# المنا لتاييح

من

# الأنضي

تَفَصَّلُ الأَمْرِ بَطِبْعِهِ وَتَوْرُبِيهُ عَلَى نَفَقَيْهُ ابْنِغاءَ وَجُهِ اللهِ ، وَرَجَاءَ الْمُثُوبَةِ فِى دَارِكُ لِمَتِهِ مُخِى آثار السَّلَف الصَّائِحِين ، المُهُنَّدِى بِهَدْي سَيَدِ المُسْلِين صَاحِب مُجَلَّالَةُ أَمِيرا لمؤمنينين وَامَا مَرا لمُوتَحَدِين مَلِك العُلمَاء وَعَالِم المُلوك

> الملك سُيعُو ذبن عبادلعزيز المعَظِم أَمْتَع ٱللهُ بطوُل حَيابِنهُ البُارَكة

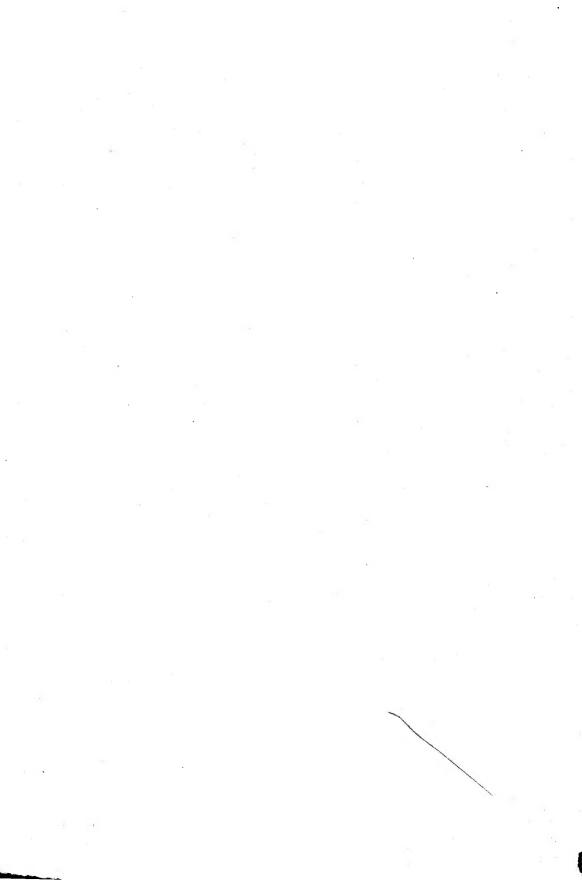

# بسساندار حماارهم

# باب ما يختلف به عدن الطلاق

قوله ﴿ يَمْلِكُ الْخُرُ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ ، وَ إِنْ كَانَ تَحْتُهُ أَمَةٌ . وَيَمْلِكُ العَبْدُ اثنتَيْنِ ، وَ إِنْ كَانَ تَحْتُهُ حُرِّةٌ ﴾ .

هذا المذهب نص عليه . وعليه الأصحاب .

قال الزركشي : هذا نص الروايتين ، وأشهرها عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب .

وعنه : أن الطلاق بالنساء. فيملك زوج الحرة ثلاثا، و إن كان عبداً ، وزوج الأمة اثنتين ، و إن كان حراً . فعليها يعتبر طريان الرق بالمرأة .

وقال الزركشي : والأحاديث في هذا الباب ضعيفة . والذي يظهر من الآية الكريمة : أن كل زوج يملك الثلاث مطلقاً . انتهى .

قلت : وهو قوى في النظر .

وعلى المذهب: لو علق العبد الثلاث بشرط، فوجد بعد عتقه: طلقت ثلاثا على الصحيح من المذهب.

وقيل: تطلق اثنتين و يملك الثالثة .

و إن علق الثلاث بمتقه لغت الثالثة . قدمه في الرعاية .

قال في الفروع: لغت في الأصح.

وقيل: بل تقع . وقيل: إن قلنا يصح تعليقه على ملكه وقع و إلا فلا . ولو علق بعد طلقة ملك تمام الثلاث .

ولو علق بعد طلقتين \_ زاد فى الرعاية ، والفروع \_ أو عتقا : معا لم يملك ثالثة . على الصحيح من المذهب . قال فى البلغة: لو عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها على الأصح. قال فى الرعاية: أظهر الروايتين المنع. وجزم به فى الوجيز. وقدمه فى الفروع. وعنه يملك عليها طلقة ثالثة فتحل له.

ويأتى ذلك في كلام المصنف في آخر باب الرجمة . والـكلام عليه مستوفى إن شاء الله تعالى .

تنبير: قد يقال: شمل كلام المصنف ما لوكان حراً حال الزواج ، شم صار رقيقاً بأن يلحق الذمى بدار الحرب فيسترق . وقد كان طلق اثنتين ـ وقلنا: ينكح عبد حرة ـ نكحها هنا، و بقى له طلقة . ذكره المصنف ومن تابعه . وفى الترغيب وحمان .

قلت : و يأنى عكس ذلك ، بأن تلحق الذمية بدار الحرب ، ثم تسترق – وكان زوجها بمن يباح له نكاح الإماء ـ هل يملك عليها ثلاثا أو طلقتين ؟

فائرة: للعتق بعضه كالحر. على الصحيح من المذهب. ونص عليه. وجزم به في المغنى ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى ، والوجيز ، وغيرهم . وقال في الكافى : هو كالقن .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ الطَّلاقُ ، أَوِ الطَّلاَقُ لِي لاَزِمْ ﴾ .

وكذا قوله « الطلاق يلزمني » أو « يلزمني الطلاق » أو « على الطلاق » ونحوه ونوى الثلاث : طلقت ثلاثا .

و إن لم ينو شيئًا ، أو قال ﴿ أنت طالق ﴾ ونوى الثلاث ففيه روايتان .

اعلم أن الصحيح من المذهب أن قوله « أنت الطلاق » أو « الطلاق لى لازم » أو « يلزمنى الطلاق » أو « عَلَى الطلاق » ونحوه : صريح فى الطلاق ، منجزاً كان أو معلقاً بشرط أو محلوفا به . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . لكن هل هو صريح فى الثلاث ، أو فى واحدة ؟ يأتى ذلك . وقيل : ذلك كناية .

قال فى القواعد الفقهية \_ وتبعه فى الأصولية \_ لو نوى به مادون الثلاث ، فهل يقع به ما نواه خاصة ، أو يقع به الثلاث ، و يكون ذلك صريحاً فى الثلاث ؟ فيه طريقان للأصحاب . انتهى .

وذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله أن قوله « الطلاق يلزمني » ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء . وخرجه على نصوص الإمام أحمد رحمه الله .

قال في الفروع: وهو خلاف صر بحها .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله أيضاً: إن حلف به نحو «الطلاق لى لازم» ونوى النذر: كفر عند الإمام أحمد رحمه الله . ذكره عنه فى الفروع فى كتاب الأيمان . ونصره فى أعلام الموقعين ، هو والذى قبله .

وقد ذكر أن أخا الشيخ تقى الدين رحمه الله اختار عدم الـكفارة فيهما . وهو مذهب ابن حزم .

فعلى المذهب: إذا لم ينو شيئًا ، فأطلق المصنف هنا فى وقوع الثلاث أو وقوع واحدة الروايتين . وأطلقهما فى القواعد الأصولية ، وابن منجا فى شرحه .

إمداهما: تطلق ثلاثا . صححها في التصحيح .

قال فى الروضة: وهو قول جمهور أصحابنا . ونص عليها الإمام أحمد رحمه الله فى رواية مهنا . واختارها أبو بكر .

والروايم الأخرى: تطلق واحدة . وهو المذهب اختاره المصنف . وقال : هو الأشبه . و إليه ميل الشارح . وجزم به فى الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم . وقدمه فى الحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

### فوائر

إمراها: قال في الواضح: أنت طلاق كأنت الطلاق. وقال معناه في الانتصار. قاله في الفروع.

الثانية : سأل هارون الرشيد القاضى يعقوب أبا يوسف الحنفى والكسائى عن رفع « ثلاث » ونصبه فى قوله :

فإن ترفق يا هند ، فالرفق أيمن و إن تخرق ياهند فالحرق أشأم فأنت طلاق ، والطلاق عزيمة ثلاثاً ، ومن يخرق أعق وأظلم فبينى بها إن كنت غير رفيقة وما لامرىء بعد الثلاثة مقدم فاذا بازمه فهما ؟

فقالاً : إن رفع « ثلاثاً » الأولى طلقت واحدة فقط ، لأنه قال لها « أنت طلاق » وأطلق . فأقله واحدة . ثم أخبر ثانياً بأن الطلاق التام العزيمة ثملاث .

و إن نصبها طلقت ثلاثاً . لأن معناه: أنت طالق ثلاثا وما بينهما جملة معترضة . وقال الجمال بن هشام الأنصارى \_ من أثمتنا \_ في مغنى البيب مانصه : وأقول إن الصواب أن كلا منهما محتمل لوقوع الثلاث والواحدة . أما الرفع : فلأن أل في «الطلاق» إما لمجاز الجنس نحو ، زيد الرجل ، أى هو الرجل المعتمد عليه المعتد به في الرجال ، و إما للمهد الذكرى ، كمثلها في قوله تعالى ( ١٦:٧٣ فعصى فرعون الرسول ) أى وهذا الطلاق المذكور عزيمته ثلاث ، ولا تكون للجنس الحقيقى . لأنه لا يلزم منه الإخبار عن العام بالخاص ، كالحيوان إنسان . فهو باطل ، إذ ليس كل حيوان إنساناً ، ولا كل طلاق عزيمة أو ثلاثاً . فعلى العهدية : تقع الثلاث . وعلى الجنسية : تقع الواحدة ، كا قد قاله الكسائي وأبو يوسف تبعاً له .

وأما النصب: فلأنه محتمل لكونه مفعولا به أو مفعولا مطلقاً أو مصدراً . وحينئذ يقتضى وقوع الثلاث . إذا المعنى : فأنت طالق ثلاثاً . ثم اعترض بينهما بقوله « والطلاق عزيمة » أو لكونه حالا من الضمير المستترفى « عزيمة » وحينئذ فلا يلزم منه وقوع الثلاث . لأن المعنى : والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثاً . فإنما يقع مانواه . وهذا ما يقتضيه معنى هذه اللفظة مع قطع النظر عن شيء آخر . فأما الذي قد نواه هذا الشاعر المعين بقوله في شعره المذكورين فيه : فهو الثلاث

جدليل البيت الثالث من قوله فى شعره المذكورين فيه .

فإن نوى واحدة فى محل الثلاث بلا تزويج ، أو كناية ظاهرة أو عكسه ، أو لم ينو شيئًا بل أطلق : فاحتمالان أظهرهما يعمل باليقين . والورع النزام المشكوك فيه بإيقاعه يقينا . والأصل بقاء النكاح وتمام الثلاث . فلا يزول الشك فيهما . انتهى . والله أعلم ] (1) .

الثالثة: لو قال « الطلاق يلزمنى ونحوه لأأفعل كذا » وفعله ، وله أكثر من نوجة فإذا كان هناك نية أو سبب يقتضى التعميم أو التخصيص. عمل به . ومع فقد السبب والنية خرجها بعض الأصحاب على الروايتين فى وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة . لأن الاستغراق فى الطلاق يكون تارة فى نفسه وتارة فى محله .

وفرق بعضهم بينهما بأن عموم الطلاق من باب عموم المصدر لأفراده . وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته . وعمومه لأفراده أقوى من عمومه لمفعولاته . لأنه يدل على مفعولاته بواسطة . مثاله : لأنه يدل على مفعولاته بواسطة . مثاله : لفظ «الأكل» و «الشرب» فإنه يعم أنواع الأكل والشرب . وهو أبلغ من عموم المأكول إذا كان عاماً . فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته .

ذكر مضمون ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله .

وقوى فى موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة . وفرق بينهما بأن وقوع الطلاق الثلاث بالزوجة الواحدة محرم بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات . انتهى .

قال فى الروضة: إن قال « إن فعلت كذا فامرأنى طالق » وقع بالـكل و بمن بقى . و إن قال « على الطلاق لأفعلن » ولم يذكر المرأة . فالحـكم على ماتقدم . انتهى .

وأما إذا قال « أنت طالق » ونوى الثلاث . فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث الروايتين .

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة الشيخ عبدالله بن حسن .

وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافى ، والمغنى ، والقواعد الفقهية . إمراهما : تطلق ثلاثاً . وهو المذهب على مااصطلحناه . صححه في الشرح ، والتصحيح .

قال الزركشي : ولعلما أظهر . وجزم به في المنور . و إليه ميل المصنف . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

والأخرى واحدة . وهو المذهب عند أكثر المتقدمين . وهى اختيار الخرق ، والقاضى . وقال : عليها الأصحاب .

واختارها الشريف ، وأبو الخطاب فى خلافيهما ، وابن عقيل فى التذكرة ، والشيرازى ، وغيرهم .

قال فى الرعاية الصغرى ، وقيل : هى أصح . وجزم به فى الوجيز .

فعلى الثانية : لو قال « أنت طالق » وصادف قوله « ثلاثاً » موتها ، أو قارنه : وقع واحدة . وعلى الأولى ثلاث ، لوجود المفسر في الحياة . قاله في الترغيب .

### فائرتاب

إمراهما: لو قال « أنت طالق طلاقا » أو « طالق الطلاق » ونوى ثملامًا : طلقت ثلاثاً بلاخلاف أعلمه . و إن أطلق وقع فى الأولى طلقة . وكذا فى الثانية ، على الصحيح من المذهب .

وعنه : بل تطلق ثلاثاً .

الثانية : لو أوقع طلقة . ثم قال « جعلتها ثلاثاً » ولم ينو استثناف طلاق بعدها مواحدة . ذكره في الموجز ، والتبصرة . واقتصر عليه في الفروع .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنَوَى ثَلَاثًا ، لَمْ تَطْلُقُ إِلاَّ وَاحِدَةً فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ . وهو المذهب. صححه فى المذهب، والشرح، والتصحيح، والفروع. فقال: طلقت واحدة فى الأصح.

وجزم به فى المغنى ، والـكافى ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب . وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

والوم. الثاني: تطلق ثلاثاً . وأطلقهما في الهـداية ، والمحرر ، والنظم ، والمستوعب .

تنبيم: محل الخلاف في هذه المسألة: إذا قلنا في المسألة التي قبلها: يقع الطلاق الثلاث. فأما إن قلنا: تطلق هناك واحدة، فهنا تطلق واحدة بطريق أولى

إحراهما : قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَ نُتِ طَالِقَ ۚ هَكَذَا ـ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الشَّلَاثِ ـ طَلُقَتْ ثَلَاثًا ، وَ إِنْ قَالَ : أَرَدْتُ بِعَدَدِ المَقْبُوضَيَّنِ ، قُبلَ مِنْهُ ﴾ الثَّلاَث ـ طَلُقَت ثَلاَث الحَدة ، التَّارِفقط : فطلقة واحدة . بلاخلاف أعلمه . لكن إذا لم يقل «هكذا» بل أشار فقط : فطلقة واحدة . قدمه فى الفروع . وجزم به فى الرعابتين . زاد فى الكبرى : ولم يكن له نية . وتوقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب . واقتصر عليه فى الترغيب . فقال : توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها .

الثانبة قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقَ ۗ وَاحِدَةً ، بَلْ هَذِهِ ثَلاَثًا : طَلُقَثِ اللَّهِ لَهِ وَالْتَانِيَةَ ثَلَاثًا ﴾ .

بلا نزاع . ولو قال « أنت طالق بل هذه » طلقتا . نص عليه . وإن قال « هذه أو هذه ، « هذه أو هذه ، « هذه أو هذه ، بل هذه طالق » .

وقيل : يقرع بين الأولى والأخريين ، كلا مهذه بل هذه . أو هذه طالق » .

وقيل: يقرع بين الأولتين والثالثة .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقَ ۖ كُلِّ الطّلاَقِ ، أَوْ أَكْثَرَهُ ، أَوْ جَمِيمَهُ أَوْ جَمِيمَهُ أَوْ مُنْتَهَاهُ ، أَوْ طَالَقَ ۖ كَأَنْفِ أَوْ بِعَدَدِ الْخُصَا ، أَوِ الْقَطْرِ ، أَوِ الْرِّيحِ ، أَو الرِّيحِ ، أَو الرَّيْلِ ، أَو النَّرَابِ : طَلُقَتْ ثَلَاثًا ﴾ .

أما إذا قال ذلك في غيراً كثر الطلاق : فإنها تطلق ثلاثًا . قطع به الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في «كألف » .

وقال فى الانتصار ، والمستوعب : يأمم بالزيادة .

وأما أكثره: فجزم المصنف هنا بأنها تطلق به ثلاثًا. وهو المذهب. جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى في موضع ، والكافى والهادى ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوى ، والمحرر ، والنظم ، والمنور ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وإدراك الغاية ، وغيرهم .

قال في تجريد العناية : هذا الأشهر .

وجزم به الشارح فى موضع تبعاً للمصنف .

وقيل: تطلق واحدة . وجزم به فى المغنى فى موضع آخر . فقال : تطلق واحدة فى قياس المذهب . واقتصر عليه . وتبعه فى الشرح فى موضع . وجزم به ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى الفروع .

### فوائر

وقال فى الرعاية الكبرى ، أظهر الوجهين : أنها تطلق ثلاثاً . واختاره فى المستوعب .

وقيل: تطلق واحدة . وهو الصحيح من المذهب كـ « أشده وأطوله وأعرضه »

اختاره القاضى . ذكره عنه فى المستوعب . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين . وأطلقهما فى البلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاوى ، والفروع .

الثانية : لو نوى كألف فى صعو بتها. فهل يقبل فى الحكم ؟ فيه الخلاف المتقدم. وقدم فى الرعايتين أنه لايقبل .

الثالثة : لو قال « أنت طالق إلى مكة » ولم ينو بلوغها : طلقت فى الحال . ----جزم به بعض المتأخرين .

قال فى القواعد الأصولية: ولكن ينبغى أن يحمل الكلام على جهة صحيحة. وهو إما أنه يحمل على معنى: أنت طالق إن دخلت إلى مكة ، أو إذا خرجت إلى مكة . فإن حمل على معنى الأول: لم تطلق إلا بالدخول إليها . وهذا أولى لبقاء ننى النكاح . و إن حمل على الثانى : كان حكمها حكم مالوقال « إن خرجت إلى المرس أو إلى الحمام بغير إذنى فإنت طالق » فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه . ولو قال « أنت طالق بعد مكة » طلقت فى الحال .

و يأتى التنبيه على ذلك فى باب الطلاق فى الماضى والمستقبل عند قوله « و إن قال : أنت طالق إلى شهر » .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالَقُ أَشَدّ الطّلاَقِ ، طَلُقَتْ وَاحِدَةً ﴾ . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وغيره .

وذكر ابن عقيل في الفنون \_ في آخر المجلد التاسع عشر \_ : أن بعض أصحابنا قال في « أشد الطلاق » كـ « أقبح الطلاق » يقع طلقة في الحيض ، أو ثلاثا على احتمال وجهبن ، وقال : كيف يسوى بين أشد الطلاق وأهون الطلاق ؟ قوله ﴿ أَوْ أَعْلَظُهُ أَوْ أَطُولُه أَوْ أَعْرَضَهُ ، أَوْ مِلْ الدُّنيا : طَلُقَتْ وَاحِدَةً إِلاَّ أَنْ يَنُوى ثلاثاً ﴾ .

بلا نزاع . ونقله ابن منصور .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالَقُ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ : طَلُقَتْ اثْنَتَيْنِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المغنى، والشرح، والفروع، وغيره.

﴿ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقُ الْكَاتَا ﴾ .

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .

وخرج وجه بأنها تطلق واحدة ، ولو لم يقل نويتها ، من مسألة الإقرار الآتية في آخر الكتاب ، إلغاء للطرفين .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالَقٌ طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ ، وَنَوَى طَلْقَةً مَعَ طَلْقَةً مَعَ طَلْقَةً مَعَ طَلْقَتَيْنِ : طَلُقَتْ ثَلَاثًا ﴾ بلا نزاع .

قوله ﴿ وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ ـ وَهُوَ يَعْرِفُهُ ـ طَلُقَتْ طَلْقَتْ طَلْقَتْنِ ﴾ بلا نزاع .

و إن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد .

يعنى : و إن لم يعرف موجبه عند الحساب ونواه . وهذا المذهب .

قال الناظم : هذا أصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

وقدمه فى الخلاصة ، والحور ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

﴿ وَعِنْدَ الْقَاضِي تَطْلُقُ وَاحِدَةً ﴾ .

واقتصر عليه في المغيى . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح ، والفروع .

وقال فى المنور ، ومنتخب الأدمى : و إن قال « واحدة فى اثنتين » لزم الحاسب اثنتان ، وغيره ثلاثا ولم يفصل .

فَائْرَةُ : لَو قَالَ الْحَاسَبُ أَو غَيْرَهُ : أَردَتُ وَاحَدَةً ، قَبَلَ قُولُهُ . عَلَى الصحيح من المذهب . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، ونصروه . وهو ظاهر ماجزم به فى الفروع .

وقال القاضي : تُطلق امرأة الحاسب اثنتان .

قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنُو ِ: وَقَعَ بِامْرَأَةِ الْحُاسِبِ طَلْقَتَانِ ﴾ .

هذا المذهب . اختاره أبو بكر ،وابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى المذهب ، والمغنى ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل : تطلِق واحدة . وهو احتمال في الهداية .

وقيل : تطلق ثلاثًا . وتقدم كلامه في المنور ، والمنتخب .

قوله ﴿ وَ بِغَيْرِهَا طَلْقَةٌ ﴾ .

يعنى بغير امرأة الحاسب إذا لم ينو شيئًا . وهو الصحيح .

جزم به فى الـكافى ، والوجيز ، وابن رزين فى شرحه . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وظاهر كلامه فى المغنى : أن عليه الأصحاب .

﴿ وَ يَحْتَمَلُ أَنْ تَطَلَقَ ثُلَاثًا ﴾ .

وتقدم كلامه في المنور ، والمنتخب.

وقيل : تطلق امرأة العامى ثلاثاً دون غيره .

وقيل : تطلق اثنتين . اختاره ابن عبدوس في تذكرته .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . وأطلقهن فى الفروع . فائرة : قال المصنف : ولم يفرق أصحابنا فى ذلك بين أن يكون المتكلم بذلك

ممن له عرف بهذا اللفظ أم لا.

والظاهر : إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن ﴿ فِي ﴾ هٰهنا بمعنى ﴿ مع ﴾

وقعت الثلاث . لأن كلامهم يحمل على عرفهم . والظاهر ؛ إرادته . وهو المتبادر إلى الفهم من كلامه . انتهى .

وجزم بهذا في الرعايتين .

فَائْرَهُ: لَوَ قَالَ « أَنتَ طَالَقَ نصفَ طَلَقَةً فَى نصفَ طَلَقَةً » طَلَقَتَ طَلَقَةً بَكُلَ حال . قاله في الرعاية الـكبرى .

فائرة أغرى: لو قال « أنت طالق مثل ماطلق زيد زوجته» وجهل عدده . طلقت واحدة . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير . وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته .

وقيل: بل تطلق بعدد ماطلق زيد.

وأطلقهما فى المحرر ، والنظم ، وشرح المحرر .

قوله ﴿ إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالَقُ نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أَوْ نِصْنَى طَلْقَةٍ ، أَوْ نِصْنَى طَلْقَةٍ ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَةً ، أَوْ نِصْفَى طَلْقَةً ، أَوْ نُوسُونَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْقَةً ، أَوْ نُوسُونَ طَلْقَةً ، أَوْ نُوسُونَ طَلْقَةً ، أَوْ نُوسُونَ مَا لَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بلا نزاع أعلمه .

قلت : و يحتمل أن تطلق طلقتين في الأخيرة . وهو قوله « أنت طالق نصف طلقتين » لأن اللفظ يحتمل إرادة السصف من كل طلقة منهما .

وقال فى القواعد الأصولية: إذا قال «أنت طالق نصف طلقة » طلقت طلقة جزم به الأصحاب . ونص عليه فى رواية صالح ، والأثرم ، وأبى الحارث ، وأبى داود . قال : ولم أجد أحداً من الأصحاب اشترط فى وقوع الطلاق بذلك النية . وفيه نظر . لأن التعبير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم . ويستدعى قصده لذلك المعنى بالضرورة ، و إلا لم يصح أن يعبر به عنه . انتهى .

ويأنى فى الباب الذى يليه « إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ربع طلقة » . قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ: نِصْنَىٰ طَلْقَتَيْن ، أَوْ ثَلاَثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ طَلْقَتْ طَلْقَتْن ﴾ .

و إذا قال لها « أنت طالق نصفى طلقتين » طلقت طلقتين . هذا المذهب . وقطع به الأصحاب .

وقال في الفروع : ولو قال « ثلاثة أنصاف طلقة » فثنتان .

وقيل : واحدة كنصفي ثنتين . أو نصف ثنتين .

فظاهره: أنه جزم بوقوع واحدة فى فى قوله « أنت طالق نصفى طلقتين » ولم أره لغيره. لأن الصحيح من المذهب فيها: أنها تطلق ثنتين.

ثم ظهر لى أن فى الـكلام تقديما وتأخيراً حصل ذلك من الناسخ . أو من تخريج غلط . أو يكون على هذا تقدير الـكلام : لو قال « أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة » فثنتان كنصفى ثنتين . وقيل : واحدة كنصف ثنتين .

وأما قوله « ثلاثة أنصاف طلقة » فالصحيح من المذهب: أنها تطلق طلقتين كما قطع به المصنف هنا . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : تطلق واحدة .

فَائْرَةَ: خَسَةَ أَرْبَاعَ طَلَقَةَ ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَثَلَاثُ طَلَقَةً وَنَحُوهُ: كَثَلَاثَةَ أَنْصَافَ طَلَقَةً . عَلَى مَاتَقَدَمَ خَلَافًا وَمَذْهِبًا .

قولِه ﴿ وَإِنْ قَالَ : ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَتَيْنِ : طَلُقَتْ ثَلَاثًا ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه فى رواية مهنا. وصححه الناظم. وجزم به فى الوجيز، والمنور. وقدمه فى الهداية ، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغنى، والمحرر والشرح، والرعايةين، والحاوى الصغير، والفروع، وتجريد العناية

قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الجمهور .

و يحتمل أن تطلق طلقتين . اختاره ابن حامد .

قال الناظم : وليس بمبعد .

وقال فى الفروع : ويتوجه مثلها « ثلاثة أرباع ثنتين » وقال فى الروضة : يقع ثنتان . قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةً ، ثُلُثَ طَلْقَةً ، شُدُسَ طَلْقَةً ، أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةً ، أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةً ؛ .

هذا المذهب. جزم به الأصحاب في الأولى. وقطع به أكثرهم في الثالثة.

وفى الترغيب وجه : تقع ثلاثاً في الثانية . وفي كل ما لا يزيد على واحدة إذا

قوله ﴿ وَ إِذَا قَالَ لَأَرْ بَدِيجٍ : أَوْقَمْتُ يَيْنَكُنَّ ﴾ .

وكذا قوله ﴿ عليكن طلقةً . أو اثْنَتَـيْنِ . أو ثَلَانًا . أو أَرْبِعًا : وقع بكل واحد طلقة ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. منهم: المصنف والشارح.

وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والنظم ، والفروع ، والحاوى الصغير .

وعنه : إذا قال « أوقعت بينكن ثلاثاً » ما أرى إلا قد بنِّ منه . واختاره أبو كر ، والقاضي .

قال فى الرعاية الصغرى : وعنه : إن أوقع ثنتين وقع ثنتان . و إن أوقع ثلاثاً أو أربعا فثلاث .

قال ابن عبدوس في تذكرته: والأقوى يقع ثلاثة في غير الأولى .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَوْقَعْتُ يَيْنَكُنَّ خَمْسًا ، فَعَلَى الأَوَّلِ : يَقَع بِكُلِّ وَاحدَةٍ طَلْقَتَانِ ﴾ .

وكذا لو أوقع ستاً أو سبعاً ، أو ثمانيا .

وعلى الثانية : يقع ثلاث .

و إن أوقع تسماً فأز يد فثلاث على كلا الروايتين .

فَائْرَةُ: لَوْ قَالَ ﴿ أُوقَعْتَ بِينَكُنْ طَلَقَةً وَطَلَقَةً ﴾ فثلاث. على كلا الروايتين . على الصحيح من المذهب.

قلت : فيعايي بها .

وقيل : واحدة . على الرواية الأولى .

قال في القواعد الأصولية : في هذه المسألة طريقان .

أحدهما : يقع بكل واحدة ثلاث ، على الروايتين . وهو طريق صاحب اللترغيب . وقدمه صاحب المحرر . وقاله في المغنى ، وغيره .

والطريق الثانى : حكمها حكم ما لو قال « بينكن ، أو عليكن ثلاثاً » قال : وهذا الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب. انتهى .

فَائْدَهُ : قُولُه ﴿ وَ إِنْ قَالَ : نِصْفُكِ ، أَوْ جُزْ؛ مِنْكِ أَوْ إِصْبَعُكِ أَوْ أَذُنْكِ طَالِقُ : طُلُقَتْ ﴾ بلا نزاع .

لكن لو قال « إصبعك أو يدك طالق » ولا يد لها ولا إصبع . أو قال « إن قمت فيمينك طالق » فقامت بعد قطعها . ففي وقوع الطلاق وجهان .

وأطلقهما فى المحرر ، وشرحه ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع . وقال : بناء على أنه هل هو بطريق السراية ، أو بطريق التعبير بالبعض عن السكل ؟ كذا قال شارح المحرر .

قال الزركشي : إذا أضاف الطلاق إلى عضو ، فهل يقع عليها جملة ، تسميةً للكل باسم البعض \_ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قاله القاضي \_ أو على العضو [أو البعض] نظراً لحقيقة اللفظ ، ثم يسرى تغليبا للتحريم ؟ فيه وجهان . و بني عليهما المسألة .

. أهرهما : تطلق [ فيهما ] جزم به في المنور .

والثانى : لا تطلق بهما .

واختار آبن عبدوس في تذكرته : أنها تطلق في الثانية ولا تطلق في الأولى . ٢ ــــــ الإنصاف ج ٩

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : دَمُكِ طَالَقُ ، طَلُقَتْ ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به فى الهداية ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا ، وشرح المحرر ، والشارح . وهو ظاهر ماجزم به فى الوجيز. واختاره ابن عبدوس فى تذكرته .

قال الناظم هذا أولى . وقدمه فى المحرر ، والفروع .

وقيل : لا تطلق . وجزم به في الترغيب .

قال فى المستوعب: قال ابن البنا: لا تطلق . واقتصر عليه . وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقيل : بعدم الوقوع . قدمه في الرعاية . وجزم به في المستوعب في اللبن ـ

[ نسب تقديمه إلى صاحب الفروع فيه .

واختاره فى الرعاية وغيرها .

وقيل: بعدم الوقوع فيهما. وقدمه في الرعاية ، والفروع ، وغيرها. وجزم به في المستوعب، والمغني في موضعين في اللبن.

وينبغى أن يقال عن هذا القول: إنه قدمه فى الفروع أيضاً. فإنه مدلوله ، كأ لا يخفى على من تأمله . فإنه قال فيه ، وقيل : تطلق بسن وظفر وشعر ، وقيل : وسواد ، وبياض ، ولبن ، ومنى . كدم . وفيه وجه ، وجزم به فى الترغيب . انتهى . ففهم بعضهم منه أن قوله « ولبن ومنى » مرفوعان استئنافاً . وليس كذلك فإنه لم يسبق له فى الفروع ذكر حكم الدم ، بل الظاهر جَرُّهما عطفاً على ما قبلهما . وحينئذ يستقيم الكلام .

ويؤيده الجزم في المغنى فيها بعدم الوقوع في اللبن في موضعين منه .كما نقلته

عنه هنا . وعنه جزم المستوعب . حيث قاس الشعر والظفر والسن والدمع والعرق في عدم الوقوع بها عليها .

و إذا كان كذلك فى اللبن فنى المنى كذلك أيضاً. لاشتراكهما عند صاحب الفروع فى الحكم والمعنى أيضاً ، و إن اختلف الحكم. نظراً للتقديرين السابقين فى حل قول الفروع ، فليتأمل ](1).

قوله ﴿ وَ إِن ۚ قَالَ : شَعْرُكِ أَوْ ظُفْرُكِ أَوْ سِنَّكِ طَالَق ، لَمْ تَطْلَق ﴾ وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب .

وقيل : تطلق وهو احتمال في المحرر . ووجه في المذهب . وأطلقهما فيه .

فائرة: لو قال « سوادك أو بياضك طالق » لم تطلق ، على الصحيح من المذهب . جزم به فى الكافى ، والرعاية الكبرى . وقدمه فى الفروع [ وغيره ] ، وقيل : تطلق .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَصَافَهُ إِلَى الرِّيقِ والدَّمْعِ وَالعِرَقِ وَالْحَلِّ : لَمْ تَطْلُقُ ﴾ هذا المذهب . وعليه الأصاب . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .

وقال فى الانتصار: هل يقع و يسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع و بصر؟ [ ونحوهما ] إن قلنا تسمية [ الكل ] الجزء عبارة عن الجميع [كناية أو مجازاً ] وهو ظاهر كلامه [ يعنى الإمام أحمد ] صح . و إن قلنا بالسراية فلا .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : رُوحُكِ طَالَقُ ۖ طَلُقَتْ ﴾ .

وهو المذهب. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: و إن قال « روحك طالق » وقم الطلاق في أصح الوجهين .

اختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الهداية ، والخلاصة ، والححرر ، والشرح ، والنظم ، وتجريد العناية .

<sup>(</sup>١) ما بين المربعات زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن

﴿ وقال أبو بكر: لا تطلق ﴾ .

فقال : لايختلف قول الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يقع طلاق و [ لا ] ظهار و [لا] عتق و [لا] عتق و [لا] حرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح. و بذلك أقول انتهى. وجزم به في الوجيز . وهذا ظاهر ما قدمه في الفروع . فإنه قال : و إن طلق جزءًا مبهماً أو مشاعاً أو معيناً أو عضواً ، طلقت . نص عليه .

وعنه : وكذا الروح . اختاره أبو بكر ، وابن الجوزى . وجزم به فى التبصرة انتهى .

وماذكره عن أبى بكر فيه نظر . و يرده ما نقله [آنهًا وما نقله ] هو عنه [ في محل آخر أيضاً ] .

ثم وجدت ابن نصر الله \_ فی حواشی الفروع \_ نقل عن القاضی علاء الدین بن مغلی: أنه جزم بأن هذا يفلب علی صاحب الفروع [ فی الـكلام ] يعنی قوله: « وكذا الروح » وأنه معطوف علی قوله « جزءاً معيناً » وأن مراده: أنها تطلق بالروح علی هذه الرواية ، لـكنه وهم فی عزوها إلی أبی بكر انتهی . وهو كما قال . قال شيخنا فی حواشی الفروع: الظاهر أن ذكر أبی بكر سهو .

وقال في الرعاية الكبرى: والنص عدم الوقوع.

قال في المستوعب: توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها .

وأطلقهما فى المستوعب ، والكافى ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . [ وهذا بناء على أن الإشارة فى قوله فى الفروع « وكذا الروح إلى آخره » إلى الوقوع فى المسألة التى قبلها ، وهو الظاهر من العبارة . وقد أوَّله به ابن نصر الله فى حاشيته عليه . فجعل مرجع الإشارة فيه هو قوله « بخلاف زوجتك بعض وليتى » أى فلا تطلق فى هذه المسألة الأخرى المشبهة بها فيه لها .

فالتشبيه في أصل انتفاء الحكم ، و إن اختلف منطق الانتفاءين حينئذ . فيكون المقدم في الفروع هو الوقوع في الروح . وكذا مسألة الحياة الآتية بعدها إن قيل: إن قوله فيه « وكذا الحياة » عطف على قوله « وكذا الروح » وقيل : إنه عطف على جملة قوله « وكذا الروح » فيكون قد حكى فيه الخلاف فيها .

والراجح فيه عدم الوقوع عنده ، كما جعله ابن نصر الله في حواشيه عليه مقتضى كلامه فيها ، خلافاً لما سيأتى قريباً من الجزم بالوقوع ](١) .

## فوائر

إمراها: لو قال « حياتك طالق » طلقت [كبقائك أو نفسك \_ بسكون الفاء لا بفتحها \_ فإنه كر يحك وهواؤك ورائحتك . وظاهر الفروع : أنها لاتطلق . وجعله ابن نصر الله في حاشيته عليه مقتضى كلامه فيه ، وكمسألة الروح والدم . و إن كان المذهب فيهما الوقوع كما ذكر .

والذى ينبغى أن يقال: إن فيها الخلاف كالروح والدم ونحوهما. فينبغى أن يكون المذهب فيها كلها عدم الوقوع كإضافة الطلاق إلى السواد والبياض ونحوهما كالرائحة لكونها أعراضا والحياة عرض باتفاق المتكلمين ، كالبقاء والرَّوح والرَّوح والرائحة والريح والهواء ، بخلاف الروح .

وهذا ما ظهر لى من تحرير هذا الحجل ، وكما هو فى كتب غيرنا . كالشافعية وغيرهم . لكن الحياة عرض كالهواء لا يستغنى الحيوان عنها كالروح والدم . والبقاء والنفس \_ بالسكون لا بالفتح \_ بخلاف السواد والبياض ونحوها . فإن الحيوان يعيش بدونها لابدون جميع الأعراض كلها . وليس الكلام فيها جميعاً ](١)

الثانية : قال فى الفروع : هنا لو قال « أنت طالق شهراً ، أو بهذا البلد » صح ، ويكمل مخلاف بقية العقود . انتهى .

فالظاهر أنه وضع هذه المسألة هنا لكونها شبيهة بتطليق عضو منها . فكما أنها تطلق كلها بتطليق عضو منها [أو ببعضها] فكذلك تطلق أيضاً في هذه المسألة

<sup>(</sup>١) مابين المربعين زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن

في جميع الشهور والبلدان . في قوله « بخلاف بقية العقود » نظر ظاهر كالفسوخ . الثالثة : حكم العتق في ذلك كله حكم الطلاق .

قولِه ﴿ وَإِذَا قَالَ لِمُدْخُولَ بِهَا : أَنْتِ طَالَتْ مَ أَنْتَ طَالَتْ ، طَلْقَتْ طَلْقَتْيْنِ إِلاَّ أَنْ يَنُوى بِالثَّانِيةِ التَّأْكِيدَ أَوْ إِفْهَامَهَا ﴾ .

و يشترط في التأكيد أن يكون متصلا . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال في الفروع : و يتوجه مع الإطلاق وجه كالإقرار . ونقل أبو داود في قوله « اعتدى اعتدى » مرتين ، فأراد الطلاق : هي طلقة .

قال في القواعد الأصولية: وظاهر هذا النص: أنه لا يتكرر الطلاق إذا لم ينو التكرار .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله \_ فيمن قال : الطلاق يازمه لا فعل كذا ، . وكرره ـ : لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو .

قال في الفروع : فيتوجه مثله « إن قمت فأنت طالق » وكرره ثلاثاً .

وحكى الشيخ \_ يعنى به المصنف \_ وقوع الثلاث بذلك إجماعاً وكان الفرق بينهما أنه يلزمه من الشرط الجزاء، فيقع الثلاث معاً للتلازم، ولا ربط لليمين. ذكره في آخر كتاب الأيمان.

الرُّولى : لو قال « أنت طالق أنت طالق أنت طالق » ونوى بالثالثة تأكيد الأولة لم يقبل. ووقع ثلاثًا ، لعدم اتصال التأكيد ، و إن أكد الثانية بالثالثة صح. و إن أطلق فطلقة واحدة . جزم به المغني ، والشرح . وقدمه في الرعاية . وقيل: ثلاث . ذكره في الرعاية .

النَّائيةِ : لو قال « أنت طالق طالق طالق » طلقت واحدة ما لم ينو أكثر .

جزم به في المغنى ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقال : وظاهر ما جزم به في

الترغيب: أنه إن أطلق تكرر. فإنه قال فيه: لو قال «أنت طالق طالق طالق» قبل أيضاً قصد التأكيد. قاله في القواعد الأصولية.

وقال فى الرعاية \_ بعد أن ذكر أحكام أنت طالق أنت طالق: \_ وكذا التفصيل إن قال : أنت طالق طالق ، أو أنت طالق أنت طالق ، وقصد التأكيد .

الثالثة : لو قال « أنت طالق وطالق وطالق » وقال « أردت تأكيد الأولى مالثانية » لم يقبل قوله . و إن قال « أردت تأكيد الثانية بالثالثة » دين .

وهل يقبل فى الحكم؟ على روايتين . وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والفروع .
قال فى القواعد الأصولية : قبل منه لمطابقتها لها فى لفظها ومعناها معاً .
وجزم به . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وكذا الحسكم فى الفاء وثم . فإن غاير بين الأحرف ، مثل إن قال « أنت طالق وطالق » أو « ثم طالق » أو « فطالق » لم يقبل قوله فى إرادة التأكيد قولاً واحداً .

الرابعة: لو قال « أنت مطلقة ، أنت مسرحة ، أنت مفارقة » وقال : أردت مسرحة ، أنت مفارقة » وقال : أردت تأكيد الأولى بالثانية ، والثالثة . قبل قوله . جزم به في المغنى ، والكافى ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم .

و إن أتى بالواو فقال « أنت مطلقة ، ومسرحة ، ومفارقة » فهل يقبل منه إرادة التأكيد ؟ فيه احتمالان .

وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والقواعد الأصولية . وقدم ابن رزين في شرحه عدم القبول .

وقوع طلقتين بقوله « أنت طالق فطالق ، أو ثم طالق ، أو بل طالق » لا أعلم

فيه خلافاً [ إلا رواية في المحرر بوقوع طلقة واحدة في قوله « أنت طالق بل طالق» ](١) ووقوع طلقتين بقوله « أنت طالق طلقة ، بل طلقتين » هو الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوحيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره .

وقال أبو بكر ، وابن الزاغوني : تطلق ثلاثاً .

ووقوع طلقتين بقوله « أنت طالق طلقة ، بل طلقة » هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به فى الوجيز وغيره وقدمه فى الفروع وغيره وعنه : تطلق واحدة فقط ، ووقوع طلقتين بقوله « أنت طالق ظلقة قبل طلقة ، أو بعدها طلقة » هو الصحيح من المذهب.

قال في الفروع: والأصح يقم ثنتان.

وجزم به فى الكافى ، والحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وهو ظاهر ماجزم به فى المستوعب فى « بعدها طلقة »

وقدمه أيضاً في الرعايتين، والحاوى الصغير، وغيرهم.

وقيل : تطلق واحدة . اختاره القاضي .

ويأتى قريباً إذا قلنا تطلق اثنتين ، هل يقعان معاً ، أو متعاقبتان ، فيما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها ؟ و يأني نظير ذلك فى باب الإقرار بالمجمل .

### فائرتاد

وقيل: يقبل إنَّ وجد ذلك ، وإلا فلا .

قلت: وهو الصواب.

قال فى المغنى ، والشرح : والصحيح أنه لا يقبل إذا لم يكن وجد . (١) ما بين المربعين زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن . وأطلقهن فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

الثانية: لو ادعى أنه أراد بقوله « بعدها طلقة » سأوقعها : دين على الصحيح من المذهب . وفي الحكم روايتان .

وأطلقهما في الفروع ، والرعاية . وحكاهما وجهين .

وقال فى الروضة : لا يقبل فى الحكم . وفى قبوله فى الباطن روايتان . انتهى . قلت : الصواب القبول .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُول بِهَا ، بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَلَمْ يَلْزَمْهَا مَا بَمْدَهَا ﴾ .

يعنى : فيما تقدم من المسائل . فدخل فى كلامه « أنت طالق طلقة بمدها طلقة ، أو قبل طلقة » فلا يقع عنده طلقة ، أو قبل طلقة » فلا يقع عنده بغير المدخول بها إلا واحدة . وهو أحد الوجهين . وهو المذهب .

قال فى الفروع : وهو أشهر . وتوقف الإمام أحمد رحمه الله .

وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والوجيز . وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى .

وقيل : يقمان مماً . فيقع ثنتان بالمدخول بها وغيرها . واختارها أبو الخطاب وغيره في قوله « طلقة بعد طلقة » .

وجزم به فى المذهب ، والمستوعب . وزاد عليها « قبل طلقة » وأطلقهما فى الفروع .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالَقُ مُلْقَةً قَبْلُهَا طَلْقَةٌ ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ القَاضِي ﴾ .

حتى تبين بطلقة في غير المدخول بها ، وهو المذهب .

قال في الفروع : وهو أشهر . وتوقف الإمام أحمد رحمه الله . ونصره الشارح.

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير . ﴿ وَعِنْدَ أَبِي الْخُطَّابِ : تَطْلُقُ أَثْنَتَ يْنِ ﴾ .

واختاره أبو بكر . وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وصححه المصنف .

وظاهر المستوعب ، والحجرر ، والفروع : الإطلاق .

وأما المدخول بها فى هذه المسألة: فالصحيح من المذهب: أنها تطلق طلقتين. قال فى الفروع: الأصح يقع ثنتان. وجزم به فى الوجيز وغيره. وقدمه فى الرعايتين، والحاوى الصغير. وقيل: تطلق واحدة. اختاره القاضى فى الخلاف. نقله عنه ابن البنا. ذكر ذلك فى المستوعب على ما تقدم.

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالَقُ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ ، أَوْ مَعَ طَلْقَةٍ ۗ أَوْ طَالَقُ وَطَالِقُ : طَلْقَتْ طَلْقَتْيْن ﴾ .

وقوع طلقتين بقوله « أنت طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة » لا نزاع فيه في المذهب في المدخول بها وغيرها ووقوع طلقتين بقوله « أنت طالق وطالق» لغير المدخول بها : هو الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرها . لأن الواو ليست للترتيب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : تبين غير المدخول بها في الأولى ، بناء على أن الواو للترتيب . قاله ابن أبي موسى وغيره .

قال القواعد الأصولية: وفى بناء ابن أبى موسى نظر . بل الأولى فى تعليل أنها تبين بالأولى: أنها إنشاء ، والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها .

وقال فى الفروع: و يتوجه وجه أنها تبين بالأولى ، ولو لم تكن الواو للترتيب. قوله ﴿ وَالْمُعَلَّقُ ۖ كَالْمُنَجَّزِ فِي هَذَا ﴾ .

وهذا المذهب ، سواء قدم الشرط أو أخره ، أو كرره .

فلو قال « إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم طالق ، ثم طالق » فدخلت

الدار: طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها ، وثلاثاً إن كانت مدخولا مها . وهذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب .

وقال المصنف في المغنى ، وتبعه الشارح: ذهب القاضى إلى وقوع طلقتين في الحال في حق المدخول. بها وتبقى الثالثة معلقة بالدخول. قالا: وهو ظاهر الفساد وأبطلاه. وقالا أيضاً: ذهب القاضى فيما إذا قال « إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق » أو « طالق ثم طالق ثم طالق » وكذا لو أخر الشرط إلى أن غير المدخول بها: تبين بواحدة في الحال من غير دخول الدار.

قال فى الفروع: كذا قال \_ يعنى : به المصنف \_ قال : والذى اختاره القاضى وجماعة : أن « ثم » كسكتة لتراخيها . فيتعلق بالشرط طلقة . فيقع بالمدخول بها إذن ثنتان . وطلقة معلقة بالشرط ، إن تقدم فبالأولى . و إن تأخر فبالأخيرة . و يقع بغير المدخول بها : الثانية منجزة إن قدم الشرط . والثالثة لغو ، والأولى معلقة .

و إن أخره فطلقة منجزة ، والباقي لغو لبينونتها بالأولى . انتهى .

وقال فى المذهب \_ فيها إذا قدم الشرط \_ إن القاضى أوقع واحدة فقط فى الحال . وذكر أبو يعلى الصغير : أن المعلق .كالمنجز . لأن اللغة لم تفرق بينهما . وقال : إن أخر الشرط فطلقة منجزة . وإن قدم لم يقع إلا طلقة بالشرط .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ فَأَنْتِ طَالَقَ مَ إِنْ دَخَلْتِ فَأَنْتِ طَالَقَ مَ إِنْ دَخَلْتِ فَأَنتِ طَالَقَ مَ فَدَخَلَت طَلُقَتَ طَلْقَتَ مِنْ بَكُلِّ حَالَ ﴾ .

وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. وحكاه المصنف إجماعاً. وقال فى الفروع: ويتوجه أنه لا يقع إلا واحدة. ولوكره ثلاثاً من قوله « الطلاق يلزمه لا فعل كذا » وكره. فإنه لا يقع أكثر من واحدة إذا لم ينو. قاله الأصحاب، والشيخ تقى الدين رحمه الله، وفرقوا بين اليمين بالطلاق والتعليق. ذكره فى الفروع فى آخر كتاب الأيمان.

# باب الاستثناء في الطلاق

قوله ( حُكِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ رحمه الله : أَنَّه لاَيصِحَ الاسْتِشْنَاءِ فِي الطَّلاَق ﴾ .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : قول أبى بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله ، ولكن أكثر أجو بته كقول الجمهور ، ولا تفريع عليه .

قال فى القواعد الأصولية: وأكثر الأصحاب خصوا قول أبى بكر بالإستثناء فى عدد الطلاق، دون عدد المطلقات. ومنهم من حكى عنه إبطال الاستثناء فى الطلاق مطلقاً. قال: وهو ظاهر. انتهى.

قلت : و يحتمله كلام المصنف هنا . وقطع فى الفروع بالأول .

وقال فى الترغيب: لو قال « أربعتكن طوالق إلا فلانة » لم يصح على الأشبه ، لأنه صرح بالأنربع وأوقع عليهن . ولو قال « أربعتكن إلا فلانة طوالق » صح الاستثناء . انتهى .

قلت: وهو ضعيف.

قوله ﴿ وَاللَّهُ مَبُ : أَنَّه يَصِحَ اسْتِشْنَاء مَادُونَ النَّصْفِ ﴾ .

وهو المذهب ، كما قال بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به .

قوله ( وَلاَ يَصِحّ فَيَا زَادَ عَلَيْهِ ) .

وهو المذهب أيضاً كما قال المصنف . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال صاحب الفروع فى أصوله : واستثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه الله ، وأصحابه . وقيل : يصح . واختاره أبو بكر الخلال .

# قوله ﴿ وَفِي النِّصْفِ وَجْهَانِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والكافى ، والهادى ، والبلغة ، والشرح ، والحجرر ، والنظم ، والفروع ، والقواعد الأصولية .

أمرهما : يصح . وهو المذهب .

قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب .

وصححه فى التصحيح ، وتصحيح الحجرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته .

وجزم به في الإرشاد ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى :

وهو ظاهر كلام ابن عقيل فى التذكرة فى الطلاق والإقرار . فإنه ذكر فيهما « لا يصح استثناء الأكثر » واقتصر عليه .

## والوم الثاني : لا يصح .

قال في تجريد العناية: لايصح استثناء مثل ، على الأظهر .

قال الناظم : الفساد أجود .

ونقله أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله .

قال الطوفي في مختصر الروضة : وهو الصحيح من مذهبنا .

ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني في مختصر محتصر الطوفي ، وهو صاحب تصحيح المحرر . واختاره ابن عقيل في فصوله .

و يأتى نظير ذلك فى باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره مايغيره

تُفْسِم: أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين . وقال أبو الفرج ، وصاحب الروضة ، والخلاصة : هما روايتان .

وذكر أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله : رواية بالمنع ، كما تقدم .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالَقُ ۖ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ ، أَوْ خَمْسًا إِلَّا ثَلَاثًا طَلْقَتْ ثَلَاثًا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. بناء على عدم صحة استثناء الأكثر. وقيل: تطلق اثنتان، بناء على القول الآخر. وأطلقهما في الرعايتين.

قلت: لو قيل تطلق ثلاثًا في قوله « خمسًا إلا ثلاثًا » و إن أوقعنا في الأولى طلقتين: لكان له وجه. لأن لنا وجهاً أن الاستثناء لا يعود إلا إلى ما يملكه. وهو هنا لا يملك إلا ثلاث طلقات، وقد استثناها. فلا يصح. فكأنه قد استثنى الجميع كقوله « أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا » بخلاف ما إذا استثنى اثنتين من ثلاث.

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالَقَ مُلَاثًا إِلَّا رُبْعَ طَلْقَةٍ : طَلُقَتُ مُلَاثًا ﴾ هذا المذهب بلاريب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به القاضى فى الجامع الكبير ، وصاحب المغنى ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

قال فى القواعد الأصواية: تطلق ثلاثاً فى أصبح الوجهين. وصححه ابن عقيل فى الفصول.

وقيل: تطلق طلقتين. اختاره القاضى. نقله عنه فى الفصول. وأطلقهما فى المحرر، والفروع، والرعايتين، والحاوى الصغير.

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالَقُ طُلْقَتَانِ إِلاَّ وَاحْدَةً فَعَلَى وَجْهَانِ ﴾ . مبنيين على صحة استثناء النصف وعدمه . وقد تقدم المذهب في ذلك .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلَاثًا ثَكُ ثَلَاثًا أَوِ اثْنَتَيْن ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما في الحجرر ، والفروع .

أمرهما: تطلق اثنتين . وهو للذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في المداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . لأن الاستثناء من الاستثناء عندنا صحيح . واستثناء النصف صحيح على المذهب ، كما تقدم .

والوم الثانى : تطلق ثلاثاً .

قال المصنف، والشارح، وغيرهما: لا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق الله في هذه المسألة. فإنه يصح إذا أجزنا النصف. و إن قلنا: لا يصح، وقع الثلاث.

فائرة: لو قال « أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة إلا واحدة » طلقت اثنتين ، على الصحيح من المذهب . لأنه استثنى من الواحدة المستثناة واحدة . فيلغو الاستثناء الثانى ، ويصح الأول . جزم به ابن رؤين في شرحه .

وقيل: تطلق ثلاثاً ، لأن الاستثناء الثانى معناه إثبات طلقة فى حقها ، لـكون الاستثناء من النفى إثباتاً فيقع . فيقبل ذلك فى إيقاع طلاقه ، و إن لم يقبل فى نفيه . وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والفروع .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالَقَ ۖ ثَلَاثًا إِلاَّ ثَلَاثاً إِلاَّ وَاحِدَةً ، أَوْ طَالَقَ وَطَالَقَ وَطَالَقَ وَطَالَقَ وَطَالَقَ وَطَالَقَ وَطَالَقَ وَطَالَقَ وَطَالَقَ وَاحِدَةً إِلاَّ وَاحِدَةً ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ وَوَاحِدَةً إِلاَّ وَاحِدَةً ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ وَوَاحِدَةً إِلاَّ وَاحِدَةً ، أَوْ طَلْقَتَ ثَلَاثًا ﴾ وهو المذهب.

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وقدمه في النظم، والهداية، والمذهب، والخلاصة في « أنت طالق طلقتين وواحدة [ إلا واحدة » أو «طلقتين ونصفاً إلا طلقة » طلقت ثلاثاً. وهو المذهب ](١).

( و يَحْتَمَلُ أَنْ تَطْلُقُ طَلْقُتَانِ ) .

وقدمه فى المستوعب فى الجميع . وأطلقهما فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى

الصغير ، والفروع .

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة الشيخ عبدالله بن حسن .

لكن صاحب الرعايتين: قدم أن الاستثناء بعد العطف بالواو يعود إلى الكل وقطع فى الهداية والخلاصة: أن الاستثناء بعد العطف لايعود إلا إلى الأخيرة. فإذا قال « أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة » طلقت ثلاثاً. وقدمه فى المستوعب. وصححه فى المغنى.

قال فى القواعد الأصولية : وما قاله فى المغنى ليس بجار على قواعد المذهب . وقطع القاضى أبو يعلى بوقوع طلقتين فى قوله « أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة » كما قدمه ابن حمدان . وقطع به ابن عقيل فى الفصول أيضاً .

لكن ذكر فى المستوعب عن القاضى : أنها تطلق ثلاثا فى هذه وفى الجميع . واختار الشارح وقوع الثلاث فى الأولى . وأطلق الخلاف فى الباقى ، وأطلق الخلاف فى الذهب فى الأولى . وفى قوله « طَلْقَتَـنْن وَنِصْفًا إِلاَّ طَلْقَةَ » .

فإذا قلنا : تطلق ثلاثا في قوله « طالق وطالق وطالق إلا واحدة » لو أراد استثناءًا من الحجموع : دين ، وفي الحكم وجهان .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والححرر، والنظم ، والحاوى .

وظاهر كلامه فى المنور: أنه لايقبل فى الحكم. فإنه قال: دين، واقتصر عليه [قال ابن رزين فى التهذيب: كل موضع فسر قوله فيه بما يحتمله. فإنه يدين فيه فيا بينه و بين الله ، دون الحكم انتهى.

ونقله أيضًا عنه في تصحيح الحرر وغيره ](١).

قلت : الصواب قبوله .

[ قال الشيخ في مختصره \_ هداية أبى الخطاب \_ فإن قال : أردت استثناء الواحدة من الثلاث : قبل .

وهذا الجزم من الشيخ الموفق مع إطلاق أبى الخطاب للخلاف \_ على ما نقله المؤلف \_أحسن مايستند إليه فى تصحيح الوجه الثانى ، وهو القبول . والله أعلم ](١)

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن .

وقدمه في المنني ، والشرح ، وشرح ابن رزين .

و يحتمل أن تطلق اثنتين . قال ابن رزين في شرحه : هذا أقيس .

و إن قال « اثنتين واثنتين ، إلا واحَدة » فالذى جزم به القاضى فى الجامع الكبير : أنها تطلق اثنتين . بناء على قاعدته .

وقاعدة المذهب: أن الاستثناء يرجع إلى مايملكه ، وأن العطف بالواو يُصَيِّر الجلتين جملة واحدة .

وأبدى المصنف فى المغنى احتمالين .

أحدهما: ماقاله القاضي .

والثانى: لايصح الاستثناء.

و إن فرق بين المستثنى والمستثنى منه ، فقال « أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة ، إلا واحدة وواحدة » . قال فى الترغيب : وقعت الثلاث على الوجهين .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَاسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحْدَةً وَالْحَدُهُ ﴾ .

أما في الحكم: فلا يقبل ، قولاً واحداً .

وأما فى الباطن: فالصحيح من المذهب: أنه لايدين ، كما هو ظاهر كلام المصنف . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به السامرى فى فروقه ، وصاحب الوجيز ، والمستوعب ، وغيرهم .

وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والنظم ، والزركشى ، وغيرهم . واختاره المجد فى محرره وغيره .

وقال أبو الخطاب : يدين . واختاره الحلواني .

قال فى عيون المسائل : لأنه لا اعتبار فى صريح النطق . على الصحيح من للذهب. وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير.

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ: نِسَائِي طَوَالِقَ مُ وَاسْتَثْنَى وَاحِدَةً بِقَلْبِهِ لَمُ تَطْلُقُ ﴾ .

فيقبل فيما بينه و بين الله تعالى ، قولاً واحداً .

وظاهر كلام المصنف: أنه يقبل في الحكم أيضاً. وهو الصحيح من الروايتين. وللذهب منهما. اختاره الشارح. وصحجه في النظم.

وظاهر ماجزم به فی الوجیز . وقدمه فی المحرر ، واختاره القاضی . وجزم به الزرکشی ، والمنور .

والرواية الثائية: لا يقبل. اختاره ابن حامد.

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

### فائرناب

إهراهما : لوقال « نسائى الأربع طوالق » واستثنى واحدة بقلبه : طلقت فى الحكم . على الصحيح من المذهب . وقطع به الأكثر .

. ولم تطلق في الباطن . وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقيل: تطلق أيضاً. وهو الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع. وهو ظاهر ماجزم به الزركشي، والخرق.

وقال فى الترغيب: لو قال « أر بعتكن طوالق إلا فلانة » لم يصح على الأشبه لأنه صرح وأوقع . ويصح « أر بعتكن إلا فلانة طوالق » وتقدم ذلك فى أول الباب .

الثانية : يعتبر للاستثناء والشرط ونحوهما : اتصال معتداد لفظاً وحكما - كانقطاعه بتنفس ونحوه . قاله القاضي ، وغيره . واختاره في الترغيب .

وقطع به فى الحجرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والوجيز ، والنظم ، وتجريد العناية ، والمنور ، وغيرهم .

ويعتبر أيضاً نيته قبل تـكميل ما ألحقه به .

قال في القواعد الأصولية : وهو المذهب .

[ وقيل : يصح بعد تكميل ما ألحقه به ]<sup>(۱)</sup> قطع به فى المبهج ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح .

قال في الترغيب : هو ظاهر كلام أصحابنا .

واختاره الشيخ تتي الدين رحمه الله . وقال : دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه متقدمو أصحابه .

وقال : لا يضر فصل يسير بالنية و بالاستثناء . انتهى . .

وقيل : محله في أول الـكلام . قاله في الترغيب توجيهاً من عنده .

وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة ، فقيل له « ألك امرأة سوى هذه ؟ فقال : كل امرأة لى طالق . فسكت . فقيل : إلا فلانة ؟ قال : إلا فلانة ، فإنى لم أُعْنِها » فأبى أن يفتى فيه .

ويأتى في تعليق الطلاق: إذا علقه بمشيئة الله تعللي .

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن .

# باب الطلاق في الماضي والمستقبل

قوله ﴿ إِذَا قَالَ لَامْرَأَ تِهِ : أَنْتِ طَالَقَ أَمْسِ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أَنكِحَكِ يَنُوى الإِيقَاعَ : وَقَعَ ﴾ .

هذا المذهب. اختاره أبو بكر. وحكاه القاضى عن الإمام أحمد رحمه الله. وجزم به فى المغنى ، والحجرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والحاوى .

ووقوع الطَّلاق بقصد وقوعه أمس : من مفردات المذهب .

وجعله القاضي وحفيده كمسألة ماإذا لم ينو إلاَّ نية .

وعنه : يقع إن كانت زوجته أمس .

نقل مهنا : إذا قال « أنت طالق أمس » و إنما تزوجها اليوم . فليس هذا بشيء . فمفهومه : أنها إن كانت زوجته بالأمس : طلقت .

قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ: لَمْ يَقَعْ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ ﴾ .

وهو المذهب . جزم به فى الوجيز وغيره . وصححه فى النظم وغيره . وقدمه فى الحور، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع وغيرهم .

قال ناظم المفردات : عليه الأكثر . وهو من المفردات .

وقال القاضى : يقع . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . فيلغو ذكر « أمس » .

وحكى عن أبى بكر : لا يقع إذا قال « أنت طالق أمس » وَ يَقَعُ إِذَا قَالَ « قَبْلَ أَنْ أَنْكَحَك » .

قال القاضي : رأيته بخط أبي بكر في جزء مفرد .

وحمل القاضى قول أبى بكر \_ رحمه الله \_ على أنه يتزوجها بعد ذلك ثانياً . فيبين وقوعه الآن . فال المصنف والشارح ــ فى تعليل قول أبى بكر ــ لأن « أمس » لا يمكن وقوع الطلاق فيه .

وقبل تزوجها متصور الوجود . فإنه يمكن أن يتزوجها ثانياً ، وهذا الوقت قبله ، فوقع فى الحال .كما لو قال « أنت طالق قبل قدوم زيد » .

قوله ﴿ فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ أَنَّ زَوْجًا قَبْلِي طَلَّقَهَا ، أَوْ طَلَّقْتُهَا أَنَا فِي نَكَاحٍ قَبْلَ هَذَا : قُبِلَ مِنْهُ إِذَا احْتَمَلَ الصَّدْقَ فِي ظَاهِرِ كَلاَم الإمام أَخْمَدْ رحمه الله ﴾ .

أما فيما بينه و بين الله تعالى: فيدين . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : لا يدين فيهما باطنا . حكاها الحلواني وابن عقيل .

وأما فى الحـكم: فظاهر كلام المصنف هنا: أنه يقبل أيضاً. وهو مقيد بما إذا لم تكذبه قرينة، من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه. فلايقبل قولاً واحداً. وكلام المصنف هو المذهب و إحدى الروايتين.

وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المحور ، والرعاية الكبيرى .

وقال فى الرعاية الصغرى : قبل حكما ، إلا أن يعلم من غير جهته . ولعله سهو أو نقص من الـكاتب . و إنما هذا الشرط على التخريج الآتى .

والرواية الثانية : لايقبل .

وقال فى المحرر: ويتحرج إذا قلنا: تطلق بلا نية: أن لا يقبل منه فى الحـكم إلا أن يعلم من غير جهته . وتبعه فى الرعاية الـكبرى . وأطلق الروايتين فى الفروع وغيره.

وتقدم نظیر ذلک فی أول « باب صریح الطلاق وکنایته » عنه قوله « و إن نوی بقوله « أنت طالق » من وثاق ، أو مطلقة من زوج کان قبلی » . وتقدم تحرير ذلك . فليعاود . فإن الأصحاب ذكروا أن الحكم فيهما واحد . تغييم : ظاهر قوله « قبل منه إذا احتمل الصدق » أى وجوده : أنه يشترط أن يكون قد وجد ذلك منه أو من الزوج الذي قبله .

هذا المذهب. واختاره القاضي وغيره [ وهو قول أبى الخطاب . وقدمه في الشرح] .

قال فى المحرر ، والرعاية ، والنظم ، والحاوى ، والوجيز ، وغيرهم : إذا أمكن . [ قال فى الترغيب : هو قياس المذهب .

وقال القاضي : يقبل مطلقا ] وقدمه في الفروع .

[ وهل يشترط أيضاً ثبوته عند الحاكم ، أو إن تداعيا عنده ، أو لا مطلقاً . أو يشترط في الحكم دون التدين باطناً ، وهو الأظهر ؟ فيه خلاف .

لكن فرق بين إمكان الصوت، ولو لم يكن وجد شيء مطلقاً. و بين الوجود نفسه ، سواء اشترط ثبوته في نفس الأمر ، أو عند الحاكم ، للحكم أو للتدين مثلاً . فيكل من ذلك مسألة مستقلة بنفسها ، خلافا لمن يجعل الخلف لفظياً في ذلك كله آ<sup>(1)</sup>.

قوله ﴿ فَإِنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرَسَ ، قَبْلَ العِلْمِ بَمُرَادِهِ ، فَهَلْ تَطْلُقُ ؟ عَلَى وَجْهَيْن ﴾ .

وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . أمرهما : لاتطلق . وهو الصحيح من المذهب . صححه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز .

والوم، الثانى : تطلق .

والخلاف هنا مبنى على الخلاف المتقدم في اشتراط النية في أصل المسألة .

<sup>(</sup>١) مابين المربعين زيادة من نسخة الشبخ عبد الله بنحسن .

فإن قيل: تشترط النية هناك ـ وهو المذهب ـ : لم تطلق هنا. لأن شرط وقوع الطلاق النية ، ولم يتحقق وجودها.

و إن قيل : لاتشترط النية هنا ، طلقت هناك . قاله الأصحاب . منهم المصنف والشارح ، وابن منجا ، وغيرهم .

قولِه ﴿ وَ إِن ۚ قَالَ : أَنتِ طَالَق ۗ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ . فَقَدِمَ قَبْلَ مُضِى مَشْرٍ : لَمْ تَطْلُق ﴾ .

وكذا إذا قدم مع الشهر . وهذا للذهب. وعليه أكثر الأصحاب .

حتى قال المصنف ، والشارح ، فى المسألة الأولى : لم تطلق ، بغير اختلاف من أصحابنا .

وقيل : هما كقوله « أنت طالق أمس » وجزم به الحلوانى .

فَائْرَة : قال في القواعد الأصولية ، في هذه المسألة : جزم بعض أصحابنا بتحرَيم وطئها من حين عقد الصفة إلى حين موته .

وقال فى المستوعب: قال بعض أصحابنا: يحرم عليه وطؤها من حين عقد هذه الصفة إلى حين موته. لأن كل شهر يأتى يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه. ولم يذكر خلافه.

قوله ﴿ وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءُ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ : تَبَيَّنَا وُقُوعَهُ فِيهِ ﴾.

بلا نزاع . وكان وطؤه محرماً . فإن كان وطىء : لزمه المهر .

فوائد

ارؤولى : لها النفقة من حين التعليق إلى أن يتبين وقوع الطلاق . ----قلت : فيمايي بها . الثانية: قوله ﴿ وَ إِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بيوم ، وَكَانَ الطَّلَاقُ بِاثِنَا ، ثُمَّ قَدِمَ وَيُدُ بِعَدَ الشَّهْرِ بيومين : صَحَّ الخَلْعُ و بَطَلَ الطلاقُ ﴾ .

وهذا صحيح لا خلاف فيه . لأن الطلاق لم يصادفها إلا باثناً ، والبائن لايقع علمها الطلاق .

وقوله ﴿ وَ إِنْ قَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ : وَقَعَ الطَّلَاقُ دُونَ الْخُلْعِ ﴾ . بلا خلاف عليها ، لكن إذا لم يقع الخلع : ترجع بالعوض .

وقوله ﴿ وَكَانَ الطَّلاَقُ بَأَنِنَّا ﴾ .

احترازاً من الطلاق الرجعى . فإنه يصح الخلع مطلقاً . أعنى قبـل وقوع الطلاق و بعده ، مالم مالم تنقض عدتها .

ولو قال « إذا مت فأنت طالق قبله بشهر » لم يصح . ذكره فى الانتصار ـ لأنه أوقعه بعده . فلا يقع قبله لمضيه .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْ تِي : طَلُقَتْ فِي الْحَالِ ﴾ . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال فى التبصرة : تطلق فى جزء يليه موته ، كَقُبيل موتى .

# فوائر

إمراها: قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : بَعْدَ مَوَ تِي ، أَوْ مَعَ مَوْتَى : لَمُ تَطْلُقُ ﴾ بلا نزاع عند الأصاب . ونص عليه .

لكن قال فى القواعد : يلزم على قول ابن حامد : الوقوع هنا فى قوله « مع موتى » لأنه أوقع الطلاق مع الحكم بالبينونة . فإيقاعه مع سبب الحكم أولى . انتهى

الثانية : لو قال « أنت طالق يوم موتى » فغي وقوع الطلاق وجهان .

وأطلقهما فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

الثالثة : لو قال « أطولكما حياة طالق » فبموت إحداها يقع الطلاق بالأخرى \_\_\_\_\_ إذن ، على الصحيح من المذهب .

وقيل: تطلق وقت يمينه .

قوله ﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً أَبِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا مَاتَ أَبِي أَوِ اشْتَرَيْتُكِ ، فَأَنْتِ طَالَقُ . فَمَاتَ أَبُوهُ أَو اشْتَرَاهَا : لَمْ تَطْلُقُ ﴾ .

وهو أحد الوجهين . اختاره القاضى فى المجرد ، وابن عقيل فى الفصول . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الكافى ، والنظم .

قال ابن منحافي شرحه: هذا المذهب.

﴿ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ ﴾

وهو المذهب . وهو رواية في التبصرة .

قال في الشرح : وهذا أظهر .

قال أبو الخطاب في الهداية : وهذا الصحيح .

قال في الرعايتين : طَلَقْت في الأصح .

واختاره القاضى فى الخلاف ، والجامع ، والشريف ، وابن عقيل فى مُحمد الأدلة وغيرهم . وجزم به فى المنور ، وتذكرة ابن عبدوس .

وقدمه فى الخلاصة ، والحرر ، والحاوى الصغير ، والفروع .

وأطلقهما فى المستوعب ، وقواعد ابن رجب ، وتجريد العناية .

وتقدم التنبيه على ذلك فى باب المحرمات فى النكاح.

فَائْرَةَ: لَوْ قَالَ « إِذَا مَلَكُتَكُ فَأَنْتَ طَالَقَ » فَمَاتَ الأَبِ أَوْ اشْتَرَاهَا لَمْ تَطَلَقَ . -----على الصحيح من المذهب .

قال في الفروع: لا تطلق في الأصح.

قال فى المحرر ، والحاوى الصغير : للم تطلق وجهاً واحداً . وجزم به فى الرعاية الصغرى .

قال فى القواعد الفقهية ، فى القاعدة السابعة والخمسين : لو قال زوج الأمة لها « إن ملكتك فأنت طالق » ثم ملكها : لم تطلق . قاله الأصحاب وجها واحداً . ولا يصح . لأن ابن حامد يلزمه القول هنا بالوقوع لاقترانه بالانفساخ . انتهى .

وقال فى الرعاية الكبرى: ولوكان قال « إذا ملكتك فأنت طالق » وقلنا: الملك فى زمن الخيارين للمشترى: لم تطلق. واقتصر عليه. وقيل: تطلق.

وفى عيون المسائل احتمال: يقع الطلاق فى مسألة الشراء ، بناء على أن الملك هل ينتقل زمن الخيار؟ وفيه روايتان .

عنبه : مراده بقوله ﴿ فَإِنْ كَانَتْ مُدَبّرَةً فَمَاتَ أَبُوهُ : وَقَعَ الطَّلاَقُ وَالْعَثْقُ مَمّا ﴾ .

إذا كانت تخرج من الثلث.

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقَ لأَشْرَبَنَّ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْسَكُوزِ ، وَلاَ مَاءِ فِيهِ ، أَوْ لأَقْتُلُنَّ فُلاَنَا اللَّيْتَ ، أَوْ لأَصْمَدَنَّ السَّمَاءِ ، أَوْ لأَطِيرَنَّ ، أَوْ أَنْ لَمْ أَصْمَدِ السَّمَاءَ وَنَحُوهُ : طَلُقَتْ فِي الخَالِ ﴾ .

هذا تعليق بعدم وجود المستحيل وعدم فعله .

ومن جملة أمثلته « إن لم أشرب ماء الكوز » ولا ماء فيه ، أو « إن لم أطر » وهو المذهب . جزم به فى الوجيز ، وغيره . وصححه المصنف ، والشارح .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وقال أبو الخطاب في موضع من كلامه : لا تنعقد يمينه .

وحكى في الهداية عن القاضي : أنها لا تنعقد . فلا يقع به الطلاق .

وقيل : تطلق في المستحيل لذاته ، وفي المستحيل عادة : تطلق في آخر حياته .

وقيل : إن وَقَتَّه كقوله « لأطيرن اليوم » ونحوه : طلقت في آخر وقته . وذكره أبو الخطاب اتفاقًا . و إن أطلق : طلقت في الحال .

وقيل : إن علم موته حنث و إلا ، فلا لتوهم عود الحياة الفانية .

فَائْرَةُ : لَوْ قَالَ « لَا طَلَمْتُ الشَّمْسِ » فَهُو كَقُولُهُ « لأُصْعَدَنُ السَّمَاءُ » .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقُ إِنْ شَرِبْتِ مَاءِ الـَكُوزِ ، وَلاَ مَاءَ فِيهِ أَوْ صَمدْتِ السَّمَاءِ ، أَوْ شَاءِ اللَّيِّتُ أَو الْبَهِيمَةُ ﴾ .

هذا تعليق بوجود مستحيل وفعله . وهو قسمان : مستحيل عادة ، ومستحيل لذاته .

فالمستحيل عادة: كما مثل المصنف.

ومن جملة أمثلته « أنت طالق لا طرت » أو « إن طرت » أو « لا شر بت ماء الـكوز » ولا ماء فيه . أو « إن قلبت الحجر ذهباً » ونحوه .

والمستحيل لذاته : كقوله « أنت طالق إن رددت أمس » أو « جمعت بين الضدين » أو « شربت الماء الذي في هذا الكوز » ولا ماء فيه ونحوه . فهذان القسمان لاتطلق بهما في أحد الوجهين . وهو المذهب . وصححه في المغنى ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم .

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والقروع .

وتطلق في الآخر . وأطلقهما ابن منجا في شرحه .

وقيل : تطلق في المستحيل لذاته ، لا في الحال في العادة .

فَائْرَةُ : حَكُمُ المتق والحرام والظهار والنذر : حَكُمُ الطَّلَاقُ فَي ذلك .

وأما المين بالله تعالى: فكذلك على أصح الوجهين. قدمه فى المحرر، والرعايتين، والحاوى، وغيرهم. وأطلقهما فى الفروع.

و يأتى الكلام عليه في كلام المصنف في كتاب الأيمان في الفصل الثاني .

قولِه ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَ نْتِ طَالِقُ الْيَوْمَ إِذَا جَاءَ غَدْ ، فَعَلَى الوَجْهَيْنِ ﴾ . يعنى المتقدمين قبله . وأطلقهما في الشرح .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم .

وقدمه فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى ، والفروع . وصححه فى التصحيح .

والثانى : تطلق فى الحال . اختاره القاضى أيضاً . ذكره الشارح .

قال في الوجيز : طلقت . انتهى .

وقيل: تطلق في غد .

نغيير : قال ابن منجا في شرحه : وظاهر كلام المصنف \_ فيما حكاه عن \_\_\_\_\_\_\_ القاضي \_ أن الطلاق لا يقع هنا ، مع قطع النظر عن تخريجه على تعليق الطلاق بشرط مستحيل .

قال المصنف فى المفنى: اختيار القاضى أن الطلاق يقع فى الحال . انتهى . قلت: قد ذكر الشارح عن القاضى قولين: عدم الطلاق مطلقاً ، ووقوع الطلاق فى الحال ، كما ذكرته عنه .

#### فائد تادہ

إحراهما: لو قال « أنت طالق ثلاثاً على مذهب السنة ، والشيمة ، واليهود ، والنصارى » فقال القاضى فى الدعاوى \_ من حواشى التعليق \_ : تطلق ثلاثاً . لاستحالة الصفة . لأنه لا مذهب لهم : ولقصده التأكيد . انتهى .

قلت : ويقرب من ذلك قوله « أنت طالق ثلاثاً على سائر المذاهب » لاستحالة الصفة . والظاهر : أنه أراد التأكيد ، بل هذه أولى من التي قبلها ، ولم أرها للأصحاب .

وقال أبو نصر بن الصباغ والدامغاني من الشافعية : تطلق في الحال .

وقال أبو منصور بن الصباغ: وسمعت من رجل فقيه \_ كان يحضر عند أبى الطيب \_ أن القاضى قال: لايقع . لأنه لا يكون قد أوقع ذلك على المذاهب كليها.

قال أبو منصور : لا بأس بهذا القول .

الثانبة: قوله ﴿ إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ ، أَوْ فِي رَجَّ السَّبْتِ ، أَوْ فِي رَجَّ طَلُقَتُ بَأُولُ ذَلِكَ ﴾ ،

بلا نزاع . ويجوز له الوطء قبل وقوعه .

﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقَ الْيَوْمَ ، أَوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ : طَلُقَتْ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُواللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

بلا خلاف أعلمه .

وكذا لو قال « أنت طالق فى الحول » طلقت أيضاً بأوله . على الصحيح من المذهب . قدمه فى المستوعب ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : لا يقع إلا في رأس الحول . اختاره ابن أبي موسى .

قال فى الفروع : وهو أظهر .

قولِه ﴿ فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُه فِي آخِر هَذِهِ الأَوْقَاتِ دُيِّنَ ﴾ .

إذا قال : أنت ُ طالق غدا ، أو يوم السبت وقال « أردت في آخر ذلك » فقطع المصنف هنا : أنه يدين ، وهو أحد الوجهين أو الروايتين . ذكرهما في الرعايتين . وجزم به في المغنى ، والشرح ، والوجيز ، وشرح ابن منجا . وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير .

قال في الفروع: والمنصوص أنه لا يدين. وقدمه في المحرر. ومال إليه الناظم.

قلت: هذا المذهب.

وأطلقهما في الهداية ، والفروع .

وأما ماعدا هاتين المسألتين : فقطع المصنف أيضاً أنه يدين ، وهو المذهب . قال في الفروع : دين في الأصح .

قال في الرعاية الـكبرى: دين في الأظهر.

قال فى الحاوى : دين فى أصح الوجهين . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والرعاية الصفرى ، والوجيز ، والنظم ، وغيرهم .

وقيل : لا يدين . وقدم في القواعد الأصولية : أنه لايدين إذا قال « أنت طالق يوم كذا » وقال : أردت آخره .

قوله ﴿ وَهَلْ مُيْقَبَلُ فِي الْخُـكُمِ ا يُخَرِّجُ عَلَى رِوَايتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوى فيا عدا المسألتين الأولتين . وأطلقهما في شرح ابن منجا في الجميع . وأطلقهما في الفروع في « أنت طالق اليوم أو غداً ، أو شهر كذا » .

 والثانية : لا يقبل . صححه في الخلاصة . وجزم به في المنور .

قال في الوجيز : دين فيه 🖫

وقدم فى الرعايتين : أنه لا يقبل إذا قال « غداً أو يوم كذا » وجزم به فى الحاوى الصغير .

#### فائرتاب

إحراهما : قال في بدائع الفوائد : فائدة .

ما يقول الفقيه أيده الله ١ ، وما زال عنده إحسان

فی فتی علق الطلاق بشم ر قبل ماقبل قبله رمضان

في هذا البيت ثمانية أوجه :

أحدها: هذا .

والثانى : بعد ما بعد بعده .

والثالث: قبل ما بعد يعده.

والرابع : بعد ماقبل قبله . فهذه أر بعة متقابلة .

الخامس: قبل ما بعد قبله .

السادس: بعد ما قبل بعده .

السابع: بعد ما بعد قبله .

الثامن : قبل ما قبل بعده .

وتلخيصها : أنك إن قدمت لفظة « بعد » جاء أر بعة .

أحدها: أن كاما بعد .

الثانى : بعدان وقبل .

الثالث: قبلان و بعد.

الرابع: بعدان بينهما قبل.

و إن قدمت لفظة « قبل » فكذلك.

وضابط الجواب عن الأقسام: أنه إذا اتفقت الألفاظ. فإن كانت « قبل » وقع الطلاق في الشهر الذي تقدمه رمضان بثلاثة شهور. فهو ذو الحجة. فكأنه قال « أنت طالق في شهر مضان قبل قبل قبل قبل . فاو كان رمضان قبل طلقت في شوال.

ولو قال « قبل قبله » طلقت في ذي القعدة .

و إن كانت الألفاظ كلمها « بعد » طلقت في جمادى الآخرة . لأن المعنى : أنت طالق في شهر يكون رمضان بعد بعد بعده .

ولو قال « رمضان بعده » طلقت في شعبان .

ولو قال « بعد بعده » طلقت في رجب .

و إن اختلفت الألفاظ \_ وهي ست مسائل \_ فضابطها : أن كل ما اجتمع فيه « قبل ، و بعد » وألفهما ، نحو « قبل بعده » و « بعد قبله » واعتبر الثالث .

فإذا قال « قبل مابعد بعده » أو « بعد ما قبل قبله » فألغ اللفظين الأولين ، يصير كأنه قال أولا « بعده رمضان » فيكون شعبان .

وفي الثاني : كأنه قال « قبله رمضان » فيكون شوالًا .

و إن توسطت لفظة بين مضا دين لهما نحو « قبل بعد قبله » و « بعد قبل بعده » فألغ اللفظين الأولين . ويكون شوالاً في الصورة الأولى . كأنه قال : في شهر قبله رمضان . وشعبان في الثانية . كأنه قال « بعده » رمضان .

و إذا قال « بعد بعد قبله » أو « قبل قبل بعده » ــ وهى تمام الثمانية ــ طلقت في الأولى في شعبان . كأنه قال : قبله رمضان . وفي الثانية في شوال . كأنه قال : قبله رمضان . انتهى .

الثانية : لو قال « أنت طالق اليوم أو غداً » أو « أنت طالق غداً ، أو بعد عد » أله الأصحاب .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَغَدًا وَ بَعْدَ غَدِ، أَوْ فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدٍ وَفِي بَمْدَهُ . فَهَلْ تَظْلُقُ ثَلَاثًا ، أَوْ وَاحِدَةً ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

أمرهما: تطلق واحدة ، كقوله « أنت طالق كل يوم » ذكره في الانتصار ------وصحح هذا الوجه في التصحيح .

والوم الثاني: تطلق ثلاثاً ، كقوله « أنت طالق في كل يوم » ذكره أيضاً في الانتصار .

وقيل: تطلق في الأولى واحدة ، وفي الثانية ثلاثاً . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والحلاصة في الأولى . وقدموه في الثانية .

وأطلقهن ابن منجا في شرحه . وأطلق الوجهين فيهما في المغنى ، والشرح ، والفروع .

وقال : ويتوجه أن يخرج « أنت طالق كل يوم » أو « فى كل يوم » على هذا الخلاف .

ويأنى فى كلام المصنف: إذا قال « إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق » فى تعليق الطلاق بالشروط ، فى فصل تعليقه بالمشيئة . فإن بعضهم ذكرها هنا .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالَقَ الْيَوْمَ إِنْ لَمْ أُطَلَقُكِ الْيَوْمَ : طَلُقَتُ فِي آخِرِ جُزْءِ مِنْهُ ﴾ .

هـذا المذهب. نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب. منهم أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم .

قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر . وجزم به في الوجيز، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الفروع .

وقال أبو بكر : لا تطلق . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والنظم .

وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب، والحرر ، والحاوى صغير .

فَائرة : لو أسقط اليوم الأخير فقط . فقال « أنت طالق اليوم إن لم أطلقك » فَــكُمُهَا حَكُمُ الْمُسْأَلَة التي قبلها خلافاً ومذهباً . قاله في المغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

ولو أسقط اليوم الأول فقط. فقال « أنت طالق إن لم أطلقك اليوم » طلقت بلا خلاف.

لكن فى وقت وقوعه وجهان .

وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والفروع .

أمرهما : تطلق في آخره . قدمه ابن رزين في شرحه .

والوم. الثانى : تطلق بعد خروجه ..

ولو أسقط اليوم الأول والأخير. فقال « أنت طالق إن لم أطلقك » فيأتى في كلام المصنف في أول الباب الآني بعد هذا.

فائدة: لو قال لزوجاته الأربع « أيتكن لم أطاها الليلة فصواحباتها طوالق » \_\_\_\_\_ ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن . فالمشهور عند الأصحاب : أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا . قاله في القاعدة الستين بعد المائة .

وحكى أبو بكر وجهاً \_ وجزم به أو لا \_ أن إحداهن تطلق ثلاثا . والبواقى طلقتين طلقتين . وعلله .

فعلى هذا الوجه: ينبغى أن يقرع بينهن. فمن خرجت عليها قرعة الثلاث حرمت بدون زوج و إصابة. قاله فى القواعد .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالَقُ يَوْمَ يَقْدُمُ زَيْدٌ ، فَمَاتَتْ غُدُوةً ، وَقَدِمَ بَعْدَ مَوْتُهَا ﴾ يعنى : فى ذلك اليوم ﴿ فَهَلْ وَقَعَ بِهَا الطَّلَاقُ ؟ عَلَى وَجُهَيْنٍ ﴾ .

وأطلقهما ابن منجا فى شرحه ، والناظم .

أمرهما: وقع بها الطلاق . وهوالصحيح من المذهب . مجمحه في التصحيح ، والمغنى ، والشرح . وجزم في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوى ، والغروع ، وغيرهم .

والوم الثاني : لايقع بها الطلاق .

وأما « إذا قدم ليلاً أو نهاراً ، أو حياً أو ميتاً ، أو طائماً أو مكرهاً » فيأتى فى كلام المصنف فى آخر الباب .

فعلى المذهب: تطلق من أول النهار . جزم به فى المفنى ، والشرح . وقدمه فى الحجرر ، والحاوى .

وقيل: تطلق عقيب قدومه. وقدمه في الرعايتين. وأطلقهما في الفروع. وكذا الحكم لو قدم وهي حية في وقت وقوع الطلاق الوجهان.

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالَقٌ فِي غَدٍ إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ. فَمَاتَتُ قَبْلَ قُدُومِهِ : لَمْ تَطْلَقُ ﴾ .

هذا أحد الوجهين . وهو احتمال في الهداية . وصححه في المستوعب . وجزم به في الكافى ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم .

والوم, الثانى : تطلق . وهو المذهب .

قال في المستوعب : ذكر أصحابنا أنه يحكم بطلاقها بناء على ماإذا نذر أن يصوم

غداً إذا قدم زيد. فقدم وقد أكل. فإنه يلزمه قضاؤه ، لأن نذره [ قد ] انعقد انتهي .

وهو ظاهر ماجزم به فى الحمرر . فإنه قال : إذا قال « أنت طالق فى غد إذا قدم زيد » فقدم فيه طلقت ، ولم يفرق بين موتها وعدمه .

وقدمه فى الهداية ، والخلاصة ، والرعابتين ، والحــاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وأطلقهما فى المذهب .

فعلى المذهب: يقع الطلاق عقيب قدومه ، على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . وجزم به في الشرح . وقال أبو الخطاب: تطلق من أول الغد . وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في الغروع .

وقيل : محل هذا إذا قدم والزوجان حيان .

### فائرناد

إصراهما: لو قدم زيد والزوجان حيان، طلقت قولًا واحداً. لكن في وقت وقوعه الوجهان المتقدمان، وأطلقهما في الفروع.

أمرهما: يكون وقت قدومه ، وهو المذهب . قدمه فى المحرر ، والنظم ، والمعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . وهو ظاهر ماقطع به الشارح فى بحثه . والموجم الثانى : تطلق من أول الغد . اختاره أبو الخطاب كما تقدم .

الثانية: قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ: أَنتِ طَالَقُ الْيَوْمَ غَدًا: طَلُقَتِ الْيَوْمَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ مَ وَطَالَقُ غَدًا. فَتَطَلُقُ اثْنَتَيْنِ ﴾ . وَاحِدَةً ، إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ طَالَقُ الْيَوْمَ وَطَالَقُ عَدًا . فَتَطَلُقُ اثْنَتَيْنِ ﴾ . للا خلاف أعلمه .

و إن أراد : نصف طلقة اليوم ، ونصفها غداً : طلقت طلقتين . على الصحيح من المذهب ، كما جزم به المصنف هنا . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والشرح .

وقيل : تطلق واحدة . وهو احتمال للقاضي .

ولم يذكر هده المسألة في الفروع .

قوله ﴿ فَإِنْ نَوَى نِصْفَ طُلْقَةٍ الْيَوْمَ وَ بَاقِيَهَا غَدًا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ﴾ وأطلَقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والشرح، وشرح ابن منجا.

والوم الثاني : تطلق اثنتين .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنتِ طَالَتُ ۚ إِلَى شَهْرٍ ﴾ وكذا إلى حول ﴿ طَلُقَتُ عَنْدَ انْقِضَائِهِ ﴾ .

هذا المذهب بشرطه . وعليه الأصحاب .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحرر ، والمغنى ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع . وعنه : يقم فى الحال . وهو مذهب أبى حنيفة .

قولِه ﴿ إِلاَّ أَنْ يَنُوىَ طَلَاقَهَا فِي الْحَالِ ﴾ .

يعنى فتطلق فى الحال. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وحكى ابن عقيل مع النية الروايتين المتقدمتين مع عدم النية ، وكقوله « أنت طالق إلى مكة » على ما تقدم فى « باب ما يختلف به عدد الطلاق » و إن قال « بعد مكة » وقع فى الحال .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنتِ طَالَقُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، طَلُقَتُ بِطُلُوعِ فَجْرِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ ﴾ .

هذا أحد الوجوه. واختاره الأكثر. وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور .

وقدمه فى الحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والشرح ، وصححه .

وقيل: تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه .

وقيل : تطلق في آخر جزء منه . قدمه في الفروع . وهو الصواب .

قلت: وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .

قوله ﴿ أَوْ أُولَ آخِرِهِ ﴾ .

يعنى لو قال « أنت طالق فى أول آخر الشهر » طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وهو المذهب .

قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور .

وصحيحه فى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، والقواعد الأصولية .

وقدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحجرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

﴿ وَقَالَ أَبُو بَكْدٍ : تَطْلُقُ بِغُرُوبِ شَمْسِ الْخَامِسِ عَشَر مِنْهُ ﴾ .

قلت : وعلى قياس قوله : تطلق بالزوال منه يوم الخامس عشر ، إذا تبين أنه كان ناقصاً .

فعلى المذهب: يحرم وطؤه فى تاسع وعشرين. ذكره ابن الجوزى فى المذهب ومسبوك الذهب.

قال فى الفروع : ويتوجه تخريج لا يحرم .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : فِي آخِرِ أُوَّلِهِ طَلْقَتْ فِي آخِرٍ يَوْمٍ مِنْ أُوَّلِهِ ﴾ .

هذا أحد الوجوه .

قال ان منجا في شرحه: هذا المذهب.

قال فى المغنى ، والشرح : هذا أصح . وقدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . وجزم به فى الوجيز .

وقيل : تطلق بطلوع فجر أول يوم منه . وهو المذهب .

قال فى الفروع : طلقت بفجر أول يوم منه فى الأصح . وجزم به فى المنور . وقدمه فى المحرر .

﴿ وَقَالَ أَبُو بِكُمْ : تَطِلْقَ بِغْرُوبِ شَمْسِ الْخَامْسِ عَشْرُ مَنْهُ ﴾ .

وقال فى الرعاية: إذا قال « أنت طالق فى غرة الشهر ، أو أوله » وأراد أحدهما : دين فى الأظهر . وفى الحسكم وجهان . وقيل : روايتان .

وقال في المفنى ، والشرح : الثلاث الليالي الأُوَل تسمى غُرراً .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ ۚ فَأَنتِ طَالَقُ ۚ : طَلُقَتُ إِذَا مَضَى اثنَيْ عَشَرَ شَهْرً الَّذِى حَلَفَ فِي اثنَيْ عَشَرَ شَهْرً الَّذِى حَلَفَ فِي أَنْنَا يُهِ بِالْمَدَدِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب.

وعنه : يكمل الكل بالعدد . وأطلقهما فى الحرر .

وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة .

وتقدم نظير ذلك في « باب الإجارة » عند قوله « وإذا أجره في أثناء شهرٍ سنة » .

قوله ﴿ وَإِذَا قَالَ : إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَأَنتِ طَالَقٌ : طَلُقَتْ بِانْسِلاَخِ ذِي الْحِجَّةِ ﴾ .

للا خلاف أعلمه .

قال ابن رزين : وكذا الحسكم إذا أشار . فقال « أنت طالق في هذه السنة » فاسُرة : لو قال «أردت بالسنة اثنى عشر شهراً» دُيِّن، وهل يقبل في الحسكم ؟ على روايتين . وها وجهان في المذهب .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحرر ، والفروع .

والروايم الثانية: لا يقبل. وصححه الناظم.

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنتِ طَالَقُ فِي كُلُّ سَنَةٍ طَلْقَةً :طَلُقَت الأُولَى فِي الْخَالِ ، وَالنَّانِيَةَ فِي أُولِ الْمُحَرِّمِ ، وَكَذَا النَّالِيَةَ . فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ النَّالِيَةَ النَّى عَصَرَ شَهْرًا : دُيِّنَ . وَهَلْ مُيقْبَلُ فِي الْخُكْمِ ؟ يُخَرِّجُ عَلَى رَوَايَتَيْنِ ﴾ . وَايَتَيْنِ ﴾ . روايَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما ابن منجا في شرحه ، والنظم.

إحراهما: يقبل وهو المذهب. جزم به فى الهداية، والمذهب، والمستوعب، والمستوعب، والمحرر، والرعايتين، والحاوى الصغير. وصححه فى المغنى، والشرح.

قال في الفروع: قبل في الحكم على الأصح.

والرواية الثانية : لا يقبل .

تنبير: محل هذا إذا بقيت في عصمته .

أما لو بانت منه ، ودامت حتى مضت السنة الثالثة ، ثم تزوجها : لم يقع الطلاق ، ولو نكاحها في السنة الثالثة ، أو الثانية : وقعت الطلقة عقب العقد . جزم به في الفروع .

قال فى المغنى : اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقب تزوجه بها إذا

تزوجها فى أثناء السنة الثانية . لأنه جزء من السنة الثانية التى جملها ظرفاً للطلاق. قال ، وقال القاضى : تطلق بدخول السنة الثالثة . و إن كان نكاحها فى السنة الثالثة : طلقت بدخول السنة الرابعة . انتهى .

ومحل هذا أيضاً على المذهب.

فأما على قول أبى الحسن التميمي ، ومن وافقه : فتنحل الصفة بوجودها فى حال البينونة . فلا تعود بحال .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاهِ السِّنِينَ الْمُحَرَّمَ : دُيِّنَ ، وَلِيْ رُفْتُ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاهِ السِّنِينَ الْمُحَرَّمَ : دُيِّنَ ، وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْمُلْكُمِ ﴾ .

وهو المذهب. قطع به القاضى ، وصاحب المنور ، وابن عبدوس فى تذكرته . وقال المصنف فى المغنى : والأولى أن يخرج فيه روايتان .

قال فى المحرر : على روايتين . وأطلقهما فى الفروع .

وهما وجهان مطلقان في الرعايتين ، والنظم .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنتِ طَالَقُ يَوْمَ يَقْدُمُ زَيْدٌ ، فَقَدِمَ لَيْلاً : لَمْ تَطْلُق إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ بِالْيَوْمِ الْوَقتَ ، فَتَطْلَق ﴾ .

بلا خلاف . ومفهومه : أنه إذا أطلق النية لاتطلق بقدومه ليلا . وهو المذهب . قدمه في الفروع .

وقيل: تطلق.

قال فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والمحرر : فَـكَمْنِيَّة الوقت .

وقيل : كنية النهار . يعنون أن المقدم أنها تطلق مع إطلاق النية . وقدمه في النظم .

 وَقال الخلال : يقع قولا واحداً .

وقال ابن حامد: إن كان القادم ممن لا يمتنع من القدوم بيمينه \_ كالسلطان ، والحاج والأجنبي \_ ، حنث . ولا يعتبر علمه ، ولا جهله .

و إن كان عمن يمتنع باليمين من القدوم \_ كقرابة لها ، أو لأحدها ، أو غلام لأحدها . فيه للأحدها . فيه للأحدها . فيه للأحدها . فيه للأحدها . فيه روايتان ، كذلك هنا على ما يأنى آخر الباب الآنى .

فعلى المذهب: في وقت وقوع الطلاق وجهان ، وأطلقهما في الفروع .

أمرهما: تطلق من أول النهار. وهو المذهب. جزم به فى المغنى، والشرح. ------وقدمه فى الحجرر، والرعايتين، والحاوى الصغير، والنظم.

والوهم الثاني : تطلق عقيب قدومه .

وفائدة الخلاف: الإرث وعدمه.

وتقدم « إذا قدم وقد ماتت فى ذلك اليوم » فى هذا الباب فليعاود .

قُولِه ﴿ وَ إِنْ قَدِمَ بِهِ مَيِّتًا أَوْ مُكُرِّرَهًا لَمْ ۚ تَطْلَقَ ﴾ .

هذا الذهب. وعليه جماهير ألأصحاب.

قال الزركشي : هذا المذهب المشهور . والمختار للأصحاب .

وجزم به فى الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمى، والهداية، والمذهب، والخلاصة. وقدمه فى المغنى، والححرر، والشرح، والنظم، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم.

وقال أبو بكر فى التنبيه: تطلق. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ومحل الخلاف: إذا لم تـكن نية.

أما مع النية فيحمل الكلام عليها بلا إشكال .

# باب تعليق الطلاق بالشروط

فائرة: يصح تعليق الطلاق مع تقدم الشرط. وكذا إن تأخر. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب.

وعنه : يتنجز إن تأخر الشرط . ونقله ابن هابيء في العتق .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وتأخر القَسَم : كـ « أنت طالق لأفعلن » كالشرط . وأولى بأن لا يلحق .

وذكر ابن عقيل إذا قال «أنت طالق» وكرره أربعا ، ثم قال عقيب الرابعة « إن قمت » طلقت ثلاثاً . لأنه لا يجوز تعليق مالا يملك بشرط .

وتقدم في آخر « باب ما يختلف به عد الطلاق » ما يتعلق بذلك .

قوله ﴿ وَلاَ يَصِيحٌ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ . فَلَوْ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَة ، أَوْ إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَهِيَ طَالَقُ ۚ : لَمْ ۚ تَطلُقْ إِذَا تَزَوَّجَهَا ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه .

﴿ وَعَنْهُ : تَطْانَى ﴾ قال فى الفروع : وعنه صحة قوله لزوجته « من تزوجت ُ عليك فهى طالق » أو قوله لرجميته « إن تزوجتك فأنت طالق » أو قوله لرجميته « إن راجعتك فأنت طالق ثلاثاً » و إن أراد التغليظ عليها .

وقال فى الرعاية الـكبرى: و إن قال لعتيقته « إن تزوجتك فأنت طالق » أو لامرأته « إن تزوجت عليك عمرة ، أو غيرها . فهى طالق » فتزوجهما طلقتا . ثم قال قلت : إن صح تعليق الطلاق بالنكاح ، و إلا فلا .

فجزم بالوقوع فى هاتين الصورتين . وفرق من عنده . وجرم بهما غيره .

وقدم في الفروع: أن تعليقه من أجنبي كتعليقه عتقاً بملك . ثم قال : والمذهب لا يصح مطلقاً .

قوله ﴿ وَإِنْ عَلَّقَ الزَّوْجُ الطَّلاَقَ بِشَرْطٍ : لَمْ تَطلُق ۚ قَبْلَ وُجُودِهِ ﴾

هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

﴿ وَعَنْهُ : تَطْلُقُ ﴾ مع تيقن وجود الشرط قبل وجوده .

وخص الشيخ تقي الدين رحمه الله هذه الرواية بالثلاث. لأنه الذي يضره كمتعة.

فأما ما يستحيل وجوده فيذكر في أماكنه .

وقد تقدم في أثناء الباب الذي قبله .

ومفهوم كلامه : أن الطلاق يقع بوجود شرطه . وهو صحيح . ونص عليه . وليس فيه بجمد الله ـ خلاف .

قولِه ﴿ فَإِنْ قَالَ : عَجَّلتُ مَا عَلَّقْتُهُ لَمْ يَتَمَجَّلْ ﴾ .

هذا المذهب . لأنه علقه ، فلم يملك تغييره. وعليه الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره .

وقيل : يتعجل إذا عجله . وهو ظاهر بحث الشيخ تقى الدين رحمه الله. فإنه قال : فيما قاله جمهور الأصحاب نظر .

وأطلقهما في البلغة . قال في الفروع : ويتوجه مثله دُيِّن .

فائرتاب

إمراهما: إذا علق الطلاق على شرط: لزم . وليس له إبطاله .

هذا المذهب. وعليه والأصحاب قاطبة. وقطعوا به.

وذكر في الانتصار والواضح رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط. .

قال فى الفروع : ويتوجه ذلك فى طلاق . ذكره فى باب التدبير .

قلت : وقال الشيخ تقي الدين ــ رحمه الله ــ أيضاً : لو قال ﴿ إِن أَعطيتيني ﴾

أو « إذا أعطيتيني » أو « متى أعطيتيني ألفاً فأنت طالق » أن الشرط ليس بلازم من جهته . كالـكتابة عنده .

قال في الفروع : ووافق الشيخ تقى الدين رحمه الله على شرط محض . ك « إن قدم زيد فأنت طالق » .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله: التعليق الذى يقصد به إبقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة . ثم إن كانت لازمة فلازم ، و إلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكناية . وقول من قال « التعليق لازم » دعوى مجردة . انتهى .

وتقدم ذلك أيضاً في أثناء باب الخلع .

وقيل: يقطعه . كسكتة وتسبيحة . وهو احتمال للقاضي .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ . ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ إِنْ قُمْتِ ، دُيِّنَ . وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُـكْمِ . نَصَّ عَلَيْهِ ﴾

وهو المذهب . نصّعليه . وجزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا . وقدمه في المغنى ، والشرح ، والحور .

قال فى الهداية ، والـكافى ، والنظم : يخرج على روايتين .

قلت : صرح فى المستوعب أن فيها روايتين . وأطلقهما هو وصاحب المذهب . ولكن حكاهما وجهين .

وقدم هذه الطريقة فى الفروع . وأطلق الخلاف . وقال وقيل : لا يقبل . انتهى .

وهذه طريقة المصنف وغيره .

وتقدم نظير ذلك في أول « باب صريح الطلاق وكنايته » إذا قال لهــا :

« أنت طالق » ثم قال « أردت من وثاق » أو «أن أقول : طاهر فسبق لسانى » أو « أنها مطلقة من زوج كان قبله » .

قوله ﴿ وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ سِتَّةٌ ۚ : إِنْ ، وَ إِذَا ، وَمَتَى ، وَمَنْ ، وَأَىْ ، وَكُلِّمَا ﴾ .

أدوات الشرط ست لاغير . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وقد تقدم فى باب الخلع أن قوله « أنت طالق وعليك ألف » أو « على ألف » أو « الله » أو « بألف » أن ذلك ك « إن أعطيتيني ألفاً » عند المصنف .

وقد تقدم حكم ذلك هناك .

قوله ﴿ وَلَيْسَ فِيَهَا مَا يَقْتَضِى التَّـكُرَارَ إِلاَّ « كُلَّمَا » ﴾ بلا نزاع . وَفِي « مَتَى » وَجْهَان .

وأطلقهما في المغنى ، والححرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير أمرهما : لايقتضي التكرار . وهو المذهب . اختازه المصنف وغيره .

وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والعمدة ، والبلغة ، وغيرهم .

وقدمه فى المستوعب ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم .

وللوم، الثاني : يقتضى التكرار . اختاره أبو بكر فى التنبيه ، وابن عبدوس فى تذكرته .

فَائْرَهُ « مَنْ » و « أى » المضافة إلى الشخص : يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا كان أو مفعولاً .

قولِه ﴿ وَكُلُّهَا عَلَى التَّرَاخِي إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنْ لَمْ ﴾ .

وكذا إذا تجردت عن نية الفورية أيضاً أو قرينة .

فأما إذا نوى الفورية أو كان هناك قرينة تدل على الفورية : فإنه يقع فى الحال ، ولو تجردت عن « لم » .

قوله ﴿ فَإِن ِ اتَّصَلَ بِهَا صَارَتْ عَلَى الْفَوْرِ ﴾.

يعنى إذا اتصل بالأدوات « لم » صارت على الفور .

وهو مقيد أيضاً بما إذا لم تـكن نية أو قرينة تدل على التراخي .

فإن نوى التراخي ، أوكان هناك قرينة تدل عليه :كانت له .

قوله ﴿ فَإِن اتَّصَلَ بِهَا صَارَتْ عَلَى الْفَوْدِ ، إِلاَّ « إِنْ » ﴾ .

هذا المذهب في « إن » مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم وعنه يحنث بعزمه على الترك . جزم به في الروضة . لأنه أمر موقوف على القصد والقصد هو النية . ولهذا لو فعله ناسياً أو مكرهاً لم يحنث ، لعدم القصد . فأثر فيه تعيين النية ، كالعبادات \_ من الصوم ، والصلاة \_ إذا نوى قطعها . ذكره في الواضح .

قوله ﴿ وَفِي ﴿ إِذَا ﴾ وَجْهَانَ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والبلغة ، والحجرر ، والشرح ، والفروع ، وتجريد العناية .

أمرهما: هي على الفور. وهو الصحيح. صححه في التصحيح. وجزم به في الحجيز، والعمدة، والمنور، ومنتخب الأدمى.

والنَّاني : أنها على التراخي . اختاره القاضي .

قال فى المذهب ، ومسبوك الذهب فى التمثيل « إذا لم أطلقك فأنت طالق » كان على التراخى فى أصح الروايتين . فأطلقا أولا . وصححا هنا .

شبيه : قطع المصنف بأن باقى الأدوات غير « إن » و «إذا » على الفور و إذا الصل بها « لم » وهو الحجزوم به عند الأصحاب فى « كليا » و « متى » و « أى » المضافة إلى الشخص و « من » ففيهما وجهان .

أصرهما: أنهما على الفور إذا اتصلت بهما « من ولم: » وهو المذهب . حزم به المصنف هنا . وجزم به فى المغنى ، والكافى ، والهادى ، والعمدة ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم .

وقال الشارح: الذي يظهر أن « من » على التراخي إذا اتصل بها « لم » .
قال في الغروع: يتوجهان في « مهما » فإن اقتضت الغورية فهي ك « متى »
قوله ﴿ فَإِذَا قَالَ : إِنْ قُمْتِ ، أَوْ إِذَا قُمْتِ ، أَوْ مَنْ قَامَ مِنْكُنَ ،
أَوْ أَيَّ وَقْتٍ قُمْتِ ، أَوْ مَتَى قُمْتِ ، أَوْ كُلّماً قُمْتِ ، فَأَنْتِ طَالَقُ . فَتَى قَامَتُ طَلُقَتْ ﴾ بلا نزاع ﴿ وَإِنْ تَمَكَرَّرَ القِيَامُ لَمْ يَسَكُرِّرَ الطَّلَاقُ ، فَلَى إِلاَّ فِي « كُلّماً » وَفِي « مَتَى » فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ﴾ .

المتقدمين قريباً . وقد علمت المذهب منهما .

قوله ﴿ وَلَوْ قَالَ: كُلّماً أَكَلْتِ رُمَّانَةً فَأَنْتِ طَالِقُ ، أَوْ كُلّماً أَكَلْتُ رُمَّانَةً طَلْقَتْ مُلَاثًا ﴾ أَكُلْت رُمَّانَةً طَلْقَتْ مُلَاثًا ﴾ بلا نزاع ﴿ وَلَوْ جَعَلَ مُكَانَ « كُلّماً » « إِنْ أَكَلْتِ » لَمْ تَطْلُقْ إِلاً اثْنَتُنْ ﴾ .

وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لاتطلق إلا واحدة .

قوله ﴿ وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَاتَ ثَلَاثٍ ، فَاجْتَمَمْنَ فِي عَيْنِ وَاحِدَةٍ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : إِنْ رَأَيْتِ رَجُلًا فَأَنْتِ طَالِقَ . وَإِنْ رَأَيْتِ أُسود فَأَنْتِ طَالِقٌ. وَإِنْ رَأَيْتِ فَقَيِهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَرَأْتَ رَجُلاً أَسْوَدَ فَقَيها ؛ طَلَقت ثَلَاثاً ﴾ .

وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق . ذكره عنه في القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أُطَلِّقُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَلَمْ يُطَلِّقُهَا : لَمْ تَطْلُقُ إِلَّا فِي آخِرِ جُزْءِ مِنْ حَيَاةٍ أَحَدَهِمَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ ﴾ . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .

وجزم به فى المحرر ، والرعايتين والحاوى الصغير ، والوجيز ، والمغنى ، والشرح ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه . ذكرها الزركشي وغيره .

وذكر فى الإرشاد رواية يقع بعد موته .

ومحل الخلاف إذا لم ينو وقتاً . فإن نوى وقتاً ، أو قامت قرينة بفورية : تعلقت المين به .

وتقدم في الباب الذي قبله : إذا قال لهـا « أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم » أو « طالق إن لم أطلقك اليوم » فليعاود .

## فائرتان

إمراهما: إذا كان المعلق طلاقاً باثناً: لم يرثها إذا ماتت. وترثه هي. نصر عليه في رواية أبي طالب.

قال في الفروع: و يتخرج لاترثه من تعليقه في صحته على فعلم ا فيوجد في مرضه قال : والفرق ظاهر .

وقال فى الروضة : فى إرثهما روايتان . لأن الصفة فى الصحة ، والطلاق فى المرض . وفيه روايتان .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : مَنْ لَمْ أُطَلَّقْهَا ، أَوْ أَى وَقْتِ لَمْ أُطَلَّقَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ . فَمَضَى زَمَنْ أَيْ كُنُ طَلاَقُهَا فيه : طَلُقَتْ ﴾ .

و « متى » مثل « أى » فى ذلك . والمصنف جعل هنا « من لم أطلقها » . مثل قوله « أى وقت لم أطلقك » وهو أحد الوجهين .

وجزم به فی الوجیز ، وشرح ابن منجا .

والومِم الثاني : أن «من» كـ « إن لم أطلقك» على ماتقدم قبل هذه المسألة .

قال الشارح: هذا الذي يظهر لى . وتقدم ذلك . وأطلقهما في الحرر ، والغروع .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِذَا لَمْ أُطَلِّقُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَهَلْ تَطْلُقُ فِي الْخُالُ ؟ يُحْتَمَلُ وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما في الفروع .

وهذان الوجهان مبنيان على قولنا فى « إذا » هل هى على الفور أو التراخى إذا اتصلت بها « لم » على ما تقدم ؟ .

قوله ﴿ وَ إِن ۚ قَالَ المَامِّيِّ : أَن ۚ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقَ ۗ بفتح الهمزة \_ فَهُوَ شَرْطٌ ﴾ .

هذا المذهب ، كنيته . جزم به فى الوجيز . وقدمه فى المفنى ، والحمرر ، والشرح ، والفروع .

وقال أبو بَكر : يقع في الحال . إن كان دخول الدار قد وجد قبل ذلك . قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَهُ عَارِفٌ عُقْتَضَاهُ : طَلَقَتْ فِي الحَال ﴾ .

يعنى إن كان وجد. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم.

﴿ وَحُكِمِي عَنِ الْخُلاَّلِ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنُو مُقْتَضَاهُ فَهُوَ شَرْطُ أَيْضًا ﴾ . وفيه في الترغيب وجه يقع في الحال ، ولو لم يوجد الشرط .

وقال القاضى : تطلق . سواء دخلت أو لم تدخل ، من عارف وغيره .

وقال ابن أبى موسى : لاتطلق إذا لم تسكن دخلت قبل ذلك . لأنه إنما طلقها لعلة . فلا يثبت الطلاق مدونها .

وكذلك أفتى ابن عقيل ـ فى فنونه ـ فيمن قيل له « زنت زوجتك » فقال «هى طالق » ثم تبين أنها لم تزن : أنها لا تطلق . وجعل السبب كالشرط اللفظى وأولى . ذكره فى القاعدة الحادية والخمسين بعد المائة .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، طَلَقَتْ فِي الْحَالِ ﴾ . لأن الواو ليست جوابًا . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقيل: إن الواوكالفاء . نقله فى الفروع عن صاحب الفروع . وهو القاضى أبو الحسين . والله أعلم .

قُولِه ﴿ فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ الْجِزَاءِ ، أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَجْعَلَ قِيَامَهَا

وَطَلَاقَهَا شَرْطَانِ لِشَىْءٍ، ثُمَّ أَمْسَكَتُ: دُيِّنَ وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْخُـكْمِ ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايتَيْنِ ﴾.

وهما وجهان في الرعايتين .

وأطلقهما فى الهـداية ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع . وظاهر الحجرر ، وغيره : القبول .

وكذا الحكم لو قال: أردت إقامة الواو مقام الفاء. قاله في المستوعب وغيره . فائد تامه

إمراهما: لو قال « إن قمت أنت طالق » من غير فاء ولا واو : كان كوجود الفاء . على الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، ونصراه . وقدمه فى الحرر ، والفروع .

وقيل : إن نوى الشرط و إلا وقع في الحال .

الثانية : لو قال « أنت طالق ، و إن دخلت الدار » وقع الطلاق فى الحال .

فإن قال : أردت الشرط دين . وهل يقبل فى الحكم ؟ يخرج على روايتين .
وأطلقهما فى الغنى ، والشرح .

قلت: الصواب عدم القبول.

و إن قال « إن دخلت الدار فأنت طالق . وإن دخلت الأخرى » فمتى دخلت الأولى طلقت ، سواء دخلت الأخرى أو لا . ولا تطلق الأخرى .

وإن قال « أردت جعل الثانى شرطاً لطلاقها أيضاً » طلقت بكل واحدة منهما فإن قال « أردت دخول الثانية شرطاً لدخول الثانية » فهو على ماأراده .

و إن قال « إن دخلت الدار » أو « إن دخلت هذه الأخرى . فأنت طالق » فقال المصنف ، والشارح ، فقد قيل : لاتطلق إلا بدخولهما .

قالاً : و يحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان .

ولو قال « أنت طالق لو قمت » كان ذلك شرطاً بمنزلة قوله « إن قمت » قدمه فى المغنى ، والشرح . وجزم به الـكافى .

وقيل: يقع الطلاق في الحال.

و إن قال « أردت أن أجعلها جوابًا » دين .

وهل يقبل فى الحكم ؟ يخرج على روايتين . وأطلقهما فى المغنى ، والشرح . قال فى الـكافى : فإن قال : أردت الشرط قبل منه . لأنه محتمل .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : إِنْ قُمْتِ فَقَعَدْتِ فَأَنْتِ طَالَتْ مَ أُوْ إِنْ قَعَدْتِ إِذَا قُمْتُ مَا تَعْدُتِ إِذَا قُمْتُ ، أَوْ إِنْ قَمَدْتِ إِنْ قُمْتِ : لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقَمْد ﴾ .

وكذا قوله « إن قمدت متى قمت » وهذا المذهب . و يسميه النحاة اعتراض الشرط على الشرط . لأنه جعل الثانى فى الشرط على الذى قبله . والشرط يتقدم المشروط .

فلو قال لامرأته « إن أعطيتك ، إن وعدتك ، إن سألتيني . فأنت طالق » لم تطلق حتى تسأله ، ثم يعدها ، ثم يعطيها . لأنه شرط فى العطية الوعد ، وفى الوعد السؤال . فكأنه قال : إن سألتيني فوعدتك فأعطيتك . قاله فى المستوعب ، والشرح ، وفوائد ابن قاضى الجبل وغيرهم .

إذا علمت ذلك . فالصحيح من المذهب فى ذلك كله : أنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى المستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، ونصراه ، والفروع ، وغيرهم .

وذكر القاضى: إنكان الشرط بره إذا »كانكالأول، و إنكان برهان» كانكالواو . فيكون قوله ﴿ إن قعدت إن قمت »كقوله ﴿ إن قعدت وقمت » عنده ، على مايأتى بعد هذا . فتطلق بوجودهما كيفما وجدا .

قال : لأن أهل العرف لا يعرفون ما يقوله أهل العربية .

ورده المصنف . وذكر جماعة من الأصحاب فى «الفاء ، وثم » رواية كالواو . فيكون قوله « إن قمت فقعدت . أو ثم قعدت » كقوله « إن قمت وقعدت » على هذه الرواية .

قال فى القواعد الأصولية: ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما . ولو قلنا بالترتيب . بناء على أن الطلاق إذا كان معلقاً على شرطين: أنها تطلق بوجود أحدهما .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ: إِنْ قُمْتِ وِقَمَدْتِ فَأَنْتِ طَالَقُ مَ طَلَقَتْ بِوُجُودِهِا كَيْفَمَا كَانَ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر، والشرح، والغروع، وغيره. وصححه المصنف وغيره.

وَعَنْهُ تَطْلُق بِوُجُودِ أَحَدِهِمَ إِلاَّ أَنْ يَنْوِي .

قال الشمارح: وهذه الرواية بعيدة جداً تخالف الأصول، ومقتضى اللغة والعرف، وعامة أهل العلم.

وخرجه القاضى وجهاً . بناء على إحدى الروايتين فيمن حلف لايفعل شيئاً . ففعل بعضه .

وخرج فى القواعد الأصولية قولا بمدم الوقوع حتى تقوم ثم تقعد . بناء على أن الواو للترتيب .

فائرة: وكذا الحكم \_ خلافاً ومذهباً \_ لو قال « أنت طالق لا قمت وقعدت » قاله في المحرر ، والفروع ، وغيرها .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِنْ قُمْتِ أَوْ قَمَدْتِ فَأَنْتِ طَالَقُ ۖ طَلَقَتْ بُوجُودِ أَحَدِهِمَا ﴾ . بلا خلاف أعلمه . ولو قال « أنت طالق ، لا قمت ولا قمدت » فالمذهب : أنها تطلق ، بوجود أحدها .

قال فى الفروع: تطلق بوجود أحدهما فى الأصح. وذكره الشيخ تتى الدين رحمه الله اتفاقا .

وقيل : لاتطلق بوجود أحدها .

قوله فِي تَمْلِيقِهِ بِالْحَيْضِ ﴿ إِذَا قَالَ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالَقْ مُ طَلُقَتْ بَأُوّل الَحْيْضِ ﴾ .

يعنى : تطلق من حين ترى دمالحيض . وهذا المذهب . نص عليه فى رواية مهنا.

قال فى الوجيز وغيره: طلقت بأول حيض متيقن. وجزم به فى الخـــلاصة، والمغنى، والحور، والشرح، والنظم، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، وغيرهم. وقدمه فى الغروع.

قال في المحرر : طلقت بأول الحيضة المستقبلة .

وقال فى الانتصار ، والفنون ، والترغيب ، والبلغة ، والرعايتين : تطلق بتبينه يمضى أقله .

قال فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب : طلقت بأول جزء تراه من الدم فى الظاهر ، فإذا اتصل الدم أقل الحيض : استقر وقوعه .

نسبه: ظاهر قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالَقُ : لَمْ تَطَلُقْ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالَقُ : لَمْ تَطَلُقْ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ﴾ .

أنه لايشترط فى وقوع الطلاق غسلها ، بل مجرد ماتطهر تطاق ، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وصححه فى النظم . وقدمه فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

وقيل: لاتطلق حتى تغتسل. ذكره ابن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : إِذَا حِضْتِ نِصْفَ حَيْضَةٍ فَأَنْتِ طَالَقْ ۖ ﴾ .

احتمل أن تعتبر نصف عادتها . وجزم به فى الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، وصححه .

﴿ وَاحْتُمِلَ أَنَّهَا مَتَى طَهُرَتْ تَبَيَّنَا وُقُوعَ الطِّلاقِ فِي نِصْفِهَا ﴾

وهو المذهب . قدمه فى الحجرر ، والنظم ، والفروع .

﴿ وَاحْتُمِلَ أَنْ يَلْغُو قَوْلُهُ ۗ ﴿ نِصْفَ حَيْضَةٍ ﴾ ﴾

فيصير كقوله « إن حضت ».

وحكى هذا عن القاضى . وهو احتمال فى الهداية . وقدمه فى الخلاصة . فيتعلق طلاقها بأول الدم .

وقيل : يلغو النصف ، و يصير كقوله « إن حضت حيضة » .

وقيل: إذا حاضت سبعة أيام ونصفا: طلقت. اختاره القاضى. وقدمه فى الرعايتين. وأطلق الأول وهذا فى الفروع.

فقال : إذا قال « إذا حضت نصف حيضة ، فأنت طالق » فمضت حيضة مستقرة ، وقع لنصفها . وفى وقوعه ظاهراً بمضى سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : إِذَا طَهُرْتِ فَأَنْتِ طَالَقَ مَ : طَلُقَتْ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ ﴾ .

وهذا المذهب. نص عليه في رواية إبراهيم الحربي. وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر، والوجيز، والمنور، وغيرهم.

وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وذكر أبو بكر في التنبيه قولا : لاتطلق حتى تغتسل .

قوله ﴿ وَإِذَا قَالَتْ : حِضْتُ وَكَذَّبَّهَا : قُبِلَ تَوْلُهَا فِي نَفْسِهَا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

قال المصنف ، والشارح ، وغيرها : هذا ظاهر المذهب . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والعمدة ، والحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والرعايتين .

وعنه : لايقبل قولها ، فتعتبر البينة . فيختبرنها بإدخال قطنة فى الفرج زمن دعواها الحيض . فإن ظهر دم : فهى حائض . اختاره أبو بكر .

قلت : وهو الصواب إن أمكن . لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها .

فلم يقبل فيه مجرد قولها ، كدخول الدار .

فعلى المذهب: هل تستحلف ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المفنى ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والفروع ، وغيرهم . يأتيان في باب اليمين في الدعاوى .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ وَضُرّ تِكِ طَالِقَتَانِ ، فَقَالَتْ :

قَدْ حِضْتُ ، وَكَذَّبَهَا : طَلُقَتْ دُونَ ضُرَّتِهَا ﴾ .

هذا المذهب . جزم به في الخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والوجيز .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحرر ، والرعايتين ، والحاوى

الصغير ، والفروع وغيرهم .

وعنه : لاتطلق إلا ببينة ، كالضرة ، فتختبركما تقدم .

واختاره أبو بكر . وهو المختار إن أمكن .

لكن قال في الهداية: لا عمل عليه.

وعنه : إن أخرجت على خرقة دماً : طلقت الضرة . اختاره فى التبصرة . وحكاه عنه القاضى .

والخلاف في بمينها كالخلاف المتقدم في التي قبلها.

تنب : قوله في آخر الفصل فيما إذا قال ﴿ لا كُلَّمَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ فَضَرَائُرُهَا طَوَالِق » فقلن « قد حضنًا » وصَدَّقَهُنَّ : طَلَقُنْ ثلاثًا ثلاثًا ﴾ . و إن صدق واحدة : لم تطلق، وطلقت ضراتها طلقة طلقة .

و إن صدق اثنتين : طلقت كل واحدة منهما طلقة ، وطلقت المـكذبتان طلقتين بلا نزاع .

و إن صدق ثلاثاً : طلقت المسكذبة ثلاثاً بلا نزاع أيضاً . وتطلق أيضاً كل واحدة من المصدقات طلقتين طلقتين .

فائرة : لو قال « إن حضتها حيضة فأنتها طالقتان » فالصحيح من المذهب : أنهما لاتطلقان حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة . اختاره المصنف ، والشارح . وقدمه في الحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقيل : تطلقان بحيضة واحدة من إحداهما .

وقيل : لاتطلقان مطلقاً ، بناء على أنه لايقم [الطلاق] المعلق على مستحيل . وقيل : تطلقان بالشروع فيهما . قاله القاضي أبو يعلى وغيره .

قال في الفروع: والأشهر تطاق بشروعها. وأطلقهن في القواعد الأصولية.

تفسير: هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية ، وهى « إذا لم ينتظم الكلام إلا المرتكاب مجاز . إما بارتكاب مجاز الزيادة ، أو بارتكاب مجاز النقصان . فارتكاب مجاز النقصان أولى . لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة » . كرره جماعة من الأصوليين . وهذا موافق للقول الأول .

فتقدير السكلام ، على هذا : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة . ويكون كقوله تعالى ( ٢٤: ٢ فاجلدوهم ثمانين جلدة ) أى فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة .

والقول الرابع فى المسألة: مبنى على ارتكاب مجاز الزيادة. فيلغو قوله «حيضة واحدة » لأن حيضة واحدة من امرأتين محال. فكأنه قال: إن حضتما فأنتها طالقتان.

قوله في تَمْلِيقِهِ بِالْحَمْلِ ﴿ إِذَا قَالَ : إِنْ كُنْتِ حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلاً ﴾ .

بأن تأنى به لأقل من ستة أشهر ، إن كانت توطأ . أو لأقل من أكثر من مدة الحمل ، إن لم تكن توطأ . فإن تبين وقوع الطلاق من حين اليمين ، إلا أن يطأها بعد اليمين ، وتلده لستة أشهر فصاعداً من أول وطئه : فلا تطلق في الأصح عند أصحابنا . قاله في الحرر ، وغيره .

وجزم به فی المغنی ، والشرح، والوجیز ، وغیرهم .

قال فى الفروع : لم يقع فى الأصح . انتهى .

وقيل : يقع . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوى الصغير .

والمنصوص عنه : أنه إن ظهر الحمل أو خفى ، فولدت لغالب المدة تسعة أشهر فما دون : طلقت بكل حال .

صحح القاضي \_ في موضع من الجامع \_ هذه الرواية . قاله في القواعد .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهِيَ بالْمَكْس ﴾ .

فتطلق في كل موضع لاتطلق فيه في المسألة الأولى . ولا تطلق في كل موضع تطلق في المسألة الأولى . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوى ، والنظم .

وقال فى المحرر ، وقيل : بعدم العكس فى الصورة المستثناة ، وأنها لا تطلق لثلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق .

وقال فى الكافى ، والمفنى ، والشرح : وكل موضع يقع الطلاق فى التى قبلها لا يقع هنا . لأنها ضدها ، إلا إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر ، وأقل من أربع سنين . فهل يقع هنا ؟ فيه وجهان .

أمرهما: تطلق . لأن الأصل عدم الحل قبل الوطء .

والثاني : لا تطلق . لأن الأصل عدم بقاء النكاح . وأطلقهما في الرعاية .

قُولِه ﴿ وَيَحْرُمُ وَطُوْهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهِا ، فِي إِحْدَى الرِّوَايتَيْنِ ، إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِناً ﴾ .

يعنى : في المسألتين .

أما المسألة الأولى: فالصحيح من المذهب: أنه يحرم وطؤها منذ حلف . قدمه فى المغنى ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع . وجزم به فى المنور .

وعنه: لا يحرم وطؤها عقيب اليمين ، ما لم يظهر بها حمل . قدمه فى المحرر ، والنظم . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . فإنه ما ذكر التحريم إلا فى المسالة الثانية . وأما المسألة الثانية : فالصحيح من المذهب : أنه يحرم وطؤها .

قال فى الرعايتين ، والفروع : يحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل ، أو تستبرأ ، أو تزول الريبة . وجزم به فى المحرر ، والوجيز ، والحاوى الصغير ، والنظم .

وعنه : لا يحرم الوطء . ذكرها أبو الخطاب .

# ننبيهاں

أمرهما : مفهوم قوله « إِنْ كَانَ بَأَيْنًا » .

أنه لوكان رجعياً لا يحرم الوطء. وهو صحيح. وهو المذهب. نص عليه. وعليه جاهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره.

واختار القاضى التحريم أيضاً ، ولوكان رجعياً ، سواء قلنا : الرجعية مباحة ، أو محرمة . الثانى: قوله ﴿ وَ يَحْرُهُمُ وَطُؤُهَا قَبْلَ أَسْتِبْرائِهَا ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن الاستبراء يحصل بحيضة موجودة ، أو مستقبلة ، أو ماضية لم يطأ بعدها . صححه المصنف وغيره . وجزم به فى الحجرر ، وغيره . وقدمه فى الشرح ، الرعايتين ، والفروع .

وعنه : تستبرأ بثلاثة أقراء . ذكرها القاضي ، ومن بعده .

وقيل: لا يحصل الاستبراء بحيضة موجودة ، ولاماضية . وذكره فى الترغيب عن أصحابنا .

# فوائر

إمراها : لو قال « إذا حملت فأنت طالق » لم يقم إلا بحمل متجدد .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزموا به. منهم صاحب الرعايتين، والفروع، وغيرهم. واختاره في المحرر.

لكن قدم أنها إذا بانت حاملا تطلق فى ظاهر كلامه . وتبعه فى الحاوى . ولم يعرج على ذلك الأصحاب . بل جعلوه خطأ .

فعلى المذهب : لا يطأ حتى تحيض ، ثم يطأ فى كل طهر مرة . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الرعايتين ، والفروع ، والحاوى .

وعنه : يجوز أكثر .

وقال فى المحرر : وعندى أنه لا يمنع من قربانها مرة فى أول مرة .

وقال فی الرعایة السکبری ، وقیل : هل یحرم وطؤها فی کل طهر أکثر من مرة ؟ علی روایتین .

الثانية: قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ: إِنْ كُنْتِ حَامِلاً بِذَكَرَ فَأَنْتِ طَالَقَ مُ اللَّهِ بِذَكَرَ فَأَنْتِ طَالَقَ وَاحِدَةً ، وَإِنْ كُنْتِ حَامِلاً بِأُنْنَى فَأَنْتِ طَالَقَ طَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتُ ذَكَرًا وَأَنْنَى طَلْقَتَ مِنْ فَوَلَدَتُ ذَكَرًا وَأَنْنَى طَلْقَتَ مُ ثَلَاثًا ﴾ .

بلا نزاع . و إن ولدت ذكرًا فطلقة .

و إن ولدت ذكرين: فقطع فى الرعاية الصغرى ــ وتبعه فى الحاوى الصغير ــ أنها تطلق طلقتين. وحكاه فى الرعاية الــكبرى وجهاً.

وقيل : تطلق طلقة فقط . قدمه في الرعاية الكبرى .

قلت : وهو الصواب .

والقول بأنها تطلق طلقتين ضعيف جداً .

ولوكان مكان قوله « إن كنت حاملا » « إن كان حملك » لم تطلق إذا كانت حاملا بهما . على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . منهم : القاضى في الحجرد ، وأبو الخطاب . وجزم به في الوجيز ، والفروع ، وغيرهما .

قال فى القواعد الأصولية ، قال الأصحاب : لا تطلق . وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى ، بل بعضه هكذا و بعضه هكذا . انتهى .

وقال القاضى فى الجامع: فى وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن حلف: لا يلبس ثو باً من غزلها .

الثالثة: يستحق الذكر والأثنى الوصية فى المسألة الأولى ، ولا يستحقان فى المسألة الثانية . بأن يقول فى الأولى « إن كنت حاملا بذكر فله مائة . و إن كنت حاملا بأنثى فلها مائتان » فولدت ذكراً وأنثى : استحق كل واحد وصيته .

ويقول فى الثانية «إن كان حملك ذكراً فله مائة ، وإن كان أنثى فله مائتان» فولدت ذكراً وأنثى : لم يستحقا شيئاً من الوصية .

قوله - فِي تَمْلِيقِهِ بِالْوِلاَدَةَ - ﴿ إِذَا قَالَ : إِنْ وَلَدْتِ ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالَقُ وَلَدْتُ فَوَلَدَتْ طَالَقُ وَاحْدَةً ، وَإِنْ وَلَدْتِ أُنْقَى فَأَنْتِ طَالَقُ اثْنَانِي . وَلَمْ تَطْلُقُ بِهِ . ذَكَرًا ، ثُمَ أُنْقَى : طَلُقَتْ بِالأَوّلِ ، وَبَانَتْ بِالثَّانِي . وَلَمْ تَطْلُقُ بِهِ . ذَكَرَهُ أَبُو بَكُر ﴾ .

وهو المذهب.

قال المصنف ، والشارح ، وابن منجا في شرحه : وهو الصحيح .

قال ابن رجب في قواعده : وعليه أصحابنا .

قال في النكت: وعليه أكثر الأصحاب.

قلت : منهم أبو بكر ، وأبو حفص ، والقاضى ، وأصحابه ، والمصنف . وجزم به فى الوجيز وغيره وصححه فى الخلاصة ، وغيره .

وقدمه فى المحرر، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال ابن حامد : تطلق به . يعنى : بالثانى أيضاً .

وقال فى منتخب الشيرازى: وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله. وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب. ونقل أبو بكر: هى ولادة واحدة .

قال أبو بكر \_ في زاد المسافر \_ : وفيها نظر .

ونقل ابن منصور : هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقة ، و إنما أراد ولادة واحدة .

وأ نكر قول سفيان : إنه يقع عليها بالأول ما علق به ، وتبين بالثانى ، ولا تطلق به . كما قاله الأصحاب .

قال ابن رجب في القواعد : ورواية ابن منصور أصح . وهو المنصوص .

واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد ، وولادة واحدة . والغالب أن لا يكون إلا ولداً واحداً . لـكنه لما كان ذكراً مرة وأنبى أخرى نوَّع التعليق عليه . فإذا ولدت هذا الحمل ذكراً وأنبى لم يقع به المعلق بالذكر والأنبى جميعاً ، بل المعلق بأحدها فقط . لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين . و إنما ردده لتردد كون المولود ذكراً أو أنبى . و ينبغى أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع ، سواء كان ذكراً أو أنبى ، لكنه أوقع بولادة أحدها أكثر من الآخر . فيقع به أكثر المعلقين . انتهى .

ذكره في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة .

### تنبيهان

أمرهما : ظاهر كلام ابن حامد : أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني .

وصرح الناظم فى حكاية قول ابن حامد : أنها بوضع الحمل الثانى تطلق . وتنقضى به العدة . وصرح به فى الرعايتين وغيرهما .

وهو يدل على ضعف هذا القول . لأن كل طلاق لابد له من عدة متعقبة . وعلى هذا يعايي بها .

فيقال \_ على أصلنا \_ طلاق بعد الدخول ولا مانع ، والزوجان مكلفان ، لا عدة فيه .

و یعایی بها من وجه آخر .

فيقال : طلاق بلا عوض دون الشلاث بعد الدخول فى نكاح صحيح لا رجعة فيه .

وقد يقال: عدة بعد الطلاق تسبق البينونة . فلم تخل من عدة متعينة إما حقيقة أو حكاً .

وبهذا قال ابن الجوزى فى حكاية قول ابن حامد : تطلق الثالثة لقرب زمان البينونة ، والوقوع . فلم يجمل زمانها زمانها . ذكر ذلك فى النكت .

الثانى: قوله: ﴿ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا ، ثُمُ أُنْنَى ﴾ .

احترازاً مما إذا ولدتهما معاً . فإنها تطلق ثلاثاً والحالة هذه . بلا نزاع أعلمه . غير الشيخ تقى الدين رحمه الله ، ومن تبعه .

ومراده أيضاً: أن لا يكون بين الولدين ستة أشهر فأكثر. فإنكان بينهما ستة أشهر فأكثر. فإنكان بينهما ستة أشهر فأكثر. فالثانى: حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة. فلا يمكن أن تحبل بولد بعد ولد. قاله القاضى فى الخلاف وغيره فى الحامل لا تحيض ، وفى الطلاق به الوجهان إلا أن يقول: لا تنقضى به عدة فيقع الثلاث.

وكذا فى أصح الوجهين إن ألحقناه به لثبوت وطئه به. فتثبت الرجعة ، على أصح الروايتين فيها .

واختار في الترغيب أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة .

قُولِه ﴿ فَإِنْ أَشْكُلَ كَيْفِيَّةُ وَضْمِهَا . وَقَمَتْ وَاحِدَةً بِيَقِينٍ . وَلَغَا مَا زَادَ ﴾ .

وهو المذهب .

قال في القواعد الفقهية : هذا أظهر .

قال في النكت: وهو أصح .

وجزم به فی الوجیز وغیره.

وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح .

ونصراه ، والححرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

﴿ وَقَالَ الْقَاضِي : قِياسُ المذْهَبِ أَنْ يُقْرَعَ -بْدِيُّهُمَا ﴾ .

قال فى منتخب الشيرازى : أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله .

قال فى الفروع : وهو أظهر . وجزم به فى المنور . واختاره ابن عقيل .

قال فى القواعد: ومأخذ الخلاف: أن القرعة لا مدخل لها فى إلحاق الطلاق لأجل الأعيان المشتبهة . فمن قال بالقرعة هنا: جعل التعيين إحدى الصفتين ، وجعل وقوع الطلاق لازماً لذلك . ومن منعها نظر إلى أن القصد بهما هنا هو اللازم ، وهو الوقوع . ولا مدخل للقرعة فيه ، وهو الأظهر . انتهى .

#### فائرتاق

قال القاضى ، وأصحابه : هذا إن لم يقر بالحمل .

و إن شهد النساء بما قالت : طلقت . ذكره القاضى ، وأصحابه . وقالوا : هذا ظاهر كلامه .

قال فى القواعد : المشهور الوقوع . وجزم به القاضى فى خلافه . وتبعه الشريف أبو جعفر ، وأبو المواهب العكبرى ، وأبو الخطاب ، والأكثرون .

وقيل: تطلق إذا كان مثلها يلد. ذكره في الرعاية .

وقال فى المحرر: ويتخرج أن لا تطلق حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق بشهادته . كن حلف بالطلاق ماغصب ، أو لاغصب كذا . ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين ، أو شاهد ويمين : لم تطلق . على الصحيح من المذهب .

وذكره فى الفصول ، والمنتخب ، والمستوعب ، والمغنى .

وقدمه في الفروع ، وغيره . وجزم به القاضي في المجرد ، وغيره .

وقيل : تطلق . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والسامري .

وأطلقهما فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقال الحجد فى شرحه: عندى أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسى فى الطلاق: أن لا يحكم عليه به ، ولو ثبت الفصب برجلين . ذكره فى القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة .

وحكاهما القاضي \_ في خلافه في كتاب القطع في السرقة \_ روايتين .

الثائية : لو قال «كلا ولدت ولداً فأنت طالق » فولدت ثلاثة معاً : طلقت ثلاثاً . وإن ولدتهم متعاقبين طلقت بالأول . وانقضت العدة بالثاني ، ولا تطلق على الصحيح من المذهب (١) .

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل المقروء على الصنف ما نصه: تطلق بالأول طلقة . وكذا بالثانى . وتنقضى العدة بالثالث ، ولا تطلق مه .

وقول المصنف « وانقضت العدة بالثانى » كذا وجد فى النسخ التى وقفنا عليها . ولعله سبق قلم . والله أعلم .

وقال ابن حامد : تطلق به . كما تقدم عنه في قوله « إن ولدت » .

ولو قال « أنت طالق مع انقضاء عدتك » لم تطلق ، و إن لم يقل « ولداً » بل قال « كلا ولدت فأنت طالق » فكذلك عند أبى الخطاب . وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

واختار في المحرر أنها تطلق واحدة .

قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع .

قوله ﴿ وَ إِذَا قَالَ : إِذَا طَلَقْتُكَ فَأَنْتِ طَالَقْ مَ ثُمَّ قَالَ : إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالَقْ مَ ثُمَّ قَالَ : إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالَقْ مَ فَقَامَت ؛ طَلْقَتْ طَلْقَتَنْ ﴾ .

بلا نزاع . وكذا لو نجزه بعد التعليق . إذ التعليق مع وجود الصفة تعليق في أصح الوجهين . قاله في الرعاية ، والحاوى ، وغيرهما .

لـكن لو قال « عنيت بقولى هذا : أنك تكونين طالقاً بما أوقعته عليك ، ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما بأشرتك به » دُيِّن .

وهل يقبل فى الحكم ؟ [ يخرج ] على روايتين . وأطلقهما فى المستوعب ، والكافى ، والمغنى ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع .

قلت : الصواب أنه لايقبل . لأنه خلاف الظاهر . إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق بشرط الطلاق . ولم يعلل في الكافي بغيره .

تغبيم: مراده بقوله \_ فى تعليقه بالطلاق \_ « و إن قال : كلما طلقتك فأنت طالق . ثم قال : أنت طالق طلقت طلقتين » إن كانت مدخولا بها .

و إن كانت غير مدخول بها لم تطلق الطلقة المعلقة .

ومراده أيضاً بقوله «كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق . ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب طلقت ثلاثا » إذا وقعت الأولى والثانية رجعيتين . ريحه

ولو قال «كلما أوقعت عليك طلاقى فأنت طالق » فهو كقوله ﴿ كَالَمَا لِطَلَّهَمَاكُ فَأَنْتَ طَالَقَ » فه على الصحيح . وعليه جماهير الأصحاب . منا مَقَة : لهية ب

وقال القاضى : إن وقع عليها طلاق بصفة عَقَدَها قبل هذه العمين أو بعدها : لم تطلق غيره . وعلل بأنه لم يوقعه . و إنما هو وقع . وقدمه فى الرعاية .

قال المصنف ، والشارح : وفيه نظر .

وقال فى المستوعب : وعندى أن حكم ما يقع عليها بصفة عقدها قبل هذه اليمين كما قال . وحكم ما يقع عليها بصفة عقدها بعد هذه اليمين : حكم طلاقه المين كما التهى .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : كُلَّماً وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِ أَوْ إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي أَوْ إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي أَوْ إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي أَوْ إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِ أَوْ إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِ أَوْ اللَّهِ عَلَيْكِ طَلَاقَ مَا اللَّهُ عَلَيْكِ طَلَاقَ مَا اللَّهُ عَلَيْكِ طَلَاقَ مَا اللَّهُ عَلَيْكِ طَلَاقَ مَا اللَّهُ عَلَيْكِ طَلَاقًا إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِ أَوْ إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِ أَوْ اللَّهِ عَلَيْكِ طَلَاقً اللَّهِ عَلَيْكِ طَلَاقً اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكِ طَلَاقًا إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقً اللَّهُ عَلَيْكِ طَلَاقًا إِنْ وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقً اللَّهُ اللَّ

وقال أبو بكر والقاضى: تطلق ثلاثا. وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب. قال فى المستوعب: قاله أصحابنا. وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته وغيره. وقدمه فى الرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع.

وقال ابن عقيل : تطلق بالطلاق المنجز ، و يلغو ما قبله .

وهو قياس نص الإمام أحمد رحمه الله ، وأبى بكر ، فى أن الطلاق لايقع فى زمن ماض . وقدمه فى النظم . وأطلقهما فى الحور .

وقيل: لا تطلق مطلقاً . قاله بعض الأصحاب . واختاره ابن سر يج وغيره من الشافعية . ونسبت هذه المسألة إليه .

فعلى الأول \_ وهو وقوع الثلاث \_ يقع بالمنجز واحدة . ثم يتم من المعلق . على الصحيح . وجزم به فى المغنى ، والحور ، والمنور ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى ، وغيرهم .

من قال فى الترغيب: اختاره الجهور. قال فى المستوعب: قاله أصحابنا. فعلى هذا: إن كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة. شاخلة الله تقع الثلاث معاً، فتطلق المدخول بها وغيرها ثلاثا.

وقيل : تقع الثلاث المعلقة ، فيقع بالمدخول بها وغيرها ثلاثا أيضاً .

## فوائد

إمراها: لو قال « إن وطئتك وطئاً مباحاً » أو « إن أبنتك » أو « فسخت نكاحك » أو « راجعتك » أو « لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا » ففعل : طلقت ثلاثا ، على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير . وقدمه في الكبرى .

قال في الترغيب: تلغو صفة القبلية . وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان في التي قبلها .

قال في الفروع : ويتوجه الأوجه ، يعني : في التي قبلها .

وقال فى الرعاية الكبرى ، وقيل: لاتطلق فى «أبنتك وفسخت نكاحك» بل تبين بالإبانة والفسخ .

و يحتمل أن يقعا معاً . و يحتمل أن يقع فى الظهار لصحته من الأجنبية . فكذا فى الإيلاء ، إذا صح من الأجنبية فى وجه . وكذا فى اللعان إن وقعت الفرقة على تفريق حاكم . انتهى .

الثانية : لو قال « كلما طلقت ضرتك فأنت طالق » ثم قال مثله للضرة ، ثم طلق الأولة : طلقة بالمباشرة ووقوعه طلق الأولة : طلقة بالمباشرة ووقوعه بالضرة تطليق . لأنه أحدث فيها طلاقاً بتعليقه طلاقاً ثانياً .

و إن طلق الثانية فقط طلقتان طلقة .

ومثل هذه المسألة قوله « إن طلقت حفصة ، فعمرة طالق » أو «كلما طلقت حفصة فعمرة طالق » أو «كلما طلقت عمرة فحفصة طالق » أو «كلما طلقت عمرة فحفصة طالق » فحفصة كالضرة فى المسألة التى قبلها .

وعكس المسألة: قوله لعمرة « إن طلقتك فحفصة طالق » ثم قال لحفصة « إن طلقتك فعمرة طالق » فحفصة هناكمه و هناك .

وقال ابن عقيل في المسألة الأولى: أرى متى طلقت عمرة طلقت بالمباشرة

وطلقت بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة فى حق عرة . فيقع الثلاث عليهما . وأن قول أصحابنا فى «كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق » ووجد رجعياً يقع الثلاث ، يعطى استيفاء الثلاث فى حق عمرة . لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة ، والثالثة بوقوع الثانية . وهذا بعينه موجود فى طلاق عمرة المملق بطلاق حفصة . انتهى .

الدَّالَةِ: لو علق ثلاثا بتطليق بملك فيه الرجمة ، ثم طلق واحدة : طلقت ثلاثا في أصح الوجهين . قاله في الفروع . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجزم بمعناه في الرعاية الصغرى ، والحاوى .

وقيل: لايقع شيء .

قال في الرعاية : وهو بعيد .

وأما قبلَ الدخول : فيقع ما نجزه .

وأما طلاقها بعوض : فلا يقع غيره .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : كُلّما طَلَقْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَ فَمَبْدُ مِنْ عَبِيدِى حُرْ ، وَكُلّما طَلَقْتُ ثَلَاثاً فَثَلَاثَة ﴿ وَكُلّما طَلَقْتُ ثَلَاثاً فَثَلَاثَة ﴿ وَكُلّما طَلَقْتُ ثَلَاثاً فَثَلَاثَة ﴿ وَكُلّما طَلّقَهُنَ جَمِيعاً : عَتَقَ أَخْرَارٌ . ثُمَّ طَلّقَهُنَ جَمِيعاً : عَتَقَ خَمْسَةً عَشَرَ عَبْدًا ﴾ .

هذا المذهب . صححه في المغني ، والشرح .

وجزم به في الوجيز، ومنتخب الأدمى . وقدمه في الخلاصة ، والحور ، والنظم والرعايتين ، والحاوى الصغير، والفروع ، وغيره . واختاره القاضى ، وغيره .

وقيل : عشرة . وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية .

قال في المحرر ، والنظم : وهو خطأ .

قال الشارح: وهذا غير صحيح.

و يحتمل أن لايعتق غير أر بعة . قاله المصنف .

وقيل: يعتق ثلاثة عشر...

وقيل : يعتق سعبة عشر . قال الشارح : وهو غير سديد .

وقيل : يعتق عشرون ، وهو احتمال لأبي الخطاب أيضاً في الهداية .

قال الشارح أيضاً : وهو غير سديد .

نغبه : قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ ﴾ .

يعنى : فى جميع الأوجه ، فيؤاخذ بما نوى .

فَاتُرَهُ : لو جعل مكان «كُلَّا » ﴿ إِنَّ » لم يُعتَقُّ إِلَّا أَرْبُعٍ .

قال في الفروع : وهو أظهر .

وقيل : يمتق عشرة . وهو المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى . وقدمه فى الفروع .

وتقدم اختيار الشيخ تقى الدين ــ رحمه الله ــ فى تداخل الصفات ، عند قوله « إن أكلت رمانة فأنت طالق » . وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق » . وأنها لاتطلق هناك إلا واحدة .

نبيه :ظاهر قوله ( وَ إِنْ قَالَ لَامْرَأَ تِهِ : إِذَا أَتَاكُ طَلَاقِ فَأَنتَ طَالَقَ مُمَّ كَتَابُ مُكَاتِ مَا الكَتَابُ مُلَقَتْ طَلَقَ مَ فَأَنتِ طَالَقُ . فَأَتَاهَا الكِتَابُ طَلَقَتْ طَلَقَتْ مَا الكِتَابُ طَلَقَتْ مَا الكِتَابُ طَلَقَتْ مَا الكِتَابُ مَا الكِتَابُ عَلَقَتْ مَا الكِتَابُ مَا اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

أنه لو أنى بعض الكتاب ، وفيه الطلاق ، ولم ينمح ذكره : أنهـــا لا تطلق وهو صحيح ، وهو المذهب . قدمه في الفروع .

وقيل : تطلق .

قال فى الكافى ، والرعاية : فإن أتاها ، وقد ذهبت حواشيه ، أو محى ما فيه ، سوى الطلاق : طلقت . و إن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق : فوجهان . قوله ﴿ فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ أَنَّكِ طَالِقُ بِذَلِكَ الطَّلاَق الأَوَّلِ : دُيِّنَ . وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْخَكْمِ ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وهما وجهان مطلقان فى الرعايتين . وأطلقهما فى الهـداية ، والمستوعب، والخلاصة ، والمغنى ، والحور ، والشرح ، والفروع .

قلت : وهو الصواب .

والثانية : لايقبل فى الحكم .

قال الأدى في منتخبه : دين باطنا . وقال في المنور : دين .

## فائرناد

إمراهما: لوكتب إليها « إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق» فقرىء عليها وقم ، إن كانت لاتحسن القراءة . و إن كانت تحسن : فوجهان في الترغيب .

الثانية : قوله في تَمْلِيقِهِ بِالخُلَفِ ﴿ إِذَا قَالَ : إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ مَالُونَ مِلَاقِكِ مَالَتِي أَنْ فَمْتِ ، أَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ : طَلُقَت فَا أَنْتِ طَالِقَ إِنْ قَمْتِ ، أَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ : طَلُقَت فَي الْخَالَ ﴾ .

اعلم أنه إذا حلف بطلاقها ، ثم أعاده ، أو علقه بشرط \_ وفى ذلك الشرط حث أو منع . والأصح : أو تصديق خبر ، أو تكذيبه ، سوى تعليقه بمشيئتها ، أو حيض ، أو طهر \_ تطلق فى الحال طلقة فى مرة .

ومن الأصحاب من لم يشتئن غير هذه الثلاثة . ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله . واختار العمل بعرف المتكلم وقصده فى مسمى الىمين ، وأنه موجب نصوص الإمام أحمد رحمه الله وأصوله .

قوله \_ فِي تَمْلِيقِهِ بِالْخَلِفِ \_ ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقُ إِنْ طَلَمَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ قَدِمَ الخَاجُ . فَهَلْ هُوَ حَلِفٌ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ﴾ .

يعنى : إن قال « إن حلفت بطلاقك : فأنت طالق » ثم قال « أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج » .

وأطلقهما ابن منجا في شرحه .

أمرهما: ليس بحلف. فيكون شرطا محضاً. وهو الصحيح من المذهب. المستحدد المستحدد في التصحيح، والبلغة.

قال فىالقواعد الأصولية : هذا أصح الوجهين . وقدمه فى المحرر ، والرعايتين ، والفروع .

والوم. الثانى : هو حلف . فتطلق فى الحال . اختاره أبو الخطاب .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب . وقدمه فى المستوعب . وأطلقهما فى الحاوى الصغير .

تنبيه: مراده بقوله ﴿ وَإِنْ قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقَ أَوْ قَالَ: إِنْ كَلَمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقُ لَ وَأَعَادَهُ مَرَّةً أُخْرَى لَ طَلُقَتْ وَالْحَدَةُ مَرَّةً أُخْرَى لَ طَلُقَتْ وَالْحَدَةً ، وَإِنْ أَعَادَهُ ثَلَاثًا ﴾ .

إذا لم يقصد بإعادته إفهامها . فإن قصد بذلك إفهامها : لم تطلق سوى الأولى . قاله الأصحاب .

و يأنى الـكلام على هذه المسألة آخر الفصل مستوفى لمعنى مناسب. قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ لامْرَأَ تَيْهِ : إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَا قِـكُمَا فَأَ نَتُمَا طَالِقَتَانِ وَأَعَادَهُ : طَلُقَتْ كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً . فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مَدْخُول بِهِا فَأَعَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ يعنى: بعد الطلقة الأولى ﴿ لَمْ تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ﴾.

بلا خلاف أعلمه . لكن لو تزوج بعد ذلك البائن ، ثم حلف بطلاقها . فاختار المصنف أنها لاتطلق . وهو معنى ماجزم به فى الكافى ، وغيره . لأنه لايصح الحلف بطلاقها . لأن الصفة لم تنعقد . لأنها بائن .

وكذا جزم فى الترغيب ـ فيما تخالف المدخول بها غيرها ـ : أن التعليق بعد البينونة لايصح .

قال في الفروع: والأشهر تطلق كالأخرى طلقة طلقة .

ولو جعل « كلما » بدل « إن » طلقت كل واحدة ثلاثاً ثلاثاً ، طلقت عقب حلفه ثانياً ، وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها . لأن «كلما » للتكرار . قال ذلك فى الفروع .

وقال : وفرض المسألة في المغنى في «كلما قال ما تقدم » ذكره في « إن » وكذا فرضها في الشرح .

وقال فى القاعدة السابعة والخمسين: لو قال لامرأتيه \_ و إحداهما غير مدخول بها \_ « إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان » ثم قاله ثانياً : طلقتا طلقة طلقة . على المذهب المشهور . وانعقدت اليمين مرة ثانية فى حق المدخول بها . وفى انعقادها فى غير المدخول بها وجهان .

والنَّاني : لا تنعقد . اختاره صاحب المغني .

فإن أعاده ثالثاً قبل تجديد نكاح البائن : لم تطلق واحدة منهما على كلا الوجهين . فإن تزوج البائن ، ثم حلف بطلاقها وحدها ، فعلى الوجه الثانى : لا تطلق ، وتطلق الأخرى طلقة ، لوجود الحلف بطلاقها قبل نكاح الثانية . والحلف بطلاق البائنة بعد طلاقها ، فكمل الشرط فى حق الأولى .

وعلى الوجه الأول: تطلق كل واحدة منهما طلقة طلقة. ذكره الأصحاب.

فائرة : لوكان له امرأتان حفصة وعمرة . فقال « إن حلفت بطلافكا فعمرة طالق » ثم أعاده : لم تطلق واحدة منهما .

و إن قال بعد ذلك « إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق » طلقت عمرة .

فإن قال بعد هذا « إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق » لم تطلق واحدة منهما .

فإن قال بعده « إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق » طلقت حفصة . وعلى هذا فقس .

قوله في - تَعْلَيْقِهِ بِالـكَلاَمِ - ﴿ إِذَا قَالَ : إِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالَقَ ۗ فَتَحَقَّقَ ذَلِكَ ، أَوْ زَجَرَهَا . فَقَالَ : تَنَحَّى ، أَوِ اسْكُتِي ، أَوْ قَالَ : إِنْ قُتُتِ فَأَنْتِ طَالَقَ : فَقَالَ : إِنْ قُتُتِ فَأَنْتِ طَالَقَ : طَلُقَتْ ﴾ .

هذا المذهب مالم ينو غيره . جزم به فى المحرر ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة .

فى النظم. وقدمه فى الغروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . وصحه . قوله ﴿ وَيَحْتُمَلُ أَنْ لَا يَحْنَتَ بِالكَلاَمِ المَتَّصِلِ بِيَمِينِهِ. لأَنَّ إِنْياَنَهُ بِهِ يَدُلُ عَلَى إِرَادَتِهِ الكَلاَمَ المُنْفَصِلِ عَنْهاً ﴾ .

قلت : وهذا هو الصواب .

[ ويأتى آخر الفصل إذا قال « إن كلتك فأنت طالق وأعاده » ] .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِنْ بَدَأْتُكِ بِالكَلاَمْ فَأَنْتِ طَالَقْ . فَقَالَتْ : إِنْ بَدَأْتُكِ بِالكَلاَمْ فَأَنْتِ طَالَقْ . فَقَالَتْ : إِنْ بَدَأَتُكَ بِهِ فَمَبْدِي حُرُ : انْحَلَّتْ يَمِينُهُ ، إِلاَّ أَنْ يَنْوَى ﴾ .

وهذا المذهب. قال في الفروع: انحلت يمينه على الأصح.

قال المصنف والشارح: هكذا ذكره أصحابنا.

وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدى ، وغيرهم .

وَ يَحْتَمَلُ أَنْ يَحْنَتَ بِبِدَاءَتِهِ إِياهَا بِالسَكَلامِ فِي وَقْتِ آخَرَ . لأَنَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ بيبينه .

وهذا الاحتمال للمصنف.

قلت : وهو قوى جداً .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : إِنْ كَلَّمْتِ فُلاَنَا فَأَنتِ طَالَتْ . فَكَلَّمَتْهُ ، فَلَمْ يَسْمَعْ ، لِنَشَاغُلِه أَوْ غَفْلَتِهِ ، أَوْ كَاتَبْتُهُ ، أَوْ رَاسَلَتْهُ : حَنْتَ ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. ونص عليه في التشاغل والفَّفلة والذهول.

وجزم به فى الححرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرم .

وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . كتكليمها غيره وهو يسمع تصده به .

وعنه : لا يحنث إذا كاتبته أو راسلته . وهو احتمال فى المغنى ، والشرح ، كنية غيره . وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

فَائْرَةَ : لَو أَرْسَلَتَ إِنْسَانًا يَسَالُ أَهِلَ العَلَمِ عَنْ مَسَالَةَ حَدَّثَتَ ، فَجَاءُ الرسولُ فَسَالُ الْمُحَاوِفَ عَلَيْهِ : لَمْ يَحِنْتُ قَوْلًا وَاحْدًا . قاله المُصنف ، والشارح .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ : احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

زاد في المستوعب ، والرعاية : سواء أشارت بيد أو بعين .

قال الشارح : وهذا أولى . وجزم به فى الوجيز، والمنور . واختاره أبو الخطاب وغيره .

والوم الثاني : يحنث اختاره القاضي .

ويأنى بعض ذلك في باب جامع الأيمان .

قوله ﴿ وَإِنْ كَلَّمَتُهُ لَلَّكُرَانَ أَوْ أَصَمَّ لِبِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَلَّمْتُهُ لَ أَوْ أَصَمَّ بِحِيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَلَّمْتُهُ لَا مَا يُعْدَونا يَسْمَعَ كَلاَمَهَا : حَنِثَ ﴾ .

هذا المذهب. اختاره ابن عبدوس فى تذكرته. وجزم به فى الوجيز، والمنور. وقدمه فى المغنى، والمحرر، والشرح، والنظم، والفروع.

وقيل : لاَيَحْنَتَ . اختاره القاضي ، وغيره .

وقدمه فى الأصم فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . وصححه فى الخلاصة . وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقيل: لا يحنث بتكليمها السكران فقط.

وأطلق فى السكران وجهين فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والحلاصة .

فَائِدَةَ : وَكَذَلَكُ الحَـكُمْ إِنْ كُلِتَ صَبِياً يَسْمَعُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ مَكُلَمُ : حَنْتُ . فَأَمَا إِنْ جُنَّتُ هَى وَكُلْتُهُ : لم يحنث . لأن القلم مرفوع عنها . فلم يبق لكلامها كم .

ولو كلته وهي سكرى : حنث . لأن حكمها حكم الصاحى . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقدمه في المغنى ، والشرح .

وقيل : لايحنث . لأنه لاعقل لها .

قوله ﴿ وَإِنْ كَلَّمَتُهُ مَيِّتًا ، أَوْ غَائِبًا ، أَوْ مُغْمَى عَلَيْهِ ، أَوْ نَأَعًا : لَمْ يَحْنَتْ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

وجزم به فی الوجیز ، والمنور ، ومنتخب الأدمی ، وغیرهم .

وقدمه في المفني ، والشرح ـ ونصراه ـ وفي الحرر ، والفروع .

وقال أبو بكر: يَعْنَتُ .

وذكره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى .

وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ لَامْرَأَتَيْهِ : إِنْ كَلَّمْتُمَا هَذَيْنِ فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ وَكَلَّمت ْ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا مِنْهُماً : طَلُقَتَا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره.

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وتذكرة ابن عبدوس ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

و يحتمل أن لا يَعْنَتْ حتى تكلما جميعاً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْها . وهو تخريج لأبي الخطاب .

قال الشارح : وهو أولى .

قال ابن عبدوس فى تذكرته : والأقوى لا يقع . وأطلقهما فى المغنى ، والفروع .

تغيير: محل الخلاف: إذا لم نحنثه ببعض المحلوف . فأما إن حنثناه ببعض المحلوف: حنثناه هنا ، قولا واحداً .

فَائْرَةَ : هذه المسألة من جملة قاعدة. وهي « إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة

على جملة أخرى . فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى ، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى ؟ » وهي على قسمين .

الأول: أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين. فلا خلاف في ذلك فمثال مادلت القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى. فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله \_ إما لجريان العرف، أو دلالة الشرع على ذلك، و إما لاستحالة ماسواه \_ أن يقول لزوجتيه « إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان» فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفاً: طلقت. لاستحالة أكل كل واحدة الرغيفين، أو يقول لعبديه « إن ركبتما دابتيكما، أو لبستما ثوبيكما، أو تقلدتما سيفيكما، أو دخلتما بزوجتيكما، فأنتما حران» فمتى وُجد من كل واحد ركوب سيفيكما، أو دخلتما بزوجتيكما، فأنتما حران» فمتى وُجد من كل واحد ركوب دابته، ولبس ثوبه، وتقلد سيفه، أو الدخول بزوجته: ترتب عليه المتق. لأن الانفراد بهذا عرف، وفي بعضه شرعى، فيتعين صرفه إلى توزيع الجلة على الجلة. ذكره المصنف في المغنى.

ومثال مادلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة المخرى : أن يقول رجل لزوجتيه « إن كلتمازيداً ، أو كلتما عمراً فأنتما طالقتان » فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منها زيداً وعمراً .

القم الثانى : أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيمين . فهل يحمل التوزيم عند هذا الإطلاق على الأول والثانى ؟ في المسألة خلاف.

والأشهر: أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن . وصرح به القاضى ، وابن عقيل ، وأبو الخطاب فى مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة . ذكر ذلك ابن رجب فى القاعدة الثالثة عشر بعد المائة .

وتقدم من مسائل القاعدة فى باب مسح الخفين ، والوقف ، والربا ، والرهن وغيره .

ومسألة المصنف هنا من القاعدة . لكن المذهب هنا خلاف ما قاله فى القواعد .

قوله (وَإِنْ قَالَ : إِنْ أَمَرْتُكِ فَخَالَفْتِينِي فَأَنتِ طَالِقٌ. فَنَهاهَا فَخَالَفَتْهِ : لَمْ يَحْنَثُ إِلاَّ أَنْ يَنُوىَ مُطْلَق المَخَالَفَة ﴾.

هذا المذهب . اختاره أبو بكر وغيره .

وجزم له فى الوجيز ، ومنتخب الأدمى .

وقدمه فى الخلاصة ، والشرح ، والفروع ، والنظم .

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب.

و يَحْتَمَلُ أَنْ تَطْلُق مطلقا . جزم به فى المنور . وقدمه فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته .

وقال أبرِ الخطاب: إن لم تعرف حقيقة الأمر والنهي : حنث .

قلت : وهو قوی جداً .

قال في القواعد الأصولية : ولمل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق .

#### فائرناد

إمراهما: عكس هذه المسألة: مثل قوله « إن نهيتك فخالفتيني: فأنت طالق » فأمرها وخالفته. لم يذكرها الأصحاب.

وقال فى القواعد الأصولية: ويتوجه تخريج على هذه المسألة: ألا يفرق بينهما بفرق مؤثر ليمتنع التخريج. انتهى.

قلت : علل المصنف والشارح القول بأنها تطلق بكل حال : بأن الأمر بالشيء نهى عن ضده ، والنهى عنه أمر بضده . انتهيا .

وقد قال معنى ذلك الأصوليون .

النَّانية : لو قال «إن كلتك فأنت طالق» ثم قاله ثانيا : طلقت واحدة . و إن

قاله ثالثا: طلقت ثانية . و إن قاله رابعاً : طلقت ثلاثاً . وتبين غير المدخول بها بطلقة . ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة . على الصحيح من المذهب . اختساره القاضى وغيره .

وجزم به فی المغنی ، وغیره .

وقدمه في الحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم ، وغيرهم .

وقال فى المحرر ، وعندى : تنعقد الثانية ، بحيث إذا تروجها وكلمها : طلقت . إلا على قول التميمى : تنحل الصفة مع البينونة . فإنها قد انحلت بالثانية . لأنه قد كلمها .

ولا يجىء مثله فى الحلف بالطلاق. لأنه لم ينعقد لعدم إمكان إيقاعه انتهى . قال فى الفروع: ويتوجه أنه لا فرق فى المعنى بينها وبين مسألة الحلف السابقة فإما لا يصح فيهما . وهو أظهر ، كالأجنبية ، وإما أن يصح فيهما ، كما سبق من قول الإمام أحمد رحمه الله .

أما التفرقة بين مسألة الجلف وبين مسألة الكلام ، كما هو ظاهر كلام بعضهم : فلا وجه له من كلام الإمام أحمد رحمه الله . ولا معنى يقتضيه . ولم أجد من صرح بالتفرقة . انتهى .

وقال فى القاعدة السابعة والخمسين : لو قال لامرأته التى لم يدخل بها « إن كلمتك فأنت طالق » ثم أعاده : طلقت بالإعادة . لانها كلام فى المشهور عند الأصحاب .

وقال ابن عقيل في عمد الأدلة : قياس المذهب عندى : أنه لا يحنث بهذا السكلام ، وعلله .

فإذا وقع الطلاق بالإعادة ثانياً ، فهل تنمقد به يمين ثانية ، أم لا ؟ فيه وجهان . أمرهما : لا تنمقد . وهو قول القاضى فى الجامع والخلاف ، ومن اتبعه .

كالقاضى يعقوب ، وابن عقيل . وهو قياس قول صاحب المغنى . وله مأخذان ، وذكرها .

قوله \_ فِي تَمْلِيقِهِ بِالإِذْنِ \_ ﴿ إِذَا قَالَ : إِذَا خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي، أَوْ إِذَا قَالَ : إِذَا خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي، أَوْ اللَّهِ بِالْإِذْنِي ، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكَ ، فَأَنْتِ طَالَقْ . ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ : طَلُقَتْ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، والخرق . وصححه في الخلاصة .

قال ابن منجا فی شرحه ، والزركشی : هذا المذهب . وقدمه فی الهدایة ، والمغنی ، والحور ، والشرح ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفروع وغیرهم .

وعنه : لا تطلق إلا أن ينوى الإذن في كل مرة .

قلت : وهو قوى ، كإذنه فى الخروج كلما شاءت . نص عليه .

وأطلقهما في المذهب .

وقال فى الروضة: إن أذن لهـا بالخروج مرة أو مطلقاً ، أو أذن بالخروج الحكل مرة ، فقال « اخرجى متى شئت » لم يكن إذناً إلا لمرة واحدة .

والمذهب: أنه إذا قال « اخرجى كلما شئت » بكون إذناً عاماً . نص عليه . قوله ﴿ وَ إِنْ أَذِنَ لَهَا مِنْ حَيْثُ لاَ تَعلَم ، فَخَرَجَتْ : طَلَقَتْ ﴾ .

نص عليه . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز ، وغيره .

قال في القواعد : هذا أشهرهما .

وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،

والمغنى ، والححرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

و يحتمل أن لا تطلق . وهو لأبى الخطاب . بناء على ماقاله فى عزل الوكيل : أنه يصح من غير أن يعلم .

وقال فى القاعدة الرابعة والستين: ولأبى الخطاب ــ فى الانتصار ــ طريقة ثانية ، وهى: أن دعواه الإذن غير مقبولة ، لوقوع الطلاق فى الظاهر. فلو أشهد على الإذن نفعه ذلك. ولم تطلق.

قال صاحب القواعد: وهذا ضعيف.

#### فائدتاں

إصراهما: لو قال « إلا بإذن زيد » فمات زيد: لم يحنث إذا خرجت . على الصحيح من المذهب . وحنثه القاضى . وجعل المستثنى محاوفاً عليه . وجزم به فى الرعاية الكبرى .

الثانية : لو أذن لها ، فلم نخرج حتى نهاها . ثم خرجت ، فعلى وجهين . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والهداية ، والمحرر ، والرعايتين ،

والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

أمرهما : تطلق . صححه فى النظم . وجزم به فى المنور .

والثاني : لا تطلق . قال ابن عبدوس في تذكرته : لا تطلق .

قال ابن عبدوس في تذكرته : لا يقع إذا أذن لها ثم نهى وجهلته .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الْحَيَّامِ بِغَيْرِ إِذْ بِي فَأَنْتِ طَالَقَ" ، فَخَرَجَت ثُريدُ الْحُمَّام وَغَيْرَهُ : طَلَقَتْ ﴾ .

هذا المذهب. جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحرر ،

والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، وتذكرة ابن عبدوس والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .

و بحتمل أن لا يحنث . وأطلقهما في الشرح .

قوله ﴿ وَإِنْ خَرَجَتْ إِلَى الْحَامِ ثُمَّ عَدَلَتْ إِلَى غَيْرِهِ طَلُقَتْ ﴾ . هذا الذهب .

قال أبو الخطاب، والمصنف، والشارح: هذا قياس المذهب.

وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمى، وغيرهم.

وصححه فى النظم ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، والخلاصة ، وغيرهم .

و يحتمل أن لا تطلق . وهو لأبي الخطاب .

وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والحور ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

قوله \_ في تعليقه بالمَشيئة \_ (إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالَتْ إِنْ شَنْت ، أَوْ كَيْفَ شَنْت ، أَوْ مَتَى شَنْت : لَمْ تَطْلُق ، حَتَّى تَقُولَ : قَدْ شِنْت ، سَوَا لا شَاءت عَلَى الْفَوْر أَو التَّرَاخِي ) .

وهذا المذهب ، ولو شاءت كارهة . جزم به فى الوجيز ، وغيره .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والحجرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

و يحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار .

وقيل : تختص « إن » بالمجلس دون غيرها .

وقيل: تطلق، و إن لم تشأ إذا قال «كيف شئت » أو « حيث شئت » دون غيرهما .

فائرة : لو رجع قبل مشيئتها : لم يصح رجوعه . على الصحيح من المذهب ، كبقية التعاليق .

وعنه : یصح ، کاختاری ، وأمرك بیدك .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَأَلَقُ ۖ إِنْ شِئْتِ وَشَاءً أَبُوكِ : لَمْ تَطَلَّقْ حَتَّى يَشَاءً ا ﴾

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به فی الهدایة ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنی ، والشرح ، والوجیز ، وغیرهم .

وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وقيل : تطلق بمشيئة أحدهما . ذكره فى الفروع .

قلت: هو بعيد. والمشيئة منهما ، أو من أحدهما على التراخى ، على الصحيح من المذهب.

وقيل: تختص بالمجلس.

ونقل أبو طالب : يقعان ، ولو تمذرت الإشاءة بموت ونحوه . اختاره أبو بكر، وابن عقيل .

وحكى عنه : أو غاب .

وحكاه في المنتخب عن أبي بكر .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ ؛ أَنتِ طَالَقُ ۖ إِنْ شَاءَ زَيْدٌ . فَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ المشيئةِ : لَمْ تَطْلُقُ ﴾ .

أما إذا مات أو جن : فإنها لا تطلق على الصحيح من المذهب .

قال فى المذهب، والخلاصة : لم يقع فى أصح الوجهين . وصححه فى النظم . واختاره ابن حامد ، وغيره . وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والكافى . والمغنى ، والشرح ، والفروع . واختار أبو بكر [ فى الهداية ] وابن عقيل : أنها لانطلق . حكاه فى المغنى ، والشرح عن أبى بكر . وحكاه فى الرعاية عن ابن عقيل . ونقله أبو طالب .

وأما الأخرس : فالصحيح من المذهب : أنه إن فهمت إشارته فهي كنطقه .

قدمه فى الكافى ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو الصواب .

وقيل: إن خرس بعد يمينه: لم تطلق.

وجزم به المصنف هنا . وجزم به في الوجيز .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح .

فَابُرة : لو غاب : لم تطلق . على الصحيح من المذهب .

وحكى عن ابن عقيل: تطلق. وحكاه فى المنتخب عن أبى بكر ،كا تقدم. قوله ﴿ وَ إِنْ شَاءَ وَهُوَ سَـكُرَانُ : خُرِّجَ عَلَى الرِّوَا يَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ فِي طَلَاقِهِ ﴾.

ذكره الأصحاب.

واختار المصنف، والشارح هنا : عدم الوقوع ، و إن وقع هناك . وفرقا بينهما . وصححه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز ، وغيره .

قولِه ﴿ وَ إِنْ كَانَ صَبِيًّا يَعْقِلُ المَشِيئَةَ ، فَشَاء : طَلْقَتْ وَ إِلاًّ فَلا ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن الصبى المميز إذا شاء تطلق. قال الأصحاب:

وتقدم في أوائل كتاب الطلاق : أن الصحيح من المذهب : أن طلاقه يقع على زوجته . قال في الفروع ، والرعاية : و إن شاء مميز فكطلاقه .

وجزم بالوقوع فى الشرح وغيره .

وعلى الرواية الثانية : لاتطلق ، كطلاقه في إحدى الروايتين . وأطلقهما في المحرر ، والحاوى الصغير .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنتِ طَأَلَتُ ۚ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ . فَمَاتَ أَوْ جُنَّ إِلاًّ أَوْ خَرِسَ : طَلُقَتْ ﴾ .

إذا مات أو جن : طلقت بلا نزاع . وفي وقت الوقوع أوجه .

أمرها: يقع في الحال . وهو المذهب . جزم به في الشرح ، والهــداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه في الرعايتين ، والفروع .

وذكر القاضى فى « أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء زيد » يقع الطلاق ، وليس باستثناء .

وأما إذا خرس: فالصحيح من المذهب: أن إشارته المفهومة كنطقه مطلقا. وقيل: إن حصل خرسه بعد يمينه: فليس كنطقه. وجزم به المصنف هنا، وصاحب الوجيز، كما تقدم.

وقال الناظم : لوقيل بعدم وقوع الطلاق إذا خرس أو جن إلى حين الموت : لم يكن ببعيد .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنتِ طَالَقُ وَاحِدَةً ، إِلاَّ أَنْ يَشَاء زَيْدُ ثَلَاثًا ، فَشَاء ثَلَاثًا : طَلُقَتُ ثلاثًا فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب . صححه في المذهب ، والتصحيح . واختاره أبو بكر . وجزم به الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين .

وَ فِي الْآخَر لاتطلق يعنى لاتطلق غير الواحدة المنجزة (١) . لأن الاستثناء من الإثبات نفي .

فَائْرَةَ: وَكَذَا الْحَــَكُمُ لَوْ قَالَ ﴿ أَنْتَ طَالَقَ وَاحْدَةً إِلَّا أَنْ تَشَــَانِي ثَلَامًا ﴾ فشاءت ثلاثاً . ووقوع الثلاث هنا من المفردات . ونص عليه .

وكذا عكس هذه المسألة مثلها في الحكم . كقوله « أنت طالق ثلاثاً ، إلا أن يشاء زيد ، أو تشائى واحدة .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنتِ طَالَقُ إِنْ شَاءِ الله : طَلُقَت ۚ ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَتِهِ : طَلُقَت ْ ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَتِهِ : أَنتِ حُرَّةٌ إِنْ شَاءِ الله : ءَتَقَت ْ ﴾ .

وكذا لو قدم الشرط . وهذا المذهب نص عليه فى رواية الجماعة . منهم : ابن منصور ، وحنبل ، والحسن بن ثواب ، وأبو النضر ، والأثرم ، وأبو طالب ، وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به فى الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمى، وغيرهم. وصححه الناظم وغيره. وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح، والحرر ، والفروع، وغيرهم.

وعنه : يصح الاستثناء فيهما .

وقال الخرق : أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه توقف عن الجواب .

قلت : ممن نقل ذلك : عبد الله ، وصالح ، و إسحاق بن هانى ، وأبو الحارث ، والفضل بن زياد ، ، و إسماعيل بن إسحاق .

وحكى عنه : أنه يقع العتقُ دونَ الطلاق .

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل المقروء على الصنف مانصه : سبقة . وإنما هو لا تطلق بحال ، كما قد صرحوا بذلك .

حكاه عنه بعض الشافعية . وهو أبو حامد الاسفرائي ، ومن تبعه .

وقطع المجد ، وغيره : بأن ذلك غلط على الإمام أحمد رحمه الله . وكذا قال القياضي في خلافه . و بينوا وجه الغلط .

وقال في الترغيب: يقع الطلاق دون العتق .

وعنه: لايقمان. اختاره جماعة من الأصحاب، بناء على أنهما من جملة الأيمان. قال الشيخ تقى الدين \_ رحمه الله \_ يكون معناه: هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا. والله لا يشاؤه إلا بتكلمه بعد ذلك.

وقال أيضاً: إن أراد بذلك وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت . لأنه كقوله « أنت طالق بمشيئة الله » وليس قوله « إن شاء الله » تعليقاً . بل تأكيد للوقوع وتحقيق . و إن أراد بذلك حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة : لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد ذلك . فإذا طلقها بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ . وكذا إن قصد بقوله « إن شاء الله » أن يقع هذا الطلاق الآن ، فإنه يكون معلقاً أيضاً على المشيئة . فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ . ولا يشاء الله وقوعه حتى يوقعه ثانياً . انتهى .

قال فى الترغيب: لو قال « ياطالق إن شاء الله تعالى » تطلق . بل هى أولى بالوقوع من قوله « إن شاء الله » وفى الرعاية فى ذلك وجهان .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنتِ طَالَقُ ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله : طَلُقَتْ ﴾ .

وهو المذهب . نص عليه . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الحجرر ، والغروع .

وقيل: لاتطلق.

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ يَشَأُ اللَّهُ ۖ فَمَلَى وَجْهَانِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحور ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

أمرهما: يقع . وهو المذهب . لتضاد الشرط والجزاء . فلغا تعليقه ، بخلاف الستحيل . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمى البغدادي .

واختاره ابن عبدوس فی تذکرته . وقدمه فی الفروع .

والوم. الثاني : لا يقع . اختاره القاضي . ذكره في المستوعب .

فَائِدَةَ: وَكَذَا الحَـكَمِ \_ خَلَافًا وَمَذَهِبًا \_ لَو قَالَ ﴿ أَنتَ طَالَقَ مَا لَمُ يَشَأَ اللهُ ﴾ قُولُه ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارِ فَأَنتِ طَالَقَ ۖ إِنْ شَاءَ الله ، قَولُه ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنتِ طَالَقَ ۗ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ إِنْ شَاءَ الله . فَدَخَلَت ْ ، فَهَلْ تَطْلُق ۚ ؟ عَلَى رَوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب ، والسكافى ، والمغنى ، والحور ، والشرح، والفروع ، والحاوى .

والرواية الثائية: تطلق . وجزم به فى الوجيز . واختاره ابن عبدوس فى المستستست تذكرته . وصححه فى المذهب، والخلاصة .

قال ابن نصر الله في حواشيه : أصحهما تطلق. وقدمه في الرعايتين .

تغبيم: قال فى المحرر ، والرعاية ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم : إن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع . كقوله « أنت طالق لافعلت . أو لأفعلن إن شاء الله » و إلا فروايتان .

قال ابن نصر الله في حواشيه : وفيه نظر .

يعنى فى عدم الوقوع إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل . لأنه علقه على فعل يوجد بمشيئة الله . وقد وجد بمشيئة الله . فما المانع من وقوعه ؟ انتهى . وقد حرر العلامة ابن رجب فى هذه المسألة ، وفى صيغة القسم - كقوله « أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله » أو « أنت طالق لتدخلين الدار إن شاء الله » ونحوه - للأصحاب سبع طرق .

أمرها: أن الروايتين في المسألة مطلقاً. سواء كان الحلف بصيغة القسم، -----أو بصيغة الجزاء.

وهذه الطريقة مقتضى كلام أكثر المتقدمين ، كأبى بكر ، والقاضى ، وابن عقيل ، وغيرهم .

الطريقة الثانية: أن الروايتين في الحلف بصيغة القسم . وفي التعليق على مسرط يقصد به وقوع الطلاق بَتَةً . شرط يقصد به الحض أو المنع، دون التعليق على شرط يقصد به وقوع الطلاق بَتَةً . وهذه الطريقة اختيار الشيخ تقي الدين \_ رحمه الله \_ وهو مقتضى كلام كثير من الأصحاب .

وكذا إن حلف بصيغة القسم . فإنه ينفعه الاستثناء قولاً واحد .

وهي طريقة صاحب المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم ، كما تقدم .

الطريقة الرابعة: أن الروايتين في صورة التعليق بالشرط إذا لم يردَّ المشيئة إلى الطلاق . فإن ردها إلى الطلاق فهوكا لو نَجَّز الطلاق واستثنى فيه .

وهي طريقة صاحب المغني .

و إن أطلق النية : فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون الطلاق . و يحتمل عوده إلى الطلاق . و إن رد المشيئة إلى الفعل نفعه . قولاً واحداً .

وهذه الطريقة توافق طريقة صاحب المحرر ، إلا أنها مخالفة لها في أنه إذا عاد

الاستثناء إلى الطلاق لم ينفع . كما لا ينفع في المنجز . وهو الذي ذكره ابن عقيل وغيره . وهو واضح .

الطريقة الخامسة: أن الروايتين محمولتان على اختلاف حالين . فإن كان الشرط نفياً: لم تطلق . نحو أن يقول « أنت طالق إن لم أفعل كذا إن شاء الله » فلم يفعله . فلا يحنث .

فإن كان إثباتاً حنث . نحو « إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله » . وهي طريقة صاحب التلخيص .

قال في القواعد الأصولية: وهي مخالفة للمذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله .

الطريقة الساوسة : طريقة القاضى فى الجامع الكبير . فإنه قال : عندى السياسة . فيها تقصيل .

ثم ذكر مامضمونه: أنه إذا لم توجد الصفة التي هي الشرط المعلق على الطلاق ، انبنى الحـــكم على علة وقوع الطلاق المنجز المستثنى فيه .

فإن قلنا : العلة أنه علقه بمشيئة لا يتوصل إليها : لم يقع . رواية واحدة . لأنه علقه بصفتين . إحداها : دخول الدار مثلاً . والأخرى : المشيئة . وما وجدتا . فلا يحنث .

و إن قلنا : العلة علمنا بوجود مشيئة الله لوحود لفظ الطلاق : انبني على أصل آخر . وهو ماإذا علق الطلاق بصفتين . مثل أن يقول « إن دخلت الدار وشاء زيد » فدخلت ولم يشأ زيد ، فهل يقع الطلاق ؟ على روايتين . كذا هنا يخرج على روايتين .

وأما إن وجدت الصفة \_ وهى دخول الدار \_ فإنه ينبنى على التعليلين أيضاً . فإن قلنا : قد علمنا مشيئة الطلاق : وقع رواية واحدة ، لوجود الصفتين جميعاً . و إن قلنا : لم نعلم مشيئته : انبنى على ماإذا علقه على صفتين فوجدت إحداها . و يخرج على الروايتين .

الطريقة السابعة: طريقة ان عقيل في المفردات. فإنه جمل الروايتين في وقوع الطلاق بدون وجود الصفة. فأما مع وجودها: فيقع الطلاق قولا واحداً. قاله في القواعد الأصولية.

وهي أضعف الطرق . وذكر فسادها من وجهين .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنتِ طَالَقُ لِرِضَا زَيْدٍ ، أَوْ مَشِيئَتِه : طَلَقَتْ فِي الْحَالُ ﴾ بلا نزاع أعلمه .

﴿ فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ الشَّرْطَ : دُيِّنَ . وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الحُكِمِ ؟ يُخَرِّجُ عَلَى رَوَايَتَيْنِ ﴾ .

عند الأكثر. وهما وجهان فى الرعايتين . وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وشرح ابن منجا .

إهراهما : يقبل في الحسكم . وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . قال في الفروع : قبل حكماً على الأصح . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الـكافي ، والمنور . وقدمه في الحرر ، والحاوى الصغير . وهو

ظاهر ماقدمه الشارح .

والرواية الثانية: لايقبل . جزم به فى الوجيز ، وتجريد العناية .

فال الأدمى في منتخبه: دين باطنا .

فَائْرَةَ : لَوْ قَالَ ﴿ إِنْ رَضَى أَبُوكُ فَأَنْتَ طَالَقِ ﴾ فقال ﴿ مَارَضَيْتَ ﴾ ثم قال ﴿ رَضِيتَ ﴾ ثم قال ﴿ رَضِيتَ ﴾ طلقت . لأنه معلق . فكان متراخياً . ذكره في الفنون .

وقال : قال قوم ينقطع بالأول .

ولو قال « إن كان أبوك يرضي بما فعلتيه فأنت طالق » فقال « مارضيت »

ثم قال « رضیت » طلقت . لأنه علقه على رضى مستقبل وقد وجد ، بخلاف « إن كان أبوك راضياً به » لأنه ماض .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ أَن يُمَدِّبِكِ الله بالنَّارِ فَأَنتِ طَالَقْ. فَأَنتِ طَالَقْ. فَقَالت ْ: أَنَا أُحِبَّهُ ﴾.

فقد توقف أحمد \_ رحمه الله تعالى \_ عنها . وقال : دعنا من هذه المسائل . وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، وغيرها .

وقال القاضى : تطلق .

وذكره ابن عقيل مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، سوى محمد بن الحسن . وجزم به فى الوجيز . واقتصر عليه فى الخلاصة فى الأولى . وصححه فى الثانية . وقدمه فى الرعايتين ، والحارى .

وقال المصنف هنا « والأولى أنها لاتطلق إذا كانت كاذبة » .

وهو المذهب. قدمه فى الفروع . وجزم به فى النظم . واختاره ابن عقيل ، وقال : لاستحالته عادة ، كقوله « إن كنت تعتقدين أن الجل يدخل فى خرم الإبرة فأنت طالق » فقالت « أعتقده » فإن عاقلا لا يجوزه ، فضلا عن اعتقاده . وقيل : لا تطلق مطلقا . ذكره فى الرعايتين .

وقيل : لاتطلق فى قوله ﴿ إِن كَنت تحبينه بقلبك ﴾ و إن طلقت فى الأولى . وهو احتمال فى الهداية .

#### فائرتاد

إحداهما: مثل ذلك \_ خلافاً ومذهبا \_ لو قال « إن كنت تبغضين الجنة فأنت طالق » فقالت « أنا أبغضها » وكذا لو قال « إن كنت تبغضين الحياة » ونحو ذلك مما يعلم أنها تحبه . قاله في المستوعب .

الثانية : لو قالت امرأته « أريد أن تطلقنى » فقال « إن كنت تريدين » أو « إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق » فظاهر الكلام : يقتضى أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه ، للإرادة التي أخبرته بها . قاله ابن عقيل في الفنون .

ونصر الثانى العلامة ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقمين . قولِه ﴿ فَصْلُ \* فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةَ ﴾

﴿ إِذَا قَالَ : أَنتِ طَالَقُ إِذَا رَأَيْتِ الْهِلاَلَ : طَلُقَتُ إِذَا رُؤِى ﴾ أو أَكُلت المدة ﴿ إِلاَّ أَنْ يَنْوِى حَقِيقَةَ رُؤْيَتِمِاً . فَلاَ يَحْنَثُ حَتَّى تَرَاهُ ﴾ .

إذا نوى حقيقة رؤيتها لم يحنث حتى تراه . بلا نزاع أعلمه . ويدين بلا نزاع . ويقبل قوله فى الحـكم . على الصحيح من المذهب مطلقاً .

قال فى الفروع : قبل حكمًا على الأصح .

وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وصححه فى المذهب . وعنه : لايقبل . وأطلقهما فى الهـداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والمستوعب .

وقيل: يقبل بقرينة .

#### تنبيهان

أمرهما : ظاهر قوله « طلقت إذا رؤى الهلال » أنها تطلق إذا رؤى ، سواء مرؤى قبل الغروب أو بعده . وهو أحد الوجهين . وهو احتمال فى المغنى ، والشرح والوجم الثانى : أنها لا تطلق إلا إذا رؤى بعد الغروب . وهو الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز ، والرعاية ، والحاوى .

وقدمه فی المغنی ، والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى .

الثاني : تقدم \_ في أول كتاب الصيام \_ إذا قال « أنت طالق ليلة القدر » \_\_\_\_\_ متى تطلق .

#### فوائر

إمراها : لو لم ير الهلال حتى أقمر : لم تطلق . وهل يُقمر بعد ثالثة؟ \_ قدمه في الرعاية الـــكبرى \_ أو باستدارته ، أو بِبَهَرْ ضوئه ؟ فيه ثلاثة أقوال .

قال القاضى: لايَبْهُرَ ضووْه إلا فى الليلة السابعة. حكاه عن أهل اللغة. وأطلقهن فى الكافى، والمفنى، والشرح، والفروع.

الثائية : لو قال « إن رأيتِ فلانا فأنت طالق » فرأته ولو ميتاً طلقت . ولو رأته في ماء أو في زجاج شفاف : طلقت ، إلا مع نية أو قرينة .

ولو رأته مكرهة : لم تطلق على الصحيح من المذهب .

وقيل : تطلق .

ولو رأت خياله في ماء أو مرآة : لم تطلق .

ولو جالسته ، وهي عمياء : لم تطلق . على الصحيح من المذهب .

وقيل : تطلق . وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

الثالثة: ظاهر قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : مَنْ بَشَرَ ْتَنِي بِقُدُوم أَخِي فَهِيَ طَالَقَ". فَأَخْبَرَ ثُهُ بِهِ امْرَأَ تَاهُ: طَلُقَتِ الْأُولَى مِنْهُما ، إِلاّ أَنْ تَكُونَ الثانية هي الصَّادقَة وَحْدَهَا ، فَتَطْلُق ْ وَحْدَهَا ﴾ .

أنه لو أخبرتاً مما تطلقان . وهو صحيح . لا أعلم فيه خلافاً .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : مَنْ أَخْبَرَ تَنِي بِقُدُومِهِ فَهِيَ طَالِقٌ. فَكَذَلِكَ عِنْدَ القَاضِي ﴾ .

يعنى أن حكمها حكم المسألة التي قبلها من التفصيل والحـكم .

وكذا قال فى المحرر ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الخلاصة ، والرعايتين .

وعند أبى الخطاب: إن أخبرتاه وقع الطلاق بهما على الأحوال الثلاثة. لأن الخبر يدخله الصدق والكذب. ويسمى خبراً وإن تكرر. والبشارة القصد بها السرور. وإنما يكون ذلك مع الصدق، ويكون من الأولى لاغير.

وقيل : تطلقان مع الصدق فقط . واختاره فى الحرر .

#### فائرتاں

إصراهما: لوقال « إن لبست ثو باً فأنت طالق » ونوى معينا: دين . على الصحيح من المذهب .

وقال ابن البنا: لايدين . وقدمه فى التبصرة . وخرجه الحلواني على روايتين . قال فى القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة : وشذ طائفة فحكوا الخلاف فى تديينه فى الباطن . منهم الحلوانى وابنه .

وكذلك وقع في موضع من مفردات ابن عقيل في الأيمان .

وكذلك وقع للقاضى في المجرد . قال المجد : وهو سهو . انتهى .

ويقبل حكما على الصحيح من المذهب.

وعنه: لا يقبل.

وإن لم يقل « ثو باً » فالحكم كذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قاله في القواعد ، وقدمه .

وقيل: لايقبل حكما. واختاره القاضى فى كتاب الحيل. وأطلقهما فى الفروع. وقال فى الترغيب: و إن حلف « لا لبس » ونوى معينا: دين. وفى الحكم روايتان، سواء بطلاق أو غيره، على الأصح. انتهى.

الثانية : لو قال « إن قربت دار أبيك \_ بكسر الراء من قربت \_ فأنت \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ ٨ \_ الإنساف ج ٩ طالق » لم يقع حتى تدخلها ، و إن قال « إن قربت » بضم الراء ـــ طلقت بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها . لأن مقتضاها ذلك . قاله فى الروضة .

قوله ﴿ وَإِنْ حَلَفَ لاَ يَفْعَلُ شَيْئًا ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا ﴾ وكذا جاهلا ﴿ حَنِثَ فِي التَّبِينِ الْمُكَفَّرَةِ فِي ظَاهِرِ الْمُخْتُ فِي التِّبِينِ الْمُكَفَّرَةِ فِي ظَاهِرِ الْمُذْهَبُ ﴾ وهو المذهب.

وقال في القواعد الأصولية : هي المذهب عند الأصحاب .

قال في المحرر: وهو الأصح. وجزم به في الوجيز، وغيره.

وقدمه فى الفروع وغيره . وقال : اختاره الأكثر . وذكروه فى المذهب . وعنه : يحنَّث فى الجميع .

قدمه في الرعايتين ، والحاوى . ذكروه في أول كتاب الأيمان .

وَعَنْهُ : لاَ يَعْنَتُ فِي الجَمِيـع . بل يمينه باقية . وقدمه في الخلاصة . وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا .

قال في الفروع : وهذا أظهر .

قلت : وهو الصواب .

واختاره الشيخ تتى الدين رحمه الله ، وقال : إن رواتها بقدر رواة التفريق ، و إن هذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله جعله حالفاً لامعلقاً ، والحنث لايوجب وقوع المحلوف به .

واختارها ابن عبدوس في تذكرته أيضاً . ذكره في أول كتاب الأيمان .

قال فى القواعد الأصولية: وقال الأصحاب على هذه الرواية: يمينه باقية بحالها ويأتى أيضاً فى كلام المصنف « إذا حلف لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً » فى أثناء كتاب الأبمان.

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فَلَانِ يَيْتًا ، أَوْ لَا يُسَكِّلُمُهُ ، أَوْ

لا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، أَوْ لاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَقْضِيَهِ حَقَّهُ . فَدَخَلَ يَيْتًا هُوَ فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ ، أَوْ قَضَاهُ حَقَّهُ : فَفَارَقَهُ فَخَرَجَ يَعْلَمْ ، أَوْ قَضَاهُ حَقَّهُ : فَفَارَقَهُ فَخَرَجَ يَعْلَمْ ، أَوْ قَضَاهُ حَقَّهُ : فَفَارَقَهُ فَخَرَجَ رَدِيثًا ، أَوْ أَحَالَهُ بِحَقِّهِ فَفَارَقَهُ ظَنَّا أَنَّهُ قَدْ بَرّ : خُرِّجَ عَلَى الرِّوَا يَتَيْنِ فِي رَدِيثًا ، أَوْ أَحَالَهُ بِحَقِّهِ فَفَارَقَهُ ظَنَّا أَنَّهُ قَدْ بَرّ : خُرِّجَ عَلَى الرِّوَا يَتَيْنِ فِي النَّاسِي وَالْجُاهِل ﴾ .

وكذا قال الشارح . وقاله في المحرر في غير الكلام والسلام .

قال الشارح : وكذلك إن حلف لا يبيع لزيد ثو باً ، فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه ، فدفعه إلى الحالف فباعه من غير علمه . فهي كالناسي .

وكذلك إن حلف لا يكلم فلاناً فسلم عليه يحسبه أجنبياً .

وأطلق فى الترغيب الروايات الثلاث فيما إذا «حلف أن لايدخل على فلان » فدخل ولم يعلم ، أو « لا يفارقه إلا بقبض حقه » فقبضه ففارقه فخرج رديثًا ، أو أحاله ففارقه يظن أنه قد برىء ، أو لا يكلمه فسلم عليه وجهله .

وجزم فى الوجيز أنه يحنث .

وجزم فى المنتخب: أنه يحنث بالحوالة .

وذكر المصنف ، وغيره في باب الضمان : أن الحوالة كالقضاء .

وقال فى المحرر ، والفروع ، وغيرهما : لو سلم على جماعة وهو فيهم ، ولم يعلم ــ وقلنا : يحنث كالناسى ــ فهل يحنث هنا ؟ على روايتين . أصحهما لا يحنث .

و إن علم به فلم ينوه ، ولم يستثنه بقلبه فروايتان . أصحبهما : يحنث . و إن قصده حنث .

وفى الترغيب وجه : لا يحنث .

قال في الفروع : وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان .

وقال ابن منجا فی شرحه : و إن علم به ونوی السلام علی الجميع ، أو كلامهم : حنث رواية واحدة . و إن نوی السلام علی غیره ، أو كلام غیره : لم يحنث ، رواية واحدة . و إن أطلق فروايتان .

#### فوائر

الرَّولَى: لو حلف على من يمتنع بيمينه وقصد منعه \_ كالزوجة ، والولد ، ونحوهما \_ ففعله ناسياً أو جاهلا : ففيه الروايات المتقدمة . قاله فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى . وجزم به فى الكافى . وغيره . وهو الصحيح .

وقدمه في الفروع .

وجزم فى الوجيز: أنه يحنث فى الطلاق والمتاق دون غيرهما . وهو ماش على المذهب فى الناسى والجاهل .

وقيل : يحنث هنا و إن لم يحنث هناك .

واختار في الترغيب: إن قصد أن لا يخالفه لم يحنث الناسي .

واختـار الشيخ تقى الدين رحمه الله فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه: لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به . لأنه كالأمر ولا يجب ، لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام أبا بكر رضى الله عنه بوقوفه فى الصف ولم يقف . ولأن أبا بكر أقسم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا . فقال « لا تقسم » لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم .

وقال أيضاً : إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسى .

قَالَ فِي الفروع : وعدم حنثه هنا أُظهِر . انتهى .

وأما إن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه ، وفعلوه كرهاً : لم يحنث . قاله فى الرعايتين ، والحاوى ، وغيرهم .

الثانية: قال في الـكافى ، والوجيز ، وغيرهما : و إن كان الحلف على من \_\_\_\_\_ لا يمتنع بيمينه ـكالسلطان ، والحاج \_ استوى العمد والسهو والإكراه وغيره . وقاله في الوجيز ، والرعاية الكبرى في السلطان .

الثالثة : لو فعله فى حال جنونه : لم يحنث ، كالنائم على الصحيح من المذهب . وقدمه فى المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوى .

وقيل : حكمه حكم الناسي .

الرابع : لو حلف لا يغمل شيئًا ، ففعله مكرها : لم يحنث ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وقال : اختاره الأكثر .

وعنه : يحنث . وقيل : هوكالناسي .

قال في المحرر : ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق .

و يأنى معنى ذلك فى باب جامع الأيمان .

الخامسة: لوحلف « لاتأخذ حقك منى » فأكره على دفعه إليه ، أو أخذه منه قهراً : حنث . جزم به المصنف وغيره . لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختاراً ، و إن أكره صاحب الحق على أخذه تخرج على الخلاف إذا حلف لا يفعل شيئاً ففعله مكرهاً . خرجه الأصحاب على ذلك .

قوله ﴿ وَ إِنْ حَلَفَ لاَ يَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَ بَعْضَهُ : لَمْ يَحْنَثُ ﴾ .

هذا المذهب ، مالم يكن له نية أو سبب أو قرينة .

قال الشارح: هذا ظاهر المذهب.

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم . واختاره أبو الخطاب وغيره . قاله المصنف .

وعنه : بحنثُ إِلاَّ أَنْ يَنْوِىَ جَمِيعَهُ.

اختاره الخرقی ، وأبو بكر، والقاضی ، وأصحابه . منهم : الشریف ، وأبو الخطاب \_ فی خلافیهما \_ والشیرازی ، وابن البناء ، وابن عقیل فی التذكرة ، وغیرهم .

قال في الخلاصة : حنث على الأصبح .

وأطلقهما في المغنى ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

قوله ﴿ وَإِنْ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ دَارًا فَأَدْخَلَهَا بَعْضَ جَسَدِهِ ، أَوْ دَخَلَ طَاقَ الْبَابِ . أَوْ لايَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ . أَوْ لاَيَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ . أَوْ لاَيَشْرَبُ مَاء هَذَا الإِنَاء فَشَرِبَ بَعْضَهُ : خُرِّجَ عَلَى الرِّوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وكذا لو حلف لايبيع عبده ولا يهبه . فباع نصفه ووهب نصفه . وجزم به الشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرها . وقاله المجد وغيره فى غير مسألة الدار .

قال الزركشى : ومن صور المسألة \_ عند الأكثر بن القاضى وغيره \_ لو حلف لا يدخل داراً فأدخلها بعض جسده . وفيها روايتان منصوصتان .

فالقاضى والأكثرون على التحنيث كمسألة الغزل . وأبو بكر وأبو الخطاب اختارا عدم التحنيث .

واختار أبو بكر فى مسألة الغزل وغيرها الحنث ،كالجماعة .

وأطلق فى المحرر فى مسألة الدار الروايتين .

فَائْرَةُ : لو حلف « لا ألبس من غزلها » ولم يقل « ثو باً » فلبس ثو باً فيه منه ، أو « لا آكل طعاماً اشترته » فأكل طعاماً شوركت في شرائه . فقيل : هو على الخلاف . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب .

وقيل : يحنث هنا قولاً واحداً . وهو الصحيح .

قدمه فى الفروع . واختاره المجد فى محرره ، والمصنف . وجزم به فى المغنى . قوله ﴿ وَ إِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثُو بًا اشْتَرَاهَ زَيْدٌ ، أَوْ نَسَجَهُ ، أَوْ لَا يَلْبَسُ ثُو بًا اَشْتَرَاهَ زَيْدٌ ، أَوْ اَشْتَرَيَاهُ . لَا يَأْكُلُ طَعَامًا طَبَخَهُ زَيْدٌ . فَلَبِسَ ثَوْ بًا نَسَجَهُ هُو وَغَيْرُهُ ، أَو اَشْتَرَيَاهُ . أَوْ أَكُلُ مِنْ طَعَامً طَبَخَاهُ : فَعَلَى رَوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا .

وتقدم اختيار الحجد في المشاركة في الشراء.

واختاره المصنف أيضاً . واختاره القاضى ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وابن البنا ، وغيرهم فى الجميع .

والثانية : لايحنث . و بعض الأصحاب قال : يحنث قولاً واحداً . ولم يحك فيها خلافاً . كما حكى في للسائل المتقدمة . منهم القاضى ، والشريف ، وأبو الخطاب وابن البنا ، وغيرهم .

قوله ﴿ وَ إِنْ اشْتَرَى غَيْرُهُ شَيْئًا فَخَلَطَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ فَأَكُلَ أَكُنَّ مَثَرَاهُ فَأَكُلَ أَكُثَرَ مِثَلَهُ : فَعَلَى وَجْهَيْنِ ﴾.

وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح ، والفروع . ذكره فى أواخر جامع الأيمان .

أمرهما : لايحنث. وهو الصحيح . صححه فى التصحيح . وجزم به فى الوجيز . ------والثانى : يحنث .

تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو أكل أقل منه : أنه لايحنث . وهو صحيح . وهو اللذهب . جزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الغروع ، وغيره .

وقيل : يحنث . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح .

#### فائرتاد

الثانية : الشركة والتولية والسلم والصلح على مال : شراء .

# باب التأويل في الحلف

نْسِيم : شَمَلَ قُولِهِ ﴿ وَإِنْ لَمْ ۚ يَكُن ظَالَما فَلَهُ ۖ تَأْوِيلُهُ ﴾ .

أنه لو لم يكن ظالمًا ولا مظاومًا ينفعه تأويله . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره المصنف والشارح وغيرهما ، وهو ظاهر كلام الحجد وغيره .

وقيل : لاينفعه تأويله والحالة هذه . حكاه الشيخ تقى الدين رحمه الله . وقال : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله المنع من البمين به .

ويأتى مايشبه هذا قريباً فى التعريض .

#### فوائر

الأولى: قوله « و إن لم يكن ظالما فله تأويله » فعلى هذا : ينوى باللباس : الله و بالفراش والبساط : الأرض ، و بالأوتاد الجبال . و بالسقف والبناء : السماء و بالأخوة : أخوة الإسلام ، وما ذكرت فلاناً : أى ماقطعت ذكره ، وما رأيته : أى ما ضربت رئته ، و بنسائى طوالق : أى نساؤه الأقارب منه . و بجوارى أحرار : سفنه . و بما كاتبت فلاناً : مكاتبة الرقيق . و بما عرفته : جعلته عريفا . ولا أعلمته أو أعلم السفه . ولا سألته حاجة ، وهي الشجرة الصغيرة . ولا أكلت له دجاجة ، وهي الدراعة . ولا في بيتي له دجاجة ، وهي الدراعة . ولا في بيتي فراش ، وهي الصغار من الإبل . ولا حصير ، وهو الحبس . ولا بارية ، وهي السكين التي يبرى بها . ويقول : والله ماأ كلت من هذا شيئاً ، و يعني به الباقي . السكين التي يبرى بها . ويقول : والله ماأ كلت من هذا شيئاً ، و يعني به الباقي .

قال المصنف والشارح : فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه إذا عناه بيمينه . فهو تأويل . لأنه خلاف الظاهر .

و يأتى آخر الباب زيادات على هذا .

الثانية : يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة . على الصحيح من المذهب . اختاره أكثر الأصحاب .

وقيل : لايجوز . ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله واختاره . لأنه تدليس كندليس البيع . وكره الإمام أحمد رحمه الله التدليس . وقال : لايعجبني .

والمنصوص: لا يجوز التعريض مع اليمين . ويقبل فى الحكم مع قرب الاحتمال من الظاهر. ولا يقبل مع بعده. ومع توسطه روايتان. وأطلقهما فى الحجرر، والنظم، والزركشي والحاوى الصغير، والفروع.

وأطلق الروايتين فى المذهب ، والمستوعب . يعنى ســواء قرب الاحتمال أو توسط .

إحداهما: يقبل . وجزم به أبو محمد الجوزى . وقدمه فى الرعايتين فى أول المستحدة المجامع الأيمان والزبدة . وصححه فى تصحيح الحجرر .

والثانية : لا يقبل .

الثَّالَةَ: قُولِه ﴿ فَإِذَا أَكُلَ ثَمَّا فَحَلَفَ لَتُخْبِرِنِّى بِمَدَدِ مَا أَكَلْتُ أَوْ لَتُمَيِّزِنَّ نَوَى مَا أَكْلَتَ فَإِنَّهَا تُفْرِدُ كُلِّ نَوَاةٍ وَحْدَهَا وَتَعَدَّمِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَدَدٍ يَتَحَقَّقُ دُخُولُ مَا أَكُلَ فيهِ ﴾ .

قاله كثير من الأصحاب. وقدمه فى الرعايتين ، وقال وقيل: إن نواه و إلا حنث واعلم أن غالب هذا الباب مبنى على التخلص مما حلف عليه بالحيل.

والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن الحيل لايجوز فعلها ، ولا يبر مها .

وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على مسائل.

من ذلك : أنه إذا حلف « ليطأنها فى نهار رمضان » ثم سافر . ووطئها ، فنصه : لايعجبنى ذلك . لأنه حيلة .

وقال أيضاً : من احتال بحيلة فهو حانث .

ونقل عنه الميمونى : نحن لانرى الحيلة إلا بما يجوز .

فقال له : إنهم يقولون لمن قال لامرأته وهي على درجة سلم « إن صعدت أو نزلت فأنت طالق » فقالوا : تحمل عنه ، أو تنتقل عنه إلى سلم آخر .

فقال : ليس هذا حيلة . هذا هو الحنث بعينه .

وقالوا : إذا حلف لايطأ بساطا فوطى، على اثنين . و إذا حلف لايدخل داراً فحمل وأدخل إليها طائعاً .

قال ابن حامد وغيره : جملة مذهبه : أنه لا يجوز التحيل فى اليمين ، وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع ، كنسيان و إكراه واستثناء . قاله فى الترغيب .

وقال قال أصحابنا : لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ، ولا يسقط بذلك .

ونقل المروذى « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له » وقالت عائشة « لعن الله صاحب المرق لقد احتال حتى أكل »

ونص الإمام أحمد رحمه الله \_ فيمن حلف بالطلاق الثلاث ليطأنها اليوم ، فإذا هي حائض ، أو ليسقين ابنه خمراً \_ لايفعل ، وتطلق . فهذه نصوصه . وقول أصحابه .

وقد ذكر أبو الخطاب وجماعة كثيرة من الأصحاب جواز ذلك .

وذكروا من ذلك مسائل كثيرة مذكورة فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وعيون المسائل ، وغيرهم . وأعظمهم فى ذلك : صاحب المستوعب ، والرعايتين فيهما . وذكر المصنف هنا معضها .

قلت: الذى نقطع به: أن ذلك ليس بمذهب للإمام أحمد رحمه الله مع هذه النصوص الصرحة بالحنث ، ولم يرد عنه ما يخالفها . ولكن ذكر ذلك بعض الأصحاب .

فنحن نذكر شيئًا من ذلك حتى لا يخلو كتابنا منه ، فى آخر الباب ، تبعاً للمصنف . فمن ذلك : ما قاله المصنف هنا ﴿ و إِنْ حَلَفَ لَيَقَعْدُنَ عَلَى بَارِيةٍ فَى بِيتِهِ . ولا يدخله بارية فَصَبًا فينسجه فيه ﴾ .

قاله جماعة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوى .

وقال وقيل : إن أدخل بيته قصباً لذلك فنسجت فيه : حنث . و إن طرأ قصده وحلفه والقصب فيه فوجهان .

قوله ﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَيَطْبُخَنَ قِدْرًا بِرِطْلَ مِلْحِ وَيَأَكُلَ مِنْهُ وَلاَ يَخِدَ طَعْمَ الْمِلْحِ . فَإِنَّهُ يَسْلُقُ فِيهِ بَيْضًا . وَإِنْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ بَيْضًا وَلَا تُفَاحًا . وَلِا تُفَاحًا ، وَلَيَأَكُلُ بَيْضًا وَتُفَاحًا . وَلاَ تُفَاحًا ، وَلِيَأَكُلُنَ مِمَّا فِي هَذَا الوِعَاءِ ، فَوَجَدَهُ بَيْضًا وَتُفَاحًا . فَإِنَّهُ يَعْمَلُ مِنَ البَيْضِ نَاطِفًا ، وَمِنَ التَّفَاحِ شَرَابًا ﴾ .

قاله جماعة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوى .

وقيل: يحنث للتعيين .

و إن كان على سلم فحلف « لا صمدت إليك ، ولانزات إلى هذه ، ولا أقمت مكانى ساعة » فلتنزل العليا ولتصعد السفلى ، فتنحل يمينه .

و إن حلف « لا أقمت عليه ، ولا نزلت منه ، ولا صعدت فيه » فإنه ينتقل إلى سلم آخر .

قُولِه ﴿ وَ إِنْ حَلَفَ لَا أَقَمْتُ فِي هَذَا الْمَاءِ ، وَلاَ خَرَجْتُ مِنْهُ . فَإِنْ كَانَ جَارِيًا لَمْ يَحْنَتُ إِذَا نَوَى ذَلِكَ الْمَاءِ بِعَيْنِهِ ﴾ .

قدمه الشارح، وقال : هذا الذي ذكره القاضي في المجرد .

وقال فى الفروع ــ فى باب جامع الأيمان ــ حنث بقصد أو سبب . انتهى . وقال فى الرعايتين : إن كان فى ماء جار ولا نية له : لم تطلق .

وقيل: إن نوى المــاء بعينه و إلا حنث ، كما لو قصد خروجها من النهر ، أو أفادت قرينة .

قال القاضى ... فى كتاب آخر ... قياس المذهب: أنه يحنث، إلا أن ينوى عين الماء الذى هى فيه . لأن إطلاق يمينه تقتضى خروجها من النهر أو إقامتها فيه .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفًا حُمِلَ مِنْهُ مُكْرَهًا ﴾ .

هذا قول أبي الخطاب ، وجماعة كثيرة .

والصحيح من المذهب: أنه يحنث لأنه حيلة كما تقدم. وقدمه في الفروع. قوله ﴿ وَ إِنَّ اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمْ مَا لِفُلاَنِ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ ، وَكَانَتْ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ ۚ \_ فَإِنَّهُ كَيْمَنَى عَا ﴿ الَّذِي ﴾ وَكَيْرٌ فِي يمينِهِ ﴾.

و يَبَرُّ أيضاً إذا نُوى غير الوديعة واستثنى بقلبه . فإن لم يتأول أثم . وهو دون إثم إقراره بها . و يكفر على الصحيح من المذهب ، والروايتين . ذكرهما ابن الزاغونى وعزاهما الحارثي إلى فتاوى أبي الخطاب .

قال في الفروع : ولم أرهما فيها .

وذكر القاضى : أنه يجوز جحدها ، بخلاف اللقطة .

فائرة : لو لم يحلف لم يضمن عند أبي الخطاب .

وعند ابن عقيل : لا يسقط ضمانه ، كخوفه من وقوع طلاق ، بل يضمن بدفعها افتداء عن بمينه .

وفى فتاوى ابن الزاغونى : إن أبى اليمين بطلاق أو غيره ، فصار ذريعة إلى أخذها ، فسكاقراره طائعاً . وهو تفريط عند سلطان جائر . انتهى .

فَائْرَهُ : قُولُهُ ﴿ وَ إِنْ حَافَ لَهُ مَافُلَاَنٌ هَاهُنَا ﴾ .

وعنى موضعاً معينا : بَرَّ في يمينه .

وقد فعل هذا المروذي عند الإمام أحمد رحمه الله ، فلم ينكر عليه ، بل تبسم . نفير : قوله ﴿ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَ تِهِ لاَ سَرَقَتِ مِنِّى شَيْئًا . فَخَانَتُهُ فِي تَنْبِير : قوله ﴿ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَ تِهِ لاَ سَرَقَتِ مِنِّى شَيْئًا . فَخَانَتُهُ فِي

وَدِيعَةٍ : لَمْ يَحْنَثْ إِلاَّ أَنْ يَنْوِي ﴾ .

قال في الفروع : حنث بقصد أوسبب .

#### فوائر

مما ذكر ههنا بعض المتأخرين ــ زيادة على ما تقدم ــ : لوكان فى فمها رطبة . فقال « إن أكلتيما ، أو ألقيتيما ، أو أمسكتيما ، فأنت طالق » فإنها تأكل بعضها وترمى الباقى ، ولا تطلق فى إحدى الروايتين . بناء على من حلف «لايفعل شيئاً» ففعل بعضه ، على ما تقدم .

و إن حلف « لتصدقن : هل سرقت منى أم لا ؟ » وكانت قد سرقت . فقالت « سرقت منك ما سرقت منك » لم تطلق .

فإن قال « إن قلت لى شيئاً ولم أقل لك مثله فأنت طالق » فقالت « أنت طالق » \_ بكسر التاء \_ فقال مثلها . وعلقه بشرط يتعذر : لم تطلق . قاله فى المستوعب ، والرعايتين ، والحاوى ، وغيرهم .

وتقدم حكم ذلك إذا كسر التاء أو فتحها أو ما أشبه ذلك فى أول « باب صريح الطلاق وكناياته » مستوفى . فليعاود ذلك .

و إن قال لهـا « أنت طالق إن سألتيني الخلع ولم أخلمك عقب سؤالك » فقالت « عبدى حر إن لم أسألك الخلع اليوم » .

فخلاصها: أن تسأله الخلع فى اليوم. فيقول الزوج « قد خلعتك على مابذلت إن فعلت اليوم كذا » فتقول الزوجة « قد قبلت » ولا تفعل هى ما علق خلعها على فعله ، فقد بر فى يمينه.

و إن اشترى خمارين ، وله ثلاث نسوة . فحلف « لتختمرن كل واحدة عشرين يوماً من الشهر » اختمرت الكبرى والوسطى عشرة أيام . وأخذته الصغرى من الكبرى إلى آخر الشهر . واختمرت الكبرى بخار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر . وكذا ركوبهن لبغلين ثلاثة فراسخ .

فإن حلف « ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة : عشرة مملوءة ، وعشرة فارغة ، وعشرة مارغة ، وعشرة منصفة ، قلب كل منصفة في أخرى » فلكل واحدة خمسة مملوءة وخمسة فارغة .

فإن كان له ثلاثون نعجة : عشر نتجت كل واحدة ثلاث سخلات ، وعشر نتجت كل واحدة سخلة . ثم حلف بالطلاق نتجت كل واحدة سخلة . ثم حلف بالطلاق « ليقسمنها بينهن . لكل واحدة ثلاثون رأساً من غير أن يفرق بين شيء من السخال وأمهاتهن » فإنه يعطى إحداهن العشر التي نتجت كل واحدة سخلتين . و يقسم بين الزوجتين ما بقى بالسوية . لكل واحدة خمس مما نتاجها ثلاث ، وخمس مما نتاجها واحدة .

و إن حلف « لا شربتِ هذا الماء ، ولا أرقتيه ، ولا تركتيه فى الإناء ، ولا فعل ذلك غيرك » فإذا طرحت فى الإناء ثو با فشرب الماء ، ثم جففته بالشمس : لم يحنث .

و إن حلف « لتقسمن هذا الدهن نصفين ، ولا تستعير كيلا ولا ميزاناً » وهو ثمانية أرطال في ظرف . ومعه آخر يسع خمسة وآخر يسع ثلاثة . أخذ بظرف الثلاثة مرتين ، وألقاه في ظرف الخمسة . وترك الخمسة في ظرف الثمانية ، وما بتى في الثلاثي يضعه في الخماسي . ثم ملاً الثلاثي من الثماني وألقاه في الخماسي . ثم ملاً الثلاثي من الثماني وألقاه في الخماسي . فيصير فيه أر بعة . وفي الثماني أر بعة .

و إن ورد الشط أربعة فأكثر ، معهم نساؤهم ، والسفينة لاتسع غير اثنين فلف كل واحد « لاركبت زوجته مع رجل فأكثر إلا وأنا معها » فإنه يعبر رجل والمرأته ، ثم يصعد زوجها وتعود هي ، فتعبر أخرى ، وتصعد الأولى إلى زوجها ، وتعود الثانية فتعبر بزوجها فيصعد . وتعود المرأته فتعبر الثائثة ، وتصعد هي إلى زوجها . وتعود الثائثة فيعبر زوجها ، فيصعد هو وتعود هي ، فتعبر الرابعة وتصعد الثالثة إلى زوجها . وتعود الرابعة ، فيعبر زوجها فيصعدان معاً .

وعلى هذه الطريقة يتخلصون ولوكانوا ألفًا ,

و إن كانوا ثلاثة ، فحلف كل واحد « لا قر بت جانب المهر ، وفيه رجل إلا وأنا ممك » فتمبر امرأتان ، فتصمد إحداها ، وترجم الأخرى فتأخذ الثالثة وترجم

إلى زوجها ، وينزل زوجا المرأتين فيصعدان إليهما ، وينزل رجل وامرأته فيعبران فتصعد امرأته . وينزل الرجل مع الرجل فيعبران ، وتنزل المرأة الثالثة فتعبر بالمرأتين واحدة واحدة ، فيصعدن الثلاث إلى أزواجهن .

قال في الهداية : ولا تتصور هذه الطريقة فيأكثر من ثلاثة .

فإن قال « فإن ولدت ولدين ذكرين، أو أنثيين، أو حيين أو ميتين، فأنت طالق » فولدت اثنين، فلم تطلق. فقد ولدت ذكرًا وأنثى حيًا وميتًا.

و إن حلف « لا يقر على سارق » وسئل عن قوم ؟ فقال : لا ، وسئل عن خصمه فسكت ، وعلم به : لم يحنث . قدمه فى المستوعب ، والرعايتين ، والحاوى . وقيل : يحنث إن سأله الوالى عن قوم هو فيهم ؟ فبرأهم وسكت يريد التنبيه عليه إلا أن بريد حقيقة النطق والغمز .

فإن حلف على زوجته فى شعبان بالثلاث أن يجامعها فى نهار شهر بن متتابعين فدخل رمضان . فالحيلة : أن يسافر بها .

قدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . واختاره المصنف ، والعلامة ابن القيم فى أعلام الموقعين .

فإن حاضت : وطىء وكفر بدينار أو نصف دينار . على ما تقدم فى باب الحيض .

وتقــدم نص الإمام أحمد رحمــه الله في ذلك : أنه لايفعل ، ويطلق . وهو الصواب .

فإن حلف بالطلاق أنى أحب الفتنة ، وأكره الحق ، وأشهد بمــا لم تره عينى ، ولا أخاف من الله ، ولا من رسوله ، وأنا عدل مؤمن مع ذلك : لم يقع الطلاق . فهذا رجل يحب المال والولد . قال الله تعالى ( ٦٤ : ١٥ إنما أموالــكم وأولادكم فتنة ) و يكره الموت ، وهو حق . و يشهد بالبعث والحساب ، ولا يخاف من الله ولا من رسوله الظلم والجور .

و إن حلف أن امرأته بعثت إليه . فقالت « قد حرمت عليك ، وتزوجت بغيرك ، وأوجبت عليك أن تنفذ إلى بنفقتى ونفقة زوجى » وتكون على الحق فى جميع ذلك .

فهذه امرأة زوجها أبوها من مملوكه ، ثم بعث المملوك في تجارة ، ومات الأب . فإن البنت ترثه ، و ينفسخ نكاح العبد ، وتقضى العدة ، وتتزوج برجل فتنفذ إليه : ابعث لى من المال الذي معك ، فهو لى .

وتقدم ذلَك في أواخر باب الحرمات في النكاح .

فإن كان له زوجتان : إحداها فى الغرفة ، والأخرى فى الدار ، فصعد فى الدرجة . فقالت كل واحدة « إلى » فحلف « لاصعدت إليك ، ولا نزلت إليك . ولا أقمت مقامى ساعتى » فإن التى فى الدار تصعد ، والتى فى الغرفة تنزل . وله أن يصعد وينزل إلى أيهما شاء .

وتقدم ذلك في كلام المصنف.

فإن حلف على زوجته « لا لبست هذا القميص ، ولا وطئتك إلا فيه » فلبسه ووطئها : لم يحنث .

و إن حلف « ليجامعنها على رأس رمح » فنقب السقف فانفرج منه رأس الرمح يُسيراً ، وجامعها : عليه برت .

و إن حلف « لتخبرنه بشيء رأسه في عذاب ، وأسفله في شراب ، ووسطه في طعام ، وحوله سلاسل وأغلال ، وحبسه في بيت صغر » فهو فتيلة القنديل .

و إن حلف أنه « يطأ فى يوم ، ولا يفتسل فيه مع قدرته على استعال الماء ، ولا تفوته صلاة جماعة مع الإمام » فإنه يصلى معه الفجر والظهر والعصر ويطأ بعدها ، ويفتسل بعد غروب الشمس ويصلى معه .

فإن حلف فى يوم « إن الله فرض عليه خمسة عشر ركعة ، وصــدق » فهو يوم الجمعة . و إن قال « تسمة عشر » فهو يوم عيد إن وجبت صلاته .

و إن حلف «أنه باع تمراً ، كل رطل بنصف درهم . وتبناً كل رطل بدرهمين ، وز بيباً كل رطل بدرهمين ، وز بيباً كل رطل بثلاثة . فبلغ الثمن عشرين درهماً ، والوزن عشرون رطلا » و بر . فالتمر : أربعة عشر رطلا ، والتين خسة ، والزبيب رطل .

فإن حلف « أنى رأيت رجلا يصلى إماماً بنفسين وهو صائم ، ثم التفت عن يمينه ، فنظر إلى قوم يتحدثون . فحرمت عليه امرأته ، و بطل صومه ، وصلاته ، ووجب جلد المأمومين ، ونقض المسجد » وهو صادق .

فهذا رجل تزوج بامرأة قد غاب عنها زوجها ، وشهد المأمومان بوفاته ، وأنه وصى بداره أن تجعل مسجداً ، وكان على طهارة صائماً . فالتفت فرأى زوج المرأة قد قدم ، والناس يقولون : قد خرج يوم الصوم ، ودخل يوم العيد ، وهو لم يعلم بأن هلال شوال قد رؤى ، ورؤى على ثو به نجاسة ، أو كان متيماً فرأى الماء بقر به . فإن المرأة تحرم بقدوم الأوج ، وصومه يبطل برؤية هلال شوال . وصلاته تبطل برؤية الماء والنجاسة . و يجلد الرجلان لكونهما قد شهدا بالزور ، ويجب نقض المسجد ، لأن الوصية ما محت ، والدار لمالكمها .

فإن حلف على زوجته « لا أبصرتك إلا وأنت لابسة عارية حافية راجلة راكبة » فأبصرها ، ولم تطلق . فإنها تجيئه بالليل عريانة حافية راكبة في سفينة فإن الله تعالى قال ( ٧٨ : ١٠ وجعلنا الليل لباساً ) ، و ( ١١ : ١١ قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ) .

فإن حلف « أنه رأى ثلاثة إخواة لأبوين . أحدهم : عبد ، والآخر مولى ، والآخر عربى » و بَرَّ . فإن رجلا تزوج أمة ، فأتت بابن ، فهو عبد . ثم كوتبت فأدت وهي حامل بابن ، فتبعها في العتق . فهو مولى ، ثم ولدت بعد الأداء ابناً فهو عربي .

و إن حلف « أن خمسة زنوا بامرأة . لزم الأول : القتل . والثانى : الرجم . والثالث : الجلد ، والرابع : نصف الجلد ، ولم يلزم الخامس شى - » و بر فى يمينه . فالأول : ذمى ، والثانى : محصن ، والثالث: بكر . والرابع : عبد ، والخامس: حربى . فالأول - ج ، والإنصاف \_ ج ،

#### فوائر

فى المخارج من مضايق الأيمان . وما يجوز استعاله حال عقد اليمين . وما يتخلص به من المأثم والحنث .

إذا أراد تخويف زوجته بالطلاق من خرجت من دارها . فقال لها « أنت طالق ثلاثاً إن خرجت من الدار إلا بإذنى » ونوى بقلبه : طالق من وثاق . أو من العمل الفلانى \_ كالخياطة ، والغزل ، أو التطريز \_ ونوى بقوله « ثلاثاً » ثلاثة أيام . فله نيته .

فإن خرجت لم تطلق فيما بينه و بين الله تعالى رواية واحدة . ولا فى الحــكم . على إحدى الروايتين .

وأطلقهما في المستوعب ، والحاوى ، والرعايتين .

قلت : الصواب وقوع الطلاق . لأن هذا احتمال بعيد .

وكذلك الحسكم إذا نوى بقوله « طالق » الطالق من الإبل . وهي الناقة التي يطلقها الراعى وحدها أول الإبل إلى المرعى ، ويحبس لبنها ولايحلبها إلا عند الورود . أو نوى بالطالق الناقة التي يحل عقالها .

وكذا إن نوى « إن خرجت ذلك اليوم » أو « إن خرجت ، وعليها ثياب خز أو إبريسم » أو غير ذلك . و إن خرجت عريانة ، أو راكبة بغلا أو حماراً ... أو إن خرجت ليلا أو نهاراً فله نيته .

ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها : لم يحنث .

وكذا الحكم إذا قال « أنت طالق إن لبست » ونوى ثو باً دون ثوب . فله نيته .

وكذا الحكم إن كانت بمينه بعتاق.

وكذا إن وضع يده على ضفيرة شعرها . وقال « أنت طالق» ونوى مخاطبة الضفيرة ، أو وضع يده على شعر عبده ، وقال « أنت حر » ونوى مخاطبة الشعر .

أو « إن خرجت من الدار » أو « إن سرقت منى » أو « إن خنتينى فى مال » أو « إن أفشيت سرى » أو غير ذلك مما يريد منعها منه . فله نيته .

وكذا إن أراد ظالم أن يحلفه بطلاق أو عتاق أن لا يفعل مايجوز له فعله أو أن يفعل مالايجوز له فعله ، أو أنه لم يفعل كذا لشىء لا يلزمه الإقرار به . فحلف ونوى شيئًا مما ذكرنا : لم يحنث .

وكذا إن قال له « قل: زوجتى ، أو كل زوجة لى طالق . إن فعلت كذا » ، أو « إن كنت فعلت كذا » أو إن لم أفعل كذا » فقال : ونوى زوجته العمياء ، أو اليهودية ، أو كل زوجة له عمياء ، أو يهودية ، أونصرانية ، أو عوراء ، أو خرساء ، أو حبشية ، أو رومية ، أو مكية ، أو مدنية ، أو خراسانية . أو نوى كل امرأة تزوجتها بالصين ، أو بالبصرة ، أو بغيرها من المواضع . فمتى لم يكن له زوجة على الصفة التي نواها ، وكان له زوجات على غيرها من الصفات : لم يحنث . وكذا حكم العتاق .

وكذلك إن قال « نساؤه طوالق» ونوى بنسائه بناته ، أو عماته ، أو خالاته للآية . على ماتقدم أول الباب .

وكذا إن قال « إن كنت فعلت كذا » ونوى : إن كنت فعلته بالصين ، ونحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها : لم يحنث .

فإن أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع مايملك . فحلف ونوى جنساً من الأموال ليس في ملسكه منه شيء : لم يحنث .

وكذا إن أحلفه بالمشى إلى بيت الله الحرام الذى بمكة ، فقال « عليه المشى إلى بيت الله الحرام الذى بمكة » ونوى بقوله « بيت الله » مسجد الجامع ، و بقوله « الحرام الذى بمكة » المحرم الذى بمكة لحج أو عمرة ، ثم وصله بقوله « يلزمه تمام حجة وعمرة » فله نيته . ولا يلزمه شيء .

فإن ابتدأ إحلافه بالله تمالى . فقال له « قل : والله » فالحيلة أن يقول « هو

الله الذي لا إله إلا هو » و يدغم الهاء في الواو حتى لا يفهم محلفه ذلك .

فإن قال له المحلف: أنا أحلفك بما أريد . وقل أنت « نعم » كما ذكرت أنا فصلا ووقفت . فقل : أنت « نعم» وكتب له نسخة اليمين بالطلاق والعتاق والمشى إلى بيت الله الحرام ، وصدقة جميع ما يملكه . فالحيلة : أن ينوى بقوله « نعم » بهيمة الأنعام . ولا يحنث .

فإن قال له : اليمين التي أحلفك بها لازمة لك، قل « نعم » أو قال له : قل « اليمين التي تحلفني بها لازمة لي » فقال ، ونوى باليمين يده . فله نيته .

وكذا إن قال له « أيمان البيعة لازمة لك » أو قال له : قل « أيمان البيعة لازمة لى » فقال ، ونوى بالأيمان الأيدى التي تنبسط عند أخذ الأيدى ، و يصفق بعضها على بعض . فله نيته .

وكذا إن قال له « واليمين يميني ، والنية نيتك » فقال ، ونوى بيمينه : يده ، و بالنية : البضعة من اللحم . فله نيته .

فإن قال له : قل « إن كنت فعلت كذا . فامرأتي علي كظهر أى » .

فالحيلة : أن ينوى بالظهر ما يركب من الخيل والبغال والحمير والإبل ، فإذا نوى ذلك : لم يلزمه شيء . ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل . وقال : هذا من الحيل المباحة .

قال: وكذلك إن قال له « قل: فأنا مظاهر من زوجتى » فالحيلة: أن ينوى بقوله « مظاهر » مفاعل من ظهر الإنسان. كأنه يقول « ظاهرتها فنظرت أينا أشد ظهراً » قال « والمظاهر » أيضاً: الذى قد لبس حريرة بين درعين ، وثو با بين ثو بين . فأى ذلك نوى فله نيته .

فإن قال له : قل « و إلا فقعيدة بيتي التي يجوز عليها أمرى طالق» أو « هي حرام » فقال ، ونوى بالقعيدة : نسيجة تنسج كهيئة العبية . فله نيته .

فإن قال : قل « و إلا فما لى على المساكين صدقة » فالحيلة : أن ينوى بقوله « ماله على المساكين » من دين ، ولا دين عليهم . فلا يلزمه شيء .

فإن قال : قل « و إلا فكل مملوك لى حر » فالحيلة : أن ينوى بالمملوك الدقيق الملتوت بالزيت والسمن .

فإن قال: قل « فكل عبد لى حر » فالحيلة: أن ينوى بالحر غير ضد العبد. وذلك أشياء. فالحر: اسم للحية الذكر. والحر أيضاً: الفعل الجيل. والحر أيضاً من الرمل: الذي ماوطيء.

فإن قال : قل « و إلا فـكل جار ية لى حرة » فالحيلة : أن ينوى بالجارية السفينة . والجارية أيضاً : العادة التي جرت . فأى ذلك نوى فله نيته .

وكذلك إن نوى بالحرة الأذن. فإنها تسمى حرة. والحرة أيضاً: السحابة الكثيرة المطر. والحرة أيضاً: الكريمة من النوق. فأى ذلك نوى فله نيته.

وَكَذَلَكَ إِن قَالَ : قُلَ « وَ إِلاَ فَعَبَيْدَى أَحْرَارَ » فَقَالَ ، وَنُوى بِالأَحْرَارُ : البقل . فَلَهُ نَيْتُه .

وكذلك إن قال له: قل « و إلا فجوارى حرائر » فقال ، ونوى بالحرائر الأيام . فله نيته . لأن الأيام تسمى حرائر .

وكذلك إن قال : قل « كل شيء في ملكي صدقة » فقال ، ونوى بالملك محجة الطريق . فله نيته .

وكذا إن قال : قل «جميع ما أملكه من عقار ودار وضيعة . فهو وقف على الساكين » فقال ، ونوى بالوقف السوار من العاج : فله نية .

وكذا إن قال: قل « و إلا فعليَّ الحج » فقال ، ونوى بالحج أخذ الطبيب ما حول الشجة من الشعر: فله نيته .

وكذا إن قال قل « و إلا فأنا محرم بحجة وعمرة » فقال ، ونوى بالحجة القصة

من الشعر الذي حول الشجة ، ونوى بالعمرة أن يبنى الرجل بامرأة فى بيت أهلها . فله نيته لأن ذلك يسمى معتمراً .

وكذا إن قال: قل « و إلا فعلى حجة » بكسر الحاء. ونوى بها شحمة الأذن فله نيته .

وكذا إن قال: قل « و إلا فلا قبل الله منه صوما ولا صلاة » فقال ، ونوى بالصوم ذرق النعام ، أو النوع من الشجر . ونوى بالصلاة بيتا لأهل الكتاب يصاون فيه . فله نيته .

وكذا إن قال : قل « و إلا فما صليت لليهود والنصارى » فقال ، ونوى بقوله « صليت » أى أخذت بصلى الغرس ، وهو ما اتصل بخاصرته إلى فخذيه ، أو نوى بصليت : أى شو يت شيئاً في النار ، فله نيته .

قلت : أو ينوى ب « ما » النافية .

وكذا إن قال قل « و إلا فأنا كافر بكذا وكذا » فقال ، ونوى بالكافر المستتر المتغطى ، أو الساتر المغطى ، فله نيته .

# فوائر

في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن

إذا استحلفته زوجته : أن لايتزوج عليها ، فحلف ونوى شيئًا مما ذكرنا أولا . فله ننته .

فإن أرادت إحلافه بطلاق كل امرأة يتزوجها عليها، أو « إن تزوج عليها فلانة . فهي طالق » وقلنا يصح ، على رواية تقدمت .

أو أرادت إحلافه بعتق كل جارية يشتريها عليها . وقلنا : يصح على رأى . فإذا قال «كل امرأة أتزوجها عليك ، وكل جارية أشتريها » ونوى جنسا من الأجناس ، أو من بلد بعينه ، أو نوى أن يكون صداقها ، أو ثمن الجارية نوعاً من أنواع المال بعينه . فمتى تزوج أو اشترى بغير الصفة التى نواها : لم يحنث .

وكذا إن نوى «كل زوجة أتزوجها عليك » أى على طلاقك . أو نوى بقوله « عليك » أى على طلاقك . أو نوى بقوله « عليك » أى على رقبتك ، أى تكون رقبتك صداقا لها . فله نيته فيا بينه و بين الله تعالى ، ولا يقبل فى الحكم . لأنه خلاف الظاهر .

ذكره القاضي في كتاب إبطال الحيل.

فإن أحلفته بطلاق كل امرأة يطؤها غيرها ، ولم يكن تزوج غيرها ، فأى المرأة تزوجها بعد ذلك ووطئها لاتطلق .

وكذلك إن قال «كل جارية أطؤها حرة » ولم يكن في ملكه جارية . ثم الشترى جارية ووطئها . فإنها لاتعتق ، سواء قلنا يصح تعليق العتاق والطلاق قبل الملك أو لا يصح . لأن هذه يمين في غير ملك ، ولا مضافة إلى ملك ، فلا تنعقد . لأنه لم يقل «كل امرأة أتزوجها فأطؤها » أو «كل جارية أشتريها فأطؤها » . قال في المستوعب وغيره : وقد ذكرنا أنه لا يختلف المذهب : أنه إذا قال لأحنبية « إن دخلت دارى فأنت طالق » ثم تزوجها ودخلت داره : أنها لا تطلق . وكذا إن قال لأمة غيره « إن ضربتك فأنت حرة » ثم اشتراها وضربها : فإنها لا تعتق .

فأما إن كان له وقت اليمين زوجات أو جوار . وقالت له : قل «كل امرأة أطؤها غيرك طالق ، أو حرة » وقال ذلك من غير نية ، فأى زوجة وطىء غيرها منهن طلقت . وأى جارية وطئها منهن : عتقت .

فإن نوى بقوله « كل جارية أطؤها وكل امرأة أطؤها غيرك » برجلي ــ يعنى يطؤها برجله ــ فله نيته . ولا يحنث بجماع غيرها ، زوجة كانت أو سرية .

فإن أرادت امرأته الإشهاد عليه بهذه اليمين التي يحلف بها في جواريه ، وخاف أن يرفع إلى الحاكم فلا يصدقه فها نواه .

فالحيلة: أن يبيع جواريه بمن يثق به ، ويشهد على بيعهن شهوداً عدولاً من حيث لا تعلم الزوجة . ثم بعد ذلك يحلف بعتق كل جارية يطؤها منهن . فيحلف وليس في ملكه شيء منهن . ويشهد على وقت اليمين شهود البيع ليشهدوا له بالحالين جميعاً .

فإن أشهد غيرهم وأرخ الوقتين ، و بينهما من الفصل مايتميز كل وقت منهما عن الآخر : كفاه ذلك . ثم بعد اليمين يقايل مشترى الجوارى ، أو يعود ويشتريهن منه . ويطؤهن ولا يحنث .

فإن رافعته إلى الحاكم ، وأقامت البينة باليمين بوطئهن : أقام هو البينة أنه لم يكن وقت اليمين في ملـكه شيء منهن .

فإن قالت له : قل «كل جارية أشتريها فأطؤها فهى حرة » فليقل ذلك ، وينوى به الاستفهام ، ولا ينوى به الحلف . فلا يحنث . ذكر ذلك صاحب المستوعب ، ومن تابعه .

قلت: وهذا كله صحيح متفق عليه ، إذا كان الحالف مظاوماً على ماتقدم. وقال فى المستوعب: وجدت بخط شيخنا أبى حكيم ، قال: حكى أن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه عن رجل حلف أن لايفطر فى رمضان. فقال له: اذهب إلى بشر بن الوليد فاسأله. ثم ائتنى فأخبرنى. فذهب فسأله ؟ فقال له بشر: إذا أفطر أهلك فاقعد معهم ولا تفطر. فإذا كان السحر فكل. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم « هاموا إلى الغداء المبارك » فاستحسنه الإمام أحمد رحمه الله. انتهى.

وفيما ذكرناه من هذه المسألة كفاية . والله أعلم بالصواب .

# باب الشك في الطلاق

### فوائر

إمراها : قوله ﴿ إِذَا شَكَّ : هَلْ طَلَّقَ أَمْ لاَ ؟ لَمْ تَطْلُق ﴾ . المراها : قوله ﴿ إِذَا شَكَّ : هَلْ طَلَّق ﴾ . بلا نزاع . لكن قال المصنف ، ومن تابعه : الورع النزام الطلاق .

فإن كان المشكوك فيه رجعياً: راجع امرأته إن كانت مدخولا بها ، و إلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها ، أو قد انقضت عدتها .

و إن شك فى طلاق ثلاث : طلقها واحدة ، وتركها حتى تنقضى عدتها . فيجوز لغيره نكاحها .

وأما إذا لم يطلقها : فيقين نكاحه باق ، فلا تحل لغيره . انتهى .

اليوم » فمضى وشك فى فعله .

وأفتى الشيخ تقى الدين رحمه الله \_ فيمن حلف ليفعلن شيئًا ثم نسيه \_ : أنه لايحنث . لأنه عاجز عن البر .

الثالثة : لو أوقع بزوجته كلمة وجهلها ، وشك : هل هي طلاق ، أو ظهار ؟ -----فقيل : يقرع بينهما .

قال في الفنون : لأن القرعة تخرج المطلقة . فيخرج أحد اللفظين .

وقيل: لغو . قدمه في الفنون ، كَيِني وجد في ثوب لايدري من أيهما هو ؟ وأطلقهما في الفروع .

قال فى الفروع : ويتوجِه مثله : من حلف يميناً . ثم جملها .

يؤيد أنه لغو: قول الإمام أحمد رحمه الله \_ لما سأله رجل حلف بيمين: لا أدرى أى شيء هي ؟ \_ قال: ليت أنك إذا دريت دريت أنا.

وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة . فقال : والمنصوص لايلزمه شيء .

قال فی روایة ابن منصور \_ فی رجل حلف بیمین لایدری ماهی : طلاق أو غیره ؟ \_ قال : لا یجب علیه الطلاق حتی یعلم أو یستیقن .

وتوقف في رواية أخرى .

وفى المسألة قولان آخران .

أمرهما: يقرع، فما خرج بالقرعة لزمه. قال: وهو بعيد.

والثانى: يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها . ذكرها ابن عقيل فى الفنون وذكر القاضى فى بعض تعاليقه : أنه استفتى فى هذه المسألة ، فتوقف فيها ، ثم نظر ، فإذا قياس المذهب : أنه يقرع بين الأيمان كلها : الطلاق ، والعتاق ، والظهار ، واليمين بالله تعالى . فأى يمين وقعت عليه القرعة فهى المحلوف عليها .

قال : ثم وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله مايقتضى : أنه لايلزمه حكم هذه اليمين . وذكر رواية ابن منصور . انتهى .

قلت : فالمذهب المنصوص : أنه لايلزمه شيء .

قال فى الفروع : وحكى عن ابن عقيل أنه ذكر رواية : أنه يلزمه كفارة يمين . ورواية : أنه لغو .

يؤيد كفارة اليمين: الرواية التي في قوله « أنت على كالميتة والدم » ولا نية كا تقدم . لأنه لفظ محتمل . فثبت اليقين .

قوله ﴿ وَإِنْ شَكَّ فِي عَدِّدِ الطَّلاَقِ: بَنِّي عَلَى اليَّقِينِ ﴾ .

هذا الذهب بلا ريب . نص عليه . وعليه الأصحاب . خلاف الخرق . قاله

الزركشي .

قال المصنف ، والشارح : وظاهر قول أصحابنا : أنه إذا راجمها حلت له . قال فى القواعد : تصح الرجمة عند أكثر أصحابنا .

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وقال الخرق : إذا طلق ، فلم يدر : أواحدة طلَّق ، أم ثلاثاً ؟ لايحل له وطؤها حتى يتيقن . لشكه فى حله بعد حرمته ، فتباح الرجعة . ولم يبح الوطء . فتجب نفقتها . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .

قال الزركشي : ولضعف هذا القول لم يلتفت إليه القاضي في تعليقه . وحمل كلامه على الأستحباب . انتهي .

قال في القاعدة الثامنة والستين ، في تعليل كلام الخرق : لأنه قد تيقن سبب التحريم . وهو الطلاق . فإنه إن كان ثلاثاً : فقد حصل به التحريم . بدون زوج وإصابة . و إن كان واحدة : فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقدجديد ، فالرجعة في العدة : لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط . فلا يزيل الشك مطلقاً ، فلا يصح . لأن تيقن سبب وجود التحريم ، مع الشك في وجود هذا المانع منه ، يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك ووجود المانع . فيستصحب حكم المانع منه ، يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك ووجود المانع . فيستصحب حكم السبب ، كما يعمل بالحكم و يلغى المانع المشكوك فيه ، كما يلغى مع تيقن وجود حكه . قال : وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخرق في تعليله بأنه تيقن التحريم وشك في التحليل . فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعية . وليس بلازم ، لما ذكرنا . انتهى .

قوله ﴿ وَكَذَلِكَ قَالَ \_يهنى الخرق فيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ تَهِ تَمْرَةً ، فَوَقَعَتْ فِي تَمْر . فَأَكَلَ مِنْهُ وَاحِدَةً : مُنِعَ مِنْ وَطَّ الْمُرَأَتِهِ تَمْرَةً ، فَوَقَعَتْ فِي تَمْر . فَأَكَلَ مِنْهُ وَاحِدَةً : مُنِعَ مِنْ وَطَ الْمُرَأَتِهِ حَتَّى يَنْيَقَنَ أَنَّهَ اللّهَ اللّهَ مَنْ عَلَيْهَا . وَلاَ يَتَحَقَّقُ حِنْثُهُ حَتَّى يَلَيْهَا . وَلاَ يَتَحَقَّقُ حِنْثُهُ حَتَّى يَلَيْهَا . وَلاَ يَتَحَقَّقُ حِنْثُهُ حَتَّى يَأْكُلُ التَّمْرَ كُلَّهُ ﴾ .

وتِابِعه على ذلك ابن البنا .

وقال أبو الخطاب : هي باقية على الحل إذا لم يتحقق أنه أكلمًا . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

ومحل الخلاف: إذا شك ، هل أكلت أم لا ؟ أما أن تحقق أنه أكلما : فإنه يحنث . وإن تحقق عدم أكلما : لم يحنث ، قولا واحداً فيهما .

فائرة: لو علق الطلاق على عدم شيء ، وشك فى وجوده: فهل يقع الطلاق؟ على وجهين .

أمرهما: لايقع . وهو المذهب عند صاحب المحرر . لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق .

والثانى : يقع .

ونقل مهنا عن الإمام أحمد رحمه الله ، مايدل عليه .

وجزم به ابن أبی موسی ، والشیرازی ، والسامری . ورجحه ابن عقیل فی فنونه .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ لَامْرَأَ تَيْهِ: إِحْدَا كُمَا طَالَتُ ، يَنْوِى وَاحِدَةً مُمَيَّنَةً طَلُقَتْ وَحْدَهَا ﴾ بلا خلاف ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ أُخْرِجَتُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْقُرْعَةِ ﴾ .

على الصحيح من المذهب. نص عليه فى رواية جماعة .

قال فى القواعد الأصولية : هذا المذهب .

قال الزركشي : هذا الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه عامة الأصحاب. حتى إن القاضي في تعليقه ، وأبا محمد ، وجماعة : لايذكرون خلافا . انتهى .

وجزم به فی الوجیز ، والمغنی ، والشرح ، وشرح ابن منجا .

وقدمه فى الححرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع والقواعد الفقهية . وهو من مفردات المذهب .

وعنه : يعينها الزوج . وذكر هذه الرواية ابن عقيل فى المفردات وغيرها ، فى العتق أيضاً . وتوقف الإمام أحمد رحمه الله مرة فيها فى رواية أبى الحارث .

## فوائر

الأولى: لايجوز له أن يطأ إحداها قبل القرعة أو التعيين . على الرواية الأخرى وليس الوطء تعينياً لغيرها . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى . وقطع به في الفروع ، وناظم المفردات ، وغيرهما .

وقال في الرعاية : يحتمل وجهين . وأطلقهما في القواعد الأصولية .

وذكر في الترغيب وجها : أن العتق كذلك . كما ذكره القاضي .

الثالثة: لو مات أقرع وارثه بينهما، فمن وقعت عليها القرعة بالطلاق. في كمها في الميراث : حكم ما لو عينها بالتطليق عنهما . قاله الشارح .

قال في الفروع : و إن مات أقرع وارثه .

وقال في الرعاية : وإن مات فوارثه كهو في ذلك .

وقيل: يقف الأمر حتى يصطلحوا.

قال فى القاعدة الستين بعد المائة : تخرج المطلقة بالقرعة وترث البواقى ، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله .

قال الزركشي : نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة على أن الورثة يقرعون بينهن .

والمصنف يوافق على القرعة بعد الموت ، و إن لم يقل بها في المنسية .

الرابع: إذا ماتت إحداهما ، ثم مات هو قبل البيان . فـكذلك . قدمه في الرابع : إذا مات إحداهما ، ثم مات هو قبل البيان . فـكذلك . قدمه في الرعاية الـكبرى .

وهو ظاهر ماجزم به فىالرعاية الصغرى ، والحاوى .

والإقراع إذا ماتت واحدة : من مفردات المذهب.

وقيل : هل للورثة البيان مطلقاً ؟ على وجهين .

و إن صح بيانهم فعينوا الميتة : قبل قولهم . و إن عينوا الحية : حلفوا أنهم لا يعلمون طلاق الميتة .

الخامة: إذا ماتت المرأتان، أو إحداها: عين المطلق لأجل الإرث. فإن كان نوى المطلقة: حلف لورثة الأخرى: أنه لم ينوها، وورثها، أو الحية، ولم يرث الميتة.

و إن كان مانوى إحداهما : أقرع على الصحيح ، أو يعين على الرواية الأخرى. فإن عين الحية للطلاق : صح . وحلف لورثة الميتة : أنه لم يطلقها ، وورثها . وإن عينها للطلاق : لم يرثها ، وحلف للحية .

وعنه : يعتبر لهما ما إذا ماتا حتى يتبين الحال .

قدمه فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم .

وقيل : لاتطلق ولا تعتق إلا بقرعة تصيبها كموتهما .

وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته فى مسألة الزوجتين . وأطلقهما فى الفروع . قوله ﴿ وَ إِنْ طَلَقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهِا وَأُنْسِيَها فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَا بِنَا ﴾ يعنى : أن المنسية تخرج بالقرعة . وهذا المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره جماهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز ، وغيره .

قال في القواعد : هذا المشهور . وهو المذهب .

قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله . وعليه عامة الأصحاب : الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم .

وقال المصنف هنا : والصحيح أن القرعة لا مدخل لهـا هنا ، و يحرمان عليه جميعًا ، كا لو اشتبهت أخته بأجنبية .

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . واختارها المصنف . و إليه ميل الشارح وأطلقهما في الفروع .

فعلى المذهب: يحل له وطء الباقى من نسائه ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا .

قال فى القاعدة السادسة بعــد المائة : و يحل له وطء البواقى على المذهب الصحيح المشهور .

فعلى اختيار المصنف: بجب عليه نفقتهن . وكذا على المذهب قبل القرعة . قوله ﴿ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرُ الَّتِي خُرَجَتْ عَلَيْهَا القُرْعَةُ رُدَّتْ إِلَيْهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ تَزَوَّجَتْ ، أَوْ تَكُونَ فَدْ تَزَوَّجَتْ ، أَوْ تَكُونَ ) أَى القرعة ﴿ بِحُكْمٍ حَاكِمٍ ﴾ .

وهــذا المذهب فيهما . وعليه جمهور الأصحاب . ونص عليه . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى المغنى ، والحجرر ، والشرح ، والفروع .

وقال أبو بكر ، وابن حامد : تطلق المرأتان .

وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير . وأطلقهما الزركشي .

وظاهر كلام ابن رزين: أنها ترد إليه مطلقاً. فإنه قال: إن ذكر المطلق أن المعينة غير التى وقعت عليها القرعة. المعينة غير التى وقعت عليها القرعة: طلقت ورجعت إليه التى وقعت عليها القرعة. قوله ﴿ وَ إِنْ طَارَرُ طَائِرٌ ۖ فَقَالَ : إِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا فَفُلًا نَةُ طَالَق مَهُ عَلَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اله

وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفُلاَنَةً طَالَقْ ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَالَةُ فَهِيَ كَالْمَنْسِيَّةِ ﴾ . يعنى : في الخلاف والمذهب . وهو صحيح . وقاله الأصحاب .

فائدة : لو قال « إن كان غرابًا فامرأتى طالق » وقال آخر « إن لم يكن عرابًا فامرأتى طالق » ولم يعلماء : لم تطلقا . و يحرم عليهما الوطء ، إلا مع اعتقاد أحدها خطأ الآخر ، في أصح الوجهين فيهما .

نقل ابن القاسم « فليتّقيا الشبهة » قاله فى الفروع .

قال في القواعد : فيها وجهان .

أمرهما: يبنى كل واحد منهما على يقين نكاحه ، ولا يحكم عليه بالطلاق . لأنه متيقن لحل زوجته ، شاك في تحريمها . وهذا اختيار القاضي ، وأبى الخطاب وكثير من المتأخرين .

وقال فى الحجرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والقواعد ، وغيرهم : إن اعتقد أحدها خطأ الآخر : فله الوطء ، و إن شك ولم يدر : كُفَّ حمّا عند القاضى . وقيل : ورعًا عند ابن عقيل .

وقال في المنتخب: إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ، ولا حنث .

واختار أبو الفرج فى الإيضاح ، وابن عقيل ، والحلوانى ، وابنه فى التبصرة والشيخ تتى الدين رحمه الله وقوع الطلاق .

وجزم به فى الروضة . فيقرع.

وذكره القاضي المنصوص . وقال أيضاً : هو قياس المذهب .

قال فى القاعدة الرابعة عشر : وذكر بعض الأصحاب احتمالاً يقتضى وقوع الطلاق بهما .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : هو ظاهر كلام الإمام أحمـــد رحمه الله ، وذكره . قال فى الغروع: ويتوجه مثله فى للعتق. يعنى فى المسألة الآتية بعد ذلك. قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ غُرَابًا فَقُلاَنَةُ طَالَقُ مَ وَ إِنْ كَانَ حَمَامًا فَقُلاَنَةُ طَالَقٌ : لَمَ ْ تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إِذَا لَمْ ۚ يَعْلَمَ ﴾.

لا أعلم فيه خلافًا .

قلت: لوقيل: إن هذه المسألة تتمشى على كلام الخرق فى مسألة الشك فى عدد الطلاق وأكل التمرة . لماكان بعيداً .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : إِنْ كَانَ غُرَابًا فَمَبْدِي حُرْثِ . فَقَالَ آخَرْ : إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَمَبْدِي حُرْثِ . وَلَمْ يَعْلَمَاهُ : لَمْ يَمْتِقْ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُماً ﴾ . قال في القواعد : فالمشهور : أنه لا يمتق واحد من العبدين . فدل على خلاف . والظاهر : أن القول الآخر هو القول بالقرعة .

وقال في القاعدة الرابعة عشر : لوكانتا أمتين ففيهما الوجهان .

وقياس المنصوص هنا : أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن .

قوله ﴿ فَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُهُما عَبْدَ الْآخَرَ أُقْرِعَ يَنْنَهُمَا حِينَيْدٍ ﴾ .

هذا اَلمَذهب . اختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح.

قال فى القاعدة الأخيرة : وهذا أصح . وقاله فى الرابعة عشر . وقدمه فى النظم . وقال القاضى : يعتق الذي اشتراه مطلقاً .

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .٬ ذكراه فى باب الولاء ، والنهاية ، و إدراك الغاية ، وغيرهم .

وأطلقهما في المستوعب ، وغيره .

وقيل: يعتق الذي اشتراه إن كانا تـكاذبا قبل ذلك .

قال فى المحرر، وقيل: إنما يعتق إذا تـكاذبا. و إلا يعتق أحدها بالقرعة. وهو الأصح. وتبعه فى تجريد العناية. وأطلقهما فى الفروع.

وذكر هذه ونظيرتها في الطلاق ، في آخر كتاب العتق .

فعلى قول القاضى : ولاؤه موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه .

وعلى المذهب: إن وقعت الحرية على المشترى فكذلك. و إن وقعت على عبده فولاؤه له .

قال فى القواعد : و يتوجه أن يقال : يقرع بينهما . فمن قرع فالولاء له .كما تقدم مثل ذلك فى الولد الذى يدعيه أبوان وأولى .

فَائْرَةَ : لُوكَانَ عبد مشترك بين موسرين ، فقال أحدهما « إن كان غرابًا فنصيبي حر » عتق على أحدهما . فنصيبي حر » عتق على أحدهما . فيميز بالقرعة . والولاء له .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ لَامْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَةً : إِحْدَا كُمَا طَالَتْ ، أَوْ قَالَ : مَمْ مَمْ طَالَقْ ، وَاسْمُ امْرَأَتِهِ سَلْمَى : طَلْقَت امْرَأَتُهُ. فَإِنْ أَرَادَ الأَجْنَبِيَّة لَمُ عَطْلُقُ امْرَأَتُهُ . وَإِنْ الْحَكْمِ ؛ لَمَ تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ . وَإِنْ الْحَكْمِ ؛ لَكَ : دُيِّنَ . وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحَكْمِ ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رَوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .

وهما وجهان مخرجان في المذهب ، والمستوعب .

إصراهما : لا يقبل في الحـكم إلا بقرينة . وهو المذهب . نص عليه .

وجزم به الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الحجرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

قال الإمام أحمد رحمه الله \_ فى رجل تزوج امرأة . فقال لحماته « ابنتك طالق » وقال « أردت ابنتك الأخرى التى ليست بزوجتى » فلا يقبل منه .

ونقل أبو داود \_ فمن له امرأتان اسمهما واحد . ماتت إحداهما . فقال « فلانة طالق ، ينوى الميتة » \_ فقال : الميتة تطلق ؟ ! .

كأن الإمام أحمد رحمه الله أراد أنه لا يُصدِّق حكما .

والرواية الثانية : يقبل مطلقاً وهو تخريج في المحرر ، وقول في الرعاية الصغرى .

وفى الانتصار خلاف فى قوله لها ولرجل « إحداها طالق » هل يقع بلا نية ؟ قوله ﴿ وَ إِنْ نَادَى امْرَأَ تَهُ ، فَأَجَا بَتْه امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى ، فقالَ : أَنْتِ طَالَقُ ، يَظُنْهَا الْمِنَادَاة : طَلَقْتَا ﴾ .

في إحدى الروايتين . واختارها ابن حامد . قاله الشارح .

والأخرى : تطلق التي ناداها فقط . نقله مهنا . وهو المذهب .

قال أبو بكر: لا يختلف كلام الإمام أحمد رحمه الله: أنها لا تطلق غير المناداة .

وهو ظاهر ماجزم به فى الوجيز . وقدمه فى المحرر ، والفروع .

قال فى القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة: هذا اختيار الأكثرين: أبى بكر، وابن حامد، والقاضى.

وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوى الصغير .

قال فى القواعد: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله م فى رواية أحمد بن الحسين ما أنهما تطلقان جميعاً ، ظاهراً و باطناً .

وزعم صاحب المحرر: أن الجيبة إنما تطلق ظاهراً.

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : عَلِمْتُ أَنَّهَا غَيْرُهَا . وَأَرَدْتُ طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ :

طَلُقَتَا مَمًا ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدُتُ طَلَاقَ الثانيَةِ : طَلُقَتْ وَحْدَهَا ﴾ . للا خلاف أعلمه .

نَسِيم: ظاهر قوله ﴿ وَ إِنْ لَتِيَ أَجْنَبِيَّةً فَظَنَّهَا امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : يافلاَنَةُ الْمُرَأَتُهُ ، فَقَالَ : يافلاَنَةُ أَنْتُ طَالَقَ نَ ، طَلُقَت امْرَأَتُهُ ﴾ .

أنه إذا لم يسمها ، بل قال « أنت طالق » أنها لاتطلق . وهو أحد الوجهين . والصحيح من المذهب : أنها لا تطلق ، سواء سماها أو لا .

وهو ظاهر ماجزم به فى المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير . وقدمه فى الفروع .

وأطلقهما فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، والقواعد الفقهية ، والأصولية . وهما أصل هذه المسائل وغيرها . و بناهما أبو بكر على أن الصريح : هل يحتاج إلى نية أم لا ؟ .

قال القاضى : إنما هذا على الخلاف فى صورة الجهل بأهلية المحل . ولا يطرد مع العلم .

إمداهما : لا يقع . قال ابن عقيل وغيره : الممل على أنه لا يقع -

وجزم به فى الوجيز . واختاره أبو بكر . وهو ظاهر ماقدمه فى الشرح ، والمغنى . وصححه فى تصحيح المحرر .

والرواية الثانية : يقع . جزم به في تذكرة ابن عقيل ، والمنور .

قال فى تذكرة ابن عبدوس [ دين ] ولم يقبل حكما . وكذا حكم العتق .

على الصحيح من المذهب . جزم به فى الحجرر ، والرعايتين ، والحاوى ، وغيرهم . وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل : لا يقع . وهو احتمال في المغنى ، والشرح .

قال الإمام أحمد رحمه الله \_ فيمن قال « ياغلام أنت حر» \_ يعتق الذي نواه . وقال في المنتخب : لو نسى أن له عبداً وزوجة ، فبان له .

## باب الىجعــة

قول ﴿ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَ تَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ ، أَوِ الْمَبْدُ وَالْمَبْدُ وَالْمَبْدُ وَالْمَبْدُ فِي الْمِدَةِ ﴾ . وَاحْدَةً ، بِغَيْرِ عِوَضٍ . فَلَهُ رَجْمَتُهَا مَا دَامَتْ فِي الْمِدَّةِ ﴾ .

رضيت أوكرهت . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لا يمكّن من الرجعة إلا من أراد إصلاحًا وأمسك بمعروف . فلو طلق إذاً فني تحريمه الروايات .

وقال: القرآن يدل على أنه لايملكه ، وأنه لو أوقعه لم يقع ، كما لو طلق البائن . ومن قال: إن الشارع ملك الإنسان ماحرم عليه: فقد تناقض .

تغبير : ظاهر قوله « بعد دخوله بها » أنه لو خلا بها ثم طلقها : يملك عليها الرجعة . لأن الخلوة بمنزلة الدخول . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب .

وقدمه في الرعايتين ، والفروع .

وقال أبو بكر : لا رجعة بالخلوة من غير دخول . وأطلقهما في الخلاصة .

فَاسُره : الصحيح من المذهب : أن ولى المجنون يملك عليه الرجعة .

وقيل: لا يملكها.

قوله ﴿ وَأَلْفَاظُ الرَّجْمَةِ : رَاجَعْتُ امْرَأَ تِي ، أَوْ رَجَّعْتُهَا ، أَوِ ارْ تَجَعْتُهَا أَوْ رَجَعْتُهَا ، أَوْ أَمْسَكُتُهَا ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن هذه الألفاظ الخمسة وتحوها صريح في الرجمة . وعليه الأصحاب .

ولو زاد بعد هذه الألفاظ « للمحبة » أو « الإهانة » ولانية . وجزم به فى الوجيز وغيره .

وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم .

وقيل : الصريح من ذلك : لفظ « الرجعة » وهو تخريج للمصنف ، واحتمال في الرعاية .

قولِه ﴿ فَإِنْ قَالَ : نَكَحَتْهَا ، أَوْ تَزَوَّجْتُهَا . فَعَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ . عند الأكِثر . وهما روايتان في الإيضاح .

وأطلقهما في المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والزبدة ، والمذهب الأحمد ، والبلغة ، والمبهج ، والإيضاح ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وجزم به فى الوجيز. وقدمه فى الهداية ، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، وغيرهم.

واختاره القاضي . قاله في المبهج .

والوجم الثاني : تحصل الرجعة بذلك . أوماً إليه الإمام أحمد رحمه الله . قاله . قاله المغنى ، والشرح . واختاره [القاضى و] ابن حامد .

وقال فى الموجز ، والتبصرة ، والمغنى ، والشرح : تحصل الرجعة بذلك مع نية . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته .

قال في المنور : فنكحتها وتزوجتها كناية .

وقال فى الترغيب : هل تحصل الرجعة بكناية ، نحو «أعدتك» أو « استدمتك ؟ » فيه وجهان .

قال في الرعايتين : ينوي في قوله « أعدتك » أو « استدمتك » فقط .

وقال فى القاعدة التاسعة والثلاثين: إن اشترطنا الإشهاد فى الرجعة: لم تصحر رجعتها بالكناية، و إلا فوجهان.

وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين . والأولى ما ذكرنا . انتهى . قوله ﴿ وَهَلْ مِنْ شَرْطِهِاَ الإشْهادُ ؟ عَلَى روَايتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحرر ، والفروع ، والمذهب الأحمد .

و يأبي قريباً الخلاف في محل هاتين الروايتين .

إمراهما: لايشترط. وهو المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور. وعليه حاهير الأصحاب. منهم أبو بكر، والقاضي وأصحابه. منهم الشريف، وأبو الخطاب وابن عقيل، والشيرازي، والمصنف، والشارح، وابن عبدوس في تذكرته، وغيره. وصححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز وغيره.

وقدمه فى النظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، و إدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم .

والثانية : يشترط . ونص عليها فى رواية مهنا . وعزيت إلى اختيار الخرق ، وأبى إسحاق بن شاقلا فى تعاليقه . وقدمه ابن رزين فى شرحه .

فعلى هذه الرواية : إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها : فالرجعة باطلة . نص. عليه .

و يأتى « إذا ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لانعلم » في كلام، المصنف.

قوله ﴿ وَالرَّجْعَيَّةُ زَوْجَةٌ ۚ ، يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ وَالإِيلَاءِ ﴾ . وكذا اللهان . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وعنه: لا يصح الإيلاء منها .

فعلى المذهب: ابتداء المدة من حين اليمين . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وأخذ المصنف من قول الخرق بتحريم الرجعية : أن ابتداء المدة لا يكون إلا من حين الرجعة .

قال الزركشي : يجيء هـذا على قول أبي محمد : إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب عليه بمدته . أما على قول غيره بالاحتساب : فلا يتمشى .

نَسِيهِ : ظاهر قوله « والرجمية زوجة » أن لها القَسْم . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .

وصرح المصنف في المغنى : أنه لا قسم لها . ذكره في الحضانة عند قول الخرق « و إذا أُخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت » .

قوله ﴿ وَيُبَاحُ لِزَوْجِهَا وَطُوَّهَا وَالْخُلُوةُ وَالسَّفَرُ بِهَا . وَلَهَا أَنْ تَتَشَرَّفَ . لَهُ وَتَتَزَيَّن ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

قال القاضي: هذا ظاهر المذهب.

قال في إدراك الغاية : هذا أظهر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

قال فى المذهب، ومسبوك الذهب: هذا أصح الروايتين. وصححه فى الهداية، والمستوعب أيضاً.

قال الزركشي : والمذهب المشهور المنصوص : حلمها . وعليه عامة الأصحاب . وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، وغيرهم .

وعنه : ليست مباحة حتى يراجعها بالقول . وهو ظاهر كلام الخرق . وأطلقهما في القواعد الفقهية .

فعلى هذا: هل من شرطها الإشهاد؟ على الروايتين المتقدمتين.

و بناهما على هذه الرواية فى المذهب، ومسبوك الذهب، والحجرر، والرعايتين، والنظم، والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم.

قال الزركشي : وهو واضح .

أما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء: فكالام الحجد يقتضى أنه لايشترط الإشهاد. رواية واحدة .

قال الزركشي : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف . وهو ظاهر كلام القاضي في التعلق .

قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا .

وألزم الشيخ تقى الدين رحمه الله بإعلان الرجعة ، والتسريح والإشهاد ، كالكاح والخلع عنده . لا على ابتداء الفرقة .

قوله ﴿ وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِوَطْنِهِا ، نَوَى الرَّجْعَةَ بِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . منهم ابن حامد ، والقاضى ، وأصحابه .

قال فى المذهب ، وتجريد العناية : تحصل الرجمة بوطئها. وجزم به فى والعمدة الوجيز ، وغيرهما .

قال في الكافي : هذا ظاهر المذهب.

وقدمه فی المغنی ، والحور ، والشرح ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی ، والفروع .

وعنه : لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة . نقلها ابن منصور .

قال ابن أبى موسى ؛ إذا نوى بوطئه الرجعة كانت رجعة . واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله .

وقيل : لأتحصل الرجعة بوطئها مطلقا . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو ظاهر كلام لخرق .

تنبيه : قال الزركشي : واعلم أن الأصحاب مختلفون في حصول الرجمة بالوطء السبب على القول بحل الرجمية أم مطلق ؟ على طريقتين .

إمراهما \_ وهي طريقة الأكثرين ، منهم القاضي في الروايتين ، والجامع ، \_\_\_\_\_\_ وجماعة \_ عدم البناء .

والطريقة الثانية \_ وهو مقتضى كلام أبى البركات. و يحتملها كلام القاضى في التعليق \_ البناء .

فإن قلنا الرجعية مباحة : حصلت الرجعة بالوطء . و إن قلنا غير مباحة : لم تحصل.وهي طريقة أبى الخطاب في الهداية . فإنه قال : لعل الخلاف مبنى على حل الوطء وعدمه .

وقال فى القاعدة الخامسة والخمسين : وهل تحصل الرجعة بوطئها ؟ على روايتين مأخذها \_ عند أبى الخطاب \_ الخلاف فى وطئها : هل هو مباح أو محرم ؟

والصحيح: بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه . وهو البناء المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه . فلو وطنها في الحيض وغيره كان رجعة . انتهى .

فعلى القول بالرجعة : لا تحصل بوطئه ، وأن وطئهًا غير مباح . جزم المصنف بأن لها المهر إذا أكرهها على الوطء إن لم يرتجعها بعده . وهو أحد الوجوه .

وقيل: يجب المهر، سواء ارتجمها أو لم يرتجمها . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والخلاصة . وقدمه في المستوعب .

قال في البلغة ، والرعاية : وهو ضعيف . انتهى .

والصحيح من المذهب: أنه لا يلزمه مهر إذا أكرهها على الوطء ، سـواء ارتجعها أو لم يرتجعها ، وسواء قلنا : تحصل الرجعة بوطئها أو لم تحصل . اختاره الشارح ، والقاضى فى الجامع ، والتعليق ، والشريف فى خلافه . وصححه فى الرعاية الصغرى . و إليه ميل المصنف .

وقدمه في الرعاية الكبرى ، والزبدة ، والفروع . وأطلقهن الزركشي ، وأطلق في المحرر ، والنظم في وجوب المهر على المكره وجهين .

قوله ﴿ وَلاَ تَحْصُلُ بُمُبَاشَرَتِهِا وَالنَّظَرِ إِلَى فَرْجِهَا وَالْخُلُوَةِ بِهِا لِشَهْوَةٍ نُصُلُ عُلَهُ ﴾ .

فى رواية ابن القاسم فى المباشرة والنظر .

يمنى إذا قلنا : تحصل بالوطء ، لا تحصل الرجمة بذلك .

أما مباشرتها والنظر إلى فرجها: فلا تحصل الرجعة بأحدهما على الصحيح من المذهب. جزم به في الوجيز، وغيره.

قال الزركشي : عليه الأصحاب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وخرجه ابن حامد على وجهبن من تحريم المصاهرة بذلك .

قال القاضى : يخرج رواية أنها تحصل بناء على تحريم المصاهرة .

وخرجه المجد من نصه على أن الخلوة تحصل بها الرجعة .

قال : فاللمس ونظر الفرج أولى . انتهى .

وأما الخلوة : فالصحيح من المذهب أيضاً : أن الرجمة لاتحصل بها . كما قدمه المصنف هنا . واختاره أبو الخطاب في الهداية ، والمصنف في المغنى ، والشارح ، وغيرهم . وصححه في الرعاية السكبرى ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمى . وقدمه في الحرر ، والنظم ، والفروع ، والحاوى ، وغيرهم .

وقيل: تحصل الرجمة بالخلوة . وهو رواية نقلها ابن منصور . وعليه أكثر الأصحاب .

قال في الهداية ، والمستوعب ، وغيرهما : هذا قول أصحابنا .

وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . وجزم به فی المنور .

وأطلق الخلاف في المذهب ، والرعاية الصغرى ، والخلاصة .

تنبيه : ظاهر قول المصنف هنا . أن قوله « نص عليه » يشمل الخلوة .

قال الزركشى : وليس كذلك . فإن النص إنما ورد فى المباشرة والنظر فقط . قلت : وحكى فى الرعايتين فى حصول الرجمة بالخلوة روايتين . وحكاها فى المذهب ، والخلاصة وجهين .

## فائرتاق

إمراهما: لاتحصل الرجمة بإنكار الطلاق. قاله فى الترغيب فى باب التدبير ------وقاله فى الرعايتين وغيرهما.

الثانبة قوله ﴿ وَلاَ يَصِيحُ تَمْلِيقُ الرَّجْمَةِ بِشَرْطٍ ﴾ .

فلو قال « راجعتك إن شئت » أو «كما طلقتك فقد راجعتك » لم يصح بلا نزاع ، لـكن لو عكس ، فقال «كما راجعتك فقد طلقتك » صح وطلفت .

قوله ﴿ وَلاَ يَصِحُ الارْتِجَاعُ فِي الرَّدَّةِ ﴾ .

إن قلنا تتمجل الفرقة بمجرد الردة : لم يصح الارتجاع . لأنها قد بانت .

و إن قلنا: لاتتمجل. فجزم المصنف هنا: أن الارتجاع لايصح. وهو الصحيح من المذهب. جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم. وقدمه فى المغنى ، والحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وقيل : يصح . وأطلقهما في الفروع .

وقال ابن حامد ، والقاضى : إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة : لم تصح الرجعة . و إن قلنا : لاتتعجل الفرقة . فالرجعة موقوفة .

قال الشارح \_ تبعا للمصنف \_ فهذا ينبغى أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدها . انتهى .

وتقدم حكم الرجمة فى الإحرام فى باب محظوات الإحرام . قوله ﴿ فَإِنْ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِيَّةِ وَلَمَّا تَغْنَسِلْ : فَهَلْ لَهُ رَجْمَتُهَا؟ عَلَى رَوَا يَتَنْنِ ﴾ . ذكرهما ابن حامد . وأطلقهما فى الفروع ، والنظم ، والحاوى ، والمذهب ، والمحرر . وذكره فى العدة .

إصراهما: له رجعتها . وهو المذهب . نصعليه في رواية حنبل . وعليه أكثر الأصحاب .

قال المصنف والشارح: قاله ابن كثير من أصحابنا.

قال في الهداية ، والمذهب ، وغيرها ، قال أصحابنا : له أن يرتجعها .

قال الزركشي : هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله . واختيار أصحابه : الخرقي ، والقاضي ، والشريف ، والشيرازي ، وغيرهم .

وجزم به في الوجيز . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين .

قال في الخلاصة : له ارتجاعها قبل أن تغتسل على الأصح . وهو من مفردات المذهب .

والرواية الثانية: ليس له رجمتها ، بل تنقضى العدة بمجرد انقطاع الدم . اختاره أبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته .

وذكرها أبن القيم في الهدى إحدى الروايات .

قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي ، وجماعة .

ويأتى حكايته عن الإمام أحمد رحمه الله .

وعنه : يمضى وقت صلاة . جزم به فى الوجيز ، وغيره .

ويأتى نظير ذلك عند قوله ﴿ والقرء : الحيض ﴾ .

فا ئرتاں

إصراهما: محل الخلاف في إباحتها للأزواج ، وحلمها لزوجها بالرجعة .

أما ماعدا ذلك \_ من انقطاع نفقتها ، وعدم وقوع الطلاق بها ، وانتفاء الميراث ، وغير ذلك \_ : فيحصل بانقطاع الدم . رواية واحدة . قاله القاضى ، وغيره . وذلك قصراً على مورد حكم الصحابة . قاله الزركشى .

وجعله ابن عقيل محلا للخلاف ، وما هو ببعيد .

الثانية : لوكانت العدة بوضع الحمل ، فوضعت ولداً ، و بقى معها آخر : فله رجعتها قبل وضعه . قاله الأصحاب .

وقال فى المستوعب: وهل له رجمتها بعدد وضع الجميع، وقبل أن تغتسل من النفاس؟

قال ابن عقيل: له رجمتها على رواية حنبل.

والصحيح : أنه لا يملك رجعتها ، وتباح لغيره ، سواء طهرت من النفاس أو لا . نص عليه . وذكره القاضي في الحجرد . انتهبي .

وجزم بهذا فی الرعایة الصغری .

ويأتى نظير ذلك في أوائل العِدد ِ.

قوله ﴿ وَ إِن القَضَتُ عِدَّتُهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا بَانَتْ ، وَلَمْ تَحِلَّ إِلاَّ بِنَكَاحِ جَدِيدٍ ، وَتَمُودُ إَلَيْهِ عَلَى مَا بَقَى مِنْ طَلاَقَهَا ، سَوَالِهِ رَجَمَتُ بَمْدَ نِكَاحِ زَوْجٍ غَيْرِهِ أَوْ قَبْلَهُ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به فى الوجيز. وقدمه فى الفروع ، وغيره.

وعنه: إن رجعت بعد نكاح زوج غيره: رجعت بطلاق ثلاث . نقلها حنبل . وتلقب هذه المسألة بالهدم . وهو أن نكاح الثانى: هل يهدم نكاح الأول ، أم لا ؟ قاله الزركشي .

قوله ﴿ وَ إِنِّ ارْ تَجَعَهَا فِي عِدْتِهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْمَتِهَا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ

فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ مَنْ أَصَابَهَا : رُدِّتْ إِلَيْهِ ، ولاَ يَطُوُّهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا ﴾ .

هذا المذهب . قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب اختـــاره المصنف ، والشارح .

وَجَرْمُ بِهِ فِي الْوَجِيرُ ، والْمُنُورُ ، ومنتخب الأَدْمِي ، وغيرهم .

وقدمه فى المحرر، والنظم، والرعايتين ، والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم. وعنه : أنها زوجة الثانى ، إن كان أصابها . نقلها الخرقى .

فعلى الرواية الثانية : هل تضمن المرأة لزوجها المهر، أم لا ؟ على وجهين . وأطلقهما في القواعد .

أمرهما: تضمن . اختاره القاضي . لأن خروج البضع متقوم .

والثانى : لا تضمن .

ويأتى فى باب الرضاع : أن الصحيح من المذهب : أن خروج البضع ، غير متقوم .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ يَئِنَةٌ بِرَجْعَتِهَا: لَمْ ثُقْبَلْ دَعْوَاهُ ، لَكِنْ إِنْ صَدَّقَهُ اللَّرْأَةُ : لَمْ يُقْبَلْ إِنْ صَدَّقَهُ اللَّرْأَةُ : لَمْ يُقْبَلْ يَقْبَلْ مَدَّقَهُ الرَّأَةُ : لَمْ يُقْبَلْ تَصْدِيقُهَا ، للكِنْ مَتَى بَانَتْ مِنْهُ عَادَتْ إِلَى الأَوَّلِ بَغَيْرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ ﴾ تصديقُهَا ، للكِنْ مَتَى بَانَتْ مِنْهُ عَادَتْ إِلَى الأَوَّلِ بَغَيْرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ ﴾ هذا المذهب ، وعليه الأصاب .

وقال في الواضح : إن صدقته لم يقبل ، إلا إن يحال بينهما .

فَائْرَةً : لايلزمها مهر الأول له إن صدقته ، على الصحيح من المذهب .

وقيل : يلزمها . اختاره القاضي .

وقال في الواضح : إن صدقته : لزمها للثاني مهزها أو نصفه .

وهل يؤمر بطلاقها ؟ فيه روايتان . انتهى .

فإن مات الأول \_ والحالة هذه ، وهي في نكاح الثاني \_ فقال المصفف ومن تبعه : ينبغي أن ترثه . لإفراره بزوجتيها وتصديقها له . و إن ماتت : لم يرثها لتعلق حق الثاني بالإرث . و إن مات الثاني : لم ترثه لإنكارها صحة نكاحه .

قال الزركشي : قلت : ولا يُمكِّن من تزو يج أختها ولا أر بع سواها .

قوله ﴿ وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ انْقَضِاءَ عِدَّتِهَا: قُبِلَ قَوْلَهَا ۖ إِذَا كَانَ مُمَـكَيِّنَا إِلاَّ أَنْ تَدَّعِيَهُ بِالْحَيْضِ فِي شَهْرٍ . فَلاَ يُقْبَلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه .

قال فى الوجيز : إذا ادعته الحرة بالحيض فى أقل من تسعة وعشرين يوماً ولحظة : لم يقبل إلا ببينة .

وجزم بما جزم به المصنف هنا : الشارح ، وابن منجا فى شرحه .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، والزركشى، وغيرهم . كخلاف عادة منتظمة فى أصح الوجهين . وظاهر قول الخرق : قبول قولها مطلقاً إذا كان ممكناً . واختاره أبو الفرج . وذ كره ابن منجا [ فى شرحه ] ، والفروع رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، كذلائة وثلاثين يوماً . ذكره فى الواضح .

والطريق الأفرب ـ ذكره في الفروع في باب المدد ـ وأقل ما يصدق في ذلك: تسمة وعشرون يوماً ولحظة . وهو من المفردات .

قوله ﴿ وَأَقَلُ مَا يَمَكُنُ انْقَضَاءُ الْعِدّةِ بِهِ مِنَ الْأَقْرَاءِ: تِسْعَةُ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَ لِخَظَةُ مَ إِذَا قُلْنَا الأَقْرَاءِ الْحَيْضُ . وَأَقَلْ الطَّهْرِ : ثَلاَثَةَ عَشَرَ يَوْمًا . وَلِلاَّمَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَحْظَةً . وَإِنْ ثُلْنَا الطَّهْرَ خَمْسَةً عَشَرَ ، فَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةً . وَلِلْأَمَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلَحْظَةً . وَإِنْ ثُلْنَا : القُرْدِ الأَطْهَارُ ، فَتَمَانِيَةٌ وَلِلاَّمَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلَحْظَتَان . وَلِلاَّمَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلَحْظَتَان .

وَإِنْ تُلْنَا: أَقَلَّ الطَّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَالْمَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ ﴾ .

هكذا قال كثير من الأصحاب .

وقال فى الرعاية : يكون تسمة وعشرين يوماً ولحظة ، إن قلنا : القرء حيضة و إن أقل الطهر ثلاثة عشر .

و إن قلنا: القرء طهر: فنى أقالهما مرتين ، واللحظة المذكورة بقرء: لحظة من حيضة ثالثة فى وجه. وذلك ثمانية وعشرون ولحظتان.

و إن طلق فى سلخ طهر\_ وقلنا : القرء حيضة \_ : فنى ثلاث حيض وطهر ين . وذلك تسعة وعشرون فقط .

و إن قلنا : القرء طهر : فنى ثلاثة أطهار ، وثلاث حيض ، ولحظة من حيضة رابعة فى وجه . وذلك أحد وأر بعون يوماً ولحظة .

و إن طلق فى سلخ حيضة \_ وقلنا : القرء حيضة \_ فنى ثلاث حيض ، وثلاثة أطهار . وذلك اثنان وأر بعون يوماً فقط .

و إن قلنا : القرء طهر : فنى ثلاثة أطهار وحيضتين ولحظة في وجه من حيضة ثالثة . وذلك أحد وأر بعون يوماً ولحظة .

وأقل عدة الأمة : أقل الحيض مرتين .

وأقل الطهر: مرة ولحظة من طهر طلقها فيه بلا وطء. وذلك خمسة عشر يوماً ولحظة. إن قلنا: إن القرء حيضة. و إن قلنا: القرء طهر، فأقالهما ولحظة من طهر طلق فيه بلا وطء، ولحظة من حيضة أخرى في وجه. قاله في الرعاية الكبرى.

قوله ﴿ وَإِذَا قَالَتِ: انْقَضَتْ عِدْتَى ، فَقَالَ: قَدْ كُنتُ رَاجَمْتَكِ فَأَنكَرَتُهُ . فَالْقَوْلُ قَوْلَما ﴾ .

بلا نزاع أعلمه .

قوله ﴿ فَإِنْ سَبَقَ ، فَقَالَ الْ تَجَعْتُكِ . فَقَالَتْ : قَدِ الْقَضَت عِدِّ بِي قَدْلُ رَجْعَتْكَ . فَقَالَتْ : قَدِ الْقَضَت عِدِّ بِي قَبْلَ رَجْعَتْكَ . فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ﴾ .

هذا المذهب .

قال في الفروع : والأصح القول قوله .

قال في الرعايتين : قبل قوله في الأصح . وصححه في النظم . واختاره القاضي وغيره .

وجزم به فی الهدایة ، والملذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والترغیب ، والحاوی الصغیر . وقدمه فی الحرار ، وغیره .

وقال الخرقى : القول قولها .

قال في الواضح \_ في الدعاوي \_ : نص عليه .

وجزم به أبو الفرج الشيرازي ، وصاحب المنور .

قال فى الفروع : جزم به الن الجوزى .

والذى رأيته فى المذهب ، ومسبوك الذهب : ماذكرته أولا . فلعله اطلع على غير ذلك . وأطلقهما الزركشي .

قوله ﴿ وَإِنْ تَدَاعَيَا مَمَّا : قُدَّمَ قَوْ لَمَا ﴾ .

هذا المذهب. صححه في المغني ، والشرح. وجزم به في الوجيز ، وغيره -

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى ، والنظم ، والمغنى ، والشرح [ والحجرر ] وصححه فى تصحيح المحرر .

قال ابن منجا في شرحه: هذا للذهب.

وقيل: يقدم قول من تقع له القرعة .

وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية . وأطلقهما في الجحرر ، والزركشي .

وقيل : يقدم قوله مطلقاً . وأطلقهن في الفروع .

وقدمه في الرعايتين ، والحاوي .

وقال القاضى: قياس المذهب: لا يجب عليها يمين. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، ذكرها في الرعايتين ، والزركشي ، والحاوى .

وكذا لو قلنا : القول قول الزوج .

فعلى الأول: لو نكلت لم يقض عليها بالنكول. قاله القاضي ، وغيره .

وللمصنف احتمال : يستحلف الزوج إذا نكلت . وله الرجعة بناء على القول مرد اليمين .

ننبير: مراده بقوله ﴿ وَإِذَا طَلَقَهَا ثَلَاثًا: لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكُمِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيَطأ في القُبُل ﴾ .

إذا كان مع انتشار . قاله الأصحاب .

وظاهر قوله ﴿ وَأَدْنَى مَا يَكْنِي مِنْ ذَلِكَ : تَغْييبُ الْحُشَفَةِ ﴾ .

ولوكان خِصياً أو نائماً أو مغمى عليه ، وأدخلت ذكره فى فرجها ، أو مجنوناً أو ظنها أجنبية . وهو المذهب فى ذلك كله .

وقيل : يشترط في الخصى أن يكون بمن ينزل .

وقيل : لا تحل بوطء نائم ومغمى عليه ومجنون .

وقيل : لا بحلها وطء مغمى عليه ومجنون .

وقيل : لو وطئها يظنها أجنبية لم يحلها . فالمذهب خلافه مع الإثم .

فَاسُرَهُ: قُولِهِ ﴿ وَإِنْ كَانَ عَجْبُوبًا ، وَبَتَى مِنْ ذَكَّرِهِ قَدْرُ الْحُشَفَةِ

فَأُوْلَجَهُ : أَحَلَّهَا ﴾ .

هذا بلا نزاع . وكذا لو بقى أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها . على الصحيح من المذهب . وفي الترغيب وجه : لا يحلها إلا بإيلاج كل البةية .

قُولِه ﴿ أَوْ وَطِئْهَا مُرَاهِقٌ : أَحَلَّهَا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الـكبرى .

وقال القاضى : يشترط أن يكون ابن اثنى عشر سنة . ونقله مهنا . ورده المصنف ، والشارح .

وعنه : عشر سنين . وجزم به في المستوعب .

و يأنى فى باب اللمان أقل سن يحصل به البلوغ للغلام . وتقدم فى باب الفسل ، قوله ﴿ وَإِنْ وُطِئْتُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ : لَمْ تَحِلّ فِي أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ ﴾ وكذا قال فى المذهب ، كالنكاح الباطل ، وفى الردة . وهو المذهب ، نص علمه .

قال فى الفروع : لم يحلها فى المنصوص . وجزم به فى الوجيز ، وغيره . ونصره المصنف ، وغيره .

وقدمه في المغنى ، والحمرر ، والشرح، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقيل : تحل . وهو تخريج لأبى الخطاب .

فيجيء عليه إحلالها بنكاح المحلل.

ورده المصنف ، والشارح .

وأُطلِق الوجهين في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة .

قوله ﴿ وَإِنْ وَطِئِهَا زَوْجٌ فِي حَيْضٍ ،أَوْ نِفِاسٍ ، أَوْ إِحْرَامٍ ﴾ وكذا في صوم فرض ﴿ أَحَلَّهَا ﴾ .

هذا اختيار المصنف ، والشارح . وهو احتمال لأبي الخطاب .

وكذا قال أصحابنا : لا يحلها .

وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب . كما قال المصنف هنا . وأطلق وجهين في الخلاصة .

فَائْرَةَ : لَو وَطَنُّهَا ، وَهِي مُحْرِمَةَ الوَطَّءَ لِلرَّضُ أَو ضَيقَ وَقَتَ صَـَلَاةً أَو فَي الله الله الله الله عَنَى فَيْهَا . بل لحق الله الله عنى فيها . بل لحق الله تقالى .

وفي عيون المسائل ، والمفردات : منع وتسليم .

وقال بعض أصحابنا: لا نسلم. لأن الإمام أحمد رحمه الله علله بالتحريم . فنطرده . وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله في جميع الأصول . كالصلاة في دار غصب ، وثوب حرير .

وقال فى القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : لو نكحت المطلقة ثلاثا زوجا آخر فخلا بها ثم طلقها \_ وقلنا : بجب عليها العدة بالخلوة ، وتثبت الرجمة ، وهو ظاهر المذهب . ثم وطئها فى مدة العدة \_ فهل يحلها لزوجها الأول ؟ على روايتين . حكاهما صاحب الترغيب .

قلت : الصواب أنه يحلها .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَاشْتَرَاهَا مُطَلِّقُهَا : لَمْ تَحَلِّ ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. و يحتمل أن تحل.

قوله ﴿ وَ إِنْ طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتُهُ طَلْقَتَيْنِ : لَمْ تَحَلِّ له حَتَّى تَنْـكـِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، سَوَامِ عَتَقَا أَوْ بَقِيا عَلَى الرَّقَّ ﴾ .

هذا المذهب. قال المصنف، والشارج: وهذا ظاهر المذهب.

قال فى البلغة ، والنظم : لم يملك نكاحها على الأصح .

قال فى الرعاية : لم تحل له فى أظهر الروايتين .

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين،ككافر طلق ثنتين ثم استرق. شم تزوجها . وأطلقهما في الحجرر ، والرعاية الصغرى .

وكذا تأتى هذه الرواية في عتقهما معاً .

فعليها: يملك الرجعة .

وتقدم معنى ذلك في أول « باب ما يختلف به عدد الطلاق » .

فائدة: لو علق العبد طلاقاً ثلاثاً بشرط، فوجد الشرط بعد عتقه: لزمته الشرط على المحصوب على المدام المالية المحصوب على المذهب. قدمه في الحور، والرعايتين، والحاوى المصادر، والفروع.

وقيل : يبقى له طلقة .كما لو علق الثلاث بعتقه ، على أصح الوجهين .

تغبيم : هذه المسائل كلما مبنية على أن الطلاق بالرجال .

وتقدم التنبيه على ذلك فى أول « باب ما يختلف به عدد الطلاق » فبعض. الأصحاب يذكرها هنا . و بعضهم يذكرها هناك .

قولِه ﴿ وَإِذَا غَابَ عَنْ مُطَلَّقَتِهِ ، فَأَتَنَّهُ فَذَكَرَتَ : أَنَّهَا نَكَحَتْ

مَنْ أَصَابَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَكَانَ ذَلِكَ ثَمْ كِنَّا ؛ فَلَهُ نِكَاحُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا وَإِلَّا فَلَا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم.

وقال فى الترغيب. وقيل: لا يقبل قولها ، إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة .

## فائرناد

إمراهما: لوكذبها الزوج الثانى فى الوطء: فالقول قوله فى تنصيف المهر ــ والقول قولها فى الموطعة المهر ــ والقول قولها فى الوطء مقبول .

ولو ادعت نكاح حاضر و إصابته. فأنكر الإصابة : حلت للأول. على الصحيح من المذهب.

وقيل : لا تحل . قاله فى الفروع ، والححرر ، والرعايتين ، والحاوى ، وغيرهم بعد ماتقدم .

وكذا إن تزوجت حاضراً وفارقها ، وادعت إصابته ، وهو منكرها . انتهوا . قال في القواعد الأصولية في القاعدة الأولى : وهذان الفرعان مشكلان جداً ..

الثانية: مثل ذلك فى الحكم: لو جاءت امرأة حاكما، وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها: كان له نزو يجها إن ظن صدقها، كماملة عبد لم يثبت عتقه . قاله الشيخ تقى الدبن رحمه الله: لاسيا إن كان الزوج لا يعرف .

## باب الإيلاء

فائدة : الإيلا. محرم في ظاهر كلام الأصحاب . لأنه يمين على ترك واجب . قاله في الفروع في آخر الباب .

نْهِبِرِ : المراد بقوله ﴿ وَهُوَ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكُ الْوَطُّء ﴾ .

امراته ، سواء كانت حرة أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، عاقلة أو مجنونة ، صغيرة أو كبدة .

وتطالب الصغيرة ، والمحنونة ، عند تكليفهما .

ويأتى حكم الرتقاء ونحوها عند الجبِّ .

ومن شرط صحته : الحلف على زوجته . فلو حلف أن لايطأ أمته ، أو أجنبية مطلقاً ، أو أن يتزوجها : لم يكن مولياً . على المذهب . وعليه الأصحاب .

وخرج الشريف أبو جعفر ، وغيره : الصحة من الظهار قبل النكاح .

وخرجها الحجد بشرط إضافته إلى النكاح ،كالطلاق في رواية .

قوله ﴿ وَيُشْتَرَطُ له أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ :

أَحَدُهَا الْخُلِفِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ ﴾ .

بلا نزاع فى الجلة . وتقدم صحة إبلاء الرجعية .

قوله ﴿ فَإِنْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ عِينِ: لَمْ يَكُنْ مُولِيّاً. لَكِنْ إِنْ تَرَكَهُ مُضِرًّا بِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. فَهَلَّ تُضْرَبُ له مُدَّةُ الإِيلاَءِ وَيُحْكَمْ لَهُ بِخُكْمِهِ ؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ ﴾.

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، ومسبوك الذهب .

إمداهما : تضرب له مدته . و يحكم له بحكمه . وهو الصواب .

واختاره القاضى فى خلافه . وتبعه جماعة . ومال إليه المصنف ، والشارح . قال ابن منجا فى شرحه : وهذا أولى .

قال فى البلغة ، والرعايتين ، والحاوى : ضربت له مدة الإيلاء فى أصح الروايتين .

والرواية الثانية: لا تضرب له مدة الإيلاء ولا يحكم له بحكمه . صححه في التصحيح . وهو ظاهر ماجزم به في الوجيز .

فَائْرُهُ : وَكَذَا حَكُمْ مِنْ ظَاهِرُ وَلَمْ يَكُفُر .

قال فى الرعايتين ، والحاوى \_ آخر الباب \_ ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه تضرب له مدة الإيلاء .

ذكره ابن رجب في تزويج أمهات الأولاد .

تنبير : ظاهر كلامه : أنه لو تركه من غير مضارة : أنه لا يحكم له بحكم الإيلاء من غير خلاف . وهو صحيح . وهو المذهب . وقطع به الأكثر.

وقال ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات: عندى إن قصد الإضرار خرج مخرج الغالب. و إلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء، و إن كان ذاهلا عن قصد الإضرار: تضرب له المدة.

وذكر فى آخر كلامه : أنه إن حصل الضرر بترك الوطء لعجزه عنه : كان حكمه كالعنين .

قال ابن رجب \_ فی کتاب تزویج أمهات الأولاد \_ یؤخذ من کلامه : أن حصول الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد مر الزوج أو بغير قصد ، وسواء كان مع مجزه أو قدرته .

وكذا ذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله فى العاجز . وألحقه بمن طرأ عليه جَبُّ أَو عُنَّة .

قوله ﴿ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ بِلَفْظِ لاَ يَحْتَمِلُ غَيْرِهِ كَلَفْظَهِ الصّرِ يح ، وَقَوْله : وَلاَ أَدْخَلتُ ذَكَرِى فِي فَرْجِكِ ﴾ . لم يدين فيه .

قُولِهِ ﴿ وَ لِلْبِكُرِ خَاصَّةً : لَا افْتَضَضْتُكِ : لَمْ يُدَيَّنَ فِيهِ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه في الفروع .

وقال فى المستوعب، وغيره : وتختص البكر بلفظين ، وهما «والله لاافتضضتك» ولا « أبتنى بك » وجزم به فى الوجيز .

وقال فى الترغيب ، والبلغة ، وغيرهما : يشترط فى هذين اللفظين أن يأتى بهما عربى . فإن أتى بهما غيره : دين . وجزم به فى الوجيز .

قلت : لعله مراد من لم يذكره .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : وَاللهِ لاَ وَطِئْتُكِ ، أَوْ لاَجَامَهْتُكِ ، أَوْ لاَ بَاصَعْتُكِ ، أَوْ لاَ بَاصَعْتُكِ ، أَوْ لاَ مَسَسْتُكِ ، أَوْ لاَ أَيْتُكُ ، أَوْ لاَ أَيْتُكُ ، وَيُديّنُ أَوْ لاَ أَيَنْتُكِ ، فَهُوَ صَرِيحٌ فِي اللهُ كَمْ ، وَيُديّنُ فَيْهَ وَصَرِيحٌ فِي اللهُ تَعَالَى ﴾ .

وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .

ونقل عبد الله في « لااغتسلت منك » أنه كناية . وهو في الحيلة في الممين . وقال في الواضح « الإبضاع » المنافع المباحة بعقد النكاح . دون عضو مخصوص ، من فرج مخصوص أو غيره ، على مايعتقده المتفقه و « المباضعة » مفاعلة من المتعة به والمتفقهة تقول « منافع البضع » .

قوله ﴿ وَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ لَا يَكُونُ مُولِيًّا فِيهَا إِلاَّ بِالنَّيَّةِ ﴾ . شمل مسائل .

منها: ماهو صريح في الحكم، على الصحيح من المذهب. ومنها ماهوكناية. فن الألفاظ الصريحة في الحكم على الصحيح من المذهب «والله لاغشيتك» فهى صريحة في الحكم. ويدين فيا بينه و بين الله تعالى. نص عليه. وقدمه في الفروع.

وقيل: هي كناية تحتاج إلى نية أو قرينة. وهو ظاهر ماجزم به المصنف هنا ومنها: قوله « والله لا أفضيت إليك » صريح في الحكم، على الصحيح من المذهب. صححه في الفروع.

وقيل : هي كناية تحتاج إلى نية أو قرنية . وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا ومنها : « والله لا لمستك » صريح . على الصحيح من المذهب . ويدين . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع .

وذكر القاضى فى الخلاف : أن « الملامسة » اسم لالتقاء البشرتين .

وفى الانتصار « لمستم » ظاهر فى الجس باليدو « لامستم » ظاهر فى الجماع . فيحمل الأمر عليهما . لأن القرائن كالآيتين . وذكر القاضى هذا المعنى أيضاً .

ومنها: ماذكره جماعة من الأصحاب: أن قوله « والله لا افترشتك » صريح في الحسكم.

وظاهر كلام المصنف هنا : أنه كناية يحتاج إلى نية أو قرينة . وهو المذهب جزم به فى المحرر .

وأما ألفاظ الكناية التي لا يكون مولياً بها إلا بنية أو قرينة :

فمنها قوله « والله لاضاجعتك ، والله لادخلت عليك ، والله لا دخلت على ". والله لا قر بت فراشك . والله لا بت عندك » ونحوها .

فائرة : قوله ﴿ الشَّرْطُ الثَّانِي :

أَنْ يَحْلِفْ بِاللهِ تَمَالَى ، أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ ﴾ .

وذلك لاختصاص الدعوى بها ، واختصاصها باللمان ، وسواء كان فى الرضى أو الغضب .

قوله ﴿ وَإِنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ ، أَوْ عِنْقٍ ، أَوْ طَلاَقٍ : لَمْ يَصِرْ مُولِياً فِي الظَّاهِرِ عَنْهُ ﴾ .

وهو المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب.

قال الزركشي : هذا المشهور ، والمنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب .

قال في البلغة : لايصح الإيلاء بذلك على المشهور .

قال المصنف ، والشارح : هذه المشهورة .

قال في الهداية : هذا ظاهر مذهبه .

وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدى، وغيرهم.

وقدمه في الححرر ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم .

وصححه في الخلاصة ، والنظم . وهو من المفردات .

وعنه يكون موليًا بذلك و بتحريم المباح. ومحوها .

قال في الفروع ، وغيره : و بمتق وطلاق . فلا بد أن يلزم باليمين حق .

وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاوى .

وعنه يكون مولياً محلفه بيمين مكفرة ،كنذر وظهار ونحوهما . اختاره أبو بكر في الشافي .

فعلى القول بصحة الإيلاء بالطلاق: لوعلق طلاقها ثلاثاً بوطئها: يؤمر بالطلاق. ويحرم الوطء. على الصحيح من المذهب. وعنه لا يحرم.

ومتى أولج ، أو تمم ، أو لبث : لحقه نسبه . وفى المهر وجهان . وأطلقهما فى الفروع .

قال في المنتخب: لامهر ولا نسب.

وجزم فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير : أنه يجب المهر . وقدمه فى الرعاية الكبرى .

ولا يجب عليه الحد . على الصحيح من المذهب .

وقيل : يجب . وجزم به الترغيب . وفيه : ويعزر جاهل . انتهى .

وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوى الصغير .

و إن نزع فلا حد ولا مهر . لأنه تارك .

و إن نزع ثم أولج. فإن جهلا التحريم : فالمهر والنسب ، ولا حد : والعكس معكسه .

و إن علمه لزمه المهر والحد ، ولا نسب .

و إن علمته فالحد والنسب . ولا مهر . وكذا إن تزوجت في عدتها .

ونقل ابن منصور : لها المهر بما أصاب منها . ويؤدبان .

وقيل: لاحد في التي قبلها.

قال فى الفروع : و يتوجه طرده فى الثانية ، وتعز ير جاهل فى نظائره .

ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما : ينبغي أن يؤدبا .

فَايُرِهُ: لَو عَلَقَ طَلَاقَ غَيْرِ مَدْخُولَ بِهَا بُوطُنُهَا ، فَنَي إِيلَانُهُ الرَّوايَتَانَ . فَاوُوطُنُهَا وَقَعْ رَجِعِياً .

والروايتان في قوله « إن وطئتك فضرتك طالق » فإن صح فأبان الضرة : انقطع .

فإن نكحها \_ وقلنا : تمود الصغة \_ عاد الإيلاء . ويبنى على المدة .

والروايتان في « إن وطثت واحدة . فالأخرى طالق » .

ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام . ولا مطالبة .

فإذا عينت بقرعة : سمعت دعوى الأخرى .

قوله ﴿ الثَّالِثُ : أَنْ يَخْلِفَ عَلَى أَكُنُّو مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب. نص عليه. وجزم به في الهداية ، والمذهب، ومسبوك الذهب، وغيرهم.

وقدمه في المغنى ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى ، والفروع ، وغيرهم .

قال الزركشي : هذا المنصوص المختار للأصحاب .

وعنه : يصح أيضاً على أر بعة أشهر فقط .

قولِه ﴿ أَوْ يُمَلِّقُهُ عَلَى شَرْط يَعْلَبُ عَلَى الظّنّ أَنّهُ لاَ يُوجَدُ فِي أَقَلَّ مِنْهَا ، مِثْل أَنْ يَقُولَ : وَاللهِ لاَّوَطْئِتُكِ حَتّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْن مَرْيمَ ، أَوْ يَخْرُجَ الدَّجَالُ ، أَوْ مَا عِشْتُ ﴾ .

فيكون مولياً بذلك . لا أعلم فيه خلافا .

قوله ﴿ أُو يقول: وَاللهِ لاَ وَطِئْتُكِ حَتَّى تَحَبَّلِي. لأنَّهَا لا تَحَبْلُ إِذَا لَمْ يَطَأْهَا ﴾ .

فيكون موايًا بذلك . وهو أحد الوجهين .

قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه .

وقال القاضى : إذا قال « حتى تحبلى » وهى ممن يحبل مثلها : لم يكن موليا . وجزم به فى الهداية ، والمستوعب .

وقال فى الرعايتين ، والحاوى الصغير: فإن قال « حتى تحبلى » وهى بمن يحبل مثلها. فوجهان .

وقیل : إن لم یکن وطیء ، أو وطیء ــ وحملنا یمینه علی حبل جدید ــ صار مولیا . و إلا فروایتان .

قال فى المحرر ، والنظم ، والفروع : و إن قال «حتى تحبلى » ولم يكن وطثها ، أو وطئها . و إلا فعلى روايتين .

قال في الوجيز: و إن لم يكن وطئها ، أو وطيء ونيته حبل متجدد : فهو مول .

وقال ابن عبدوس فى تذكرته: ويكون موليا بحبل موطوأة قصده بمتجدد أو غيرها .

وقال ابن عقيل: إن آلَى بمن يظاهر منها، أو عكسه: لم يصح منهما في رواية . قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : إِنْ وَطِئْتُكِ فَوَاللهِ لاَوَطِئْتُك ، أَوْ إِنْ دَخَلْت ِالدَّارَ فَوَاللهِ لاَوَطِئْتُك ، أَوْ إِنْ دَخَلْت ِالدَّارَ فَوَاللهِ لاَوَطِئْتُك ؛ لَمْ يَصِرْ مُوليًا حَتّى يُوجَدَ الشَّرْطُ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به فى الوجيز ، وغيره .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

و يحتمل أن يصير موليا في الحال . وهو لأبي الخطاب في الهداية .

قال فى الفروع : و إن علقه بشرط صار موليا بوجوده .

وقيل : تعتبر مشيئتها في الحال ، نحو قوله « والله لا وطئنك إن شئت ، أو دخلت الدار » .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : وَاللهِ لاَ وَطَنْتُكِ فِي السَّنَةِ إِلاَّ مَرَّةً : لَمْ يَصِرْ مُوليًا حَتَّى يَطَأَهَا وَقَدْ بَقِي مِنْهَا أَ كَثر مِنْ أَرْبِعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ بلانزاع .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : وَاللَّهِ لَا وَطَنْتُكِ فِي السَّنَةِ إِلَّا يَوْمًا : فَكَذَلِكَ فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ﴾ .

يعنى أنه لايصير مولياً حتى يطأها وقد بقى من السنة أكثر من أر بعة أشهر .

قدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، وغيرهم .

وجزم به فی المحرر ، والوجیز ، وتذکرة ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب الأدمی ، وغیرهم .

وهو ظاهر ما جزم به فی الفروع .

وفى الآخر بصير موليا فى الحال .

فائرة: لو قال « والله لاوطئتك سنة ـ بالتنكير ـ إلا يوماً » لم يصر مولياً حتى يطأ وقد بقى منها أكثر من أربعة أشهر . وهذا المذهب .

قدمه فى المغنى ، والشرح، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير، والفروع. وقيل : يصير موليا فى الحال . اختاره القاضى ، وأصحابه . قاله فى الفروع . وقيل : لايصير موليا هنا ، و إن حكمنا بأنه مول فى التى قبلها .

قولِه ﴿ وَ إِنْ قَالَ : وَاللَّهِ لاَ وَطَنْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ . فَإِذَا مَضَتْ فُواللهِ لاَوَطِنْتُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ : لَمَ ْ يَصِرْ مُولِيًا ﴾ :

وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافى ، والحور ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

و يحتمل أن يصير موليا . وهو لأبى الخطاب . وصححه الشارح . وأطلقهما فى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغنى ، والفروع .

فائرة: وكذا الحسكم لو حلف على مدة ، ثم قال « إذا مضت فرالله لاوطشتك مدة بحيث يكون مجموع المدتين أكثر من أربعة أشهر » قاله المصنف ، والشارح وصاحب الفروع ، وغيرهم .

ننبه : ظاهر قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : وَ اللهِ لاَوَطَنْتُكِ إِنْ شِئْتِ ، فَسَاءَتْ : صَارَ مُوليًا ﴾ .

أنه سواء شاءت في المجلس أو في غيره . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقيل : تعتبر مشيئتها في الحال .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : إِلاَّ أَنْ تَشَائِي ، أَوْ إِلاَّ بِاخْتِيَارِكِ ، أَوْ إِلاَّ أِنْ تَخْتَارِي : لَمْ يَصِرْ مُولِيًا ﴾ .

وهو المذهب مطلقاً : وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

واختاره القاضي في الحجرد ، وغيره . ونصره المصنف ، وغيره .

وقال أبو الخطاب: إن لم نشأ في المجلس : صار مولياً .

جزم به في الهداية ، والمذهب ، والتبصرة . وقدمه في المستوعب .

وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوى الصغير.

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ لِنِسَائِهِ : وَاللهِ لاَ وَطَنْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَ : صَارَ مُولِيًا مِنْهُنَ ﴾ .

فيحنث بوطء واحدة . وتنحل يمينه .

هذا المذهب. جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم. قال في القاعدة التاسعة بعد المائة: إذا قال « لا وطئت واحدة منكن » فالمذهب الصحيح: أنه يعم الجميع. وهو قول القاضى والأصحاب، بناء على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.

وحكى القاضى عن أبى بكر: أنه يكون مولياً من واحدة غير معينة . ورده في القواعد .

قال: وحكى صاحب المغنى عن القاضى كذلك. والقاضى مصرح بخلافه. انتهى.

وقيل: يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة ، وإن لم يحنث بوطَّمْهن .

قال فى المحرر : وهو أصح .

وقيل: تتعين واحدة بقرعة .

قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ وَاحِدَةً بَعَيْنِهَا ، فَيَكُونُ مُولِيًّا مِنْهَا وَحْدَهَا ﴾ وهذا بلا نزاع . و إن أراد واحدة مبهمة ، فقال أبو بكر : تخرج بالقرعة . واقتصر عليه المصنف هنا . وهو المذهب .

جزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الحجرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

وقيل: يعين هو واحدة.

قولِه ﴿ وَإِنْ قَالَ : وَاللَّهِ لاَ وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ : كَانَ مُوليًّا

مِنْ جَمِيمِين . وَتَنْحَل كَينْهُ بِوَطْ وَاحِدَةٍ ﴾ .

هذا المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال القاضى : لاتنحل في البَوَاقِي .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وقدمه فى المستوعب.

وقيل : يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة ، و إن لم يحنث بوطئهن .

قال في المحرر أيضاً : وهو أصح .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : وَاللهِ لا أَطَوْكُنَ : فَهِيَ كَالَّتِي قَبْلُهَا فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ ، وَفِي الآخَرِ : لاَ يَصِيرُ مُوليًا حَتَّي يَطَأْ ثَلاَثًا . فَيَصِيرُ مُوليًا مِنَ الرَّابِعَةِ ﴾ .

صرح المصنف فى الوجه الأول: أن حكم هذه المسألة حكم التى قبلها ، وهى قوله « والله لا وطئت كل واحدة منكن » فيجىء على هذا الوجه الوجهان اللذان فى التى قبلها عنده .

والوم الثانى : مخالف للمسألة الأولى . وهو أنه لايصير مولياً حتى يطأ ثلاثاً ، فيصير مولياً من الرابعة .

هذا ظاهر كلامه . بل هو كالصريح . وعليه شرح ابن منجا .

والذى قطع به فى الهداية ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح ، والحمر ، والحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم : أن أصل الوجهين الروايتان فى فعل بعض المحلوف عليه .

فإن قلنا : يحنث بفعل البعض : صار مولياً فى الحال . وانحلت يمينه بوطء واحدة كالأولى .

و إن قلنا : لايحنث إلا بفعل الجميع : لم يصر مولياً حتى بطأ ثلاناً .

فحينئذ يصير مولياً من الرابعة . على الصحيح من المذهب .

وقيل: على القول بأنه لايحنث إلا بفعل الجميع يكون مولياً منهن في الحال . وأطلقهما في المحرر .

وأخر هذه الطريقة ابن منجا في شرحه .

ولم أر ماشرح عليه ابن منجا ، مع أنه ظاهر في كلام المصنف .

وقال فى القاعدة التاسعة بعد المائة: و إن قال لزوجاته الأربع « والله لاوطئتكن» ـ وقلنا: لا يحنث بفعل البعض ـ فأشهر الوجهين: أنه لا يكون مولياً حتى يطأ ثلاثا. فيصير حيننذ مولياً من الرابعة . وهو قول القاضى فى المجرد ، وأبى الخطاب .

والوجه الثانى: هو مول فى الحال من الجميع. وهو قول القاضى فى خلافه، وابن عقيل فى عمده، وقالا: هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. وذكر مأخذ الخلاف.

قوله ﴿ وَإِنْ آلَى مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ لِلْأُخْرَى : شَرَّ كُتُكِ مَعَهَا : لَمَ يُصِرْ مُولِيًا مِنَ الثَّانِيَةِ ﴾ .

هذا المذهب نص عليه . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والرعاية الكبرى . ذكره فى آخر الباب . وقال القاضى : يصير مولياً منها .

وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . وذكره في باب صريح الطلاق وكنايته .

وعنه : يصير مولياً منها إن نواه ، و إلا فلا .

وأطلقهن في الفروع . ذكره في « باب صريح الطلاق وكنايته » .

وتقدم نظير ذلك فى «باب صريح الطلاق وكنايته» ويأنى نظيرتهما فى الظهار فائرة: قال فى الرعاية الحكبرى : وإن قال « إن وطئتك فأنت طالق » وقال للأخرى « أشركتك معها » ونوى ـ وقلنا : يكون إيلاء من الأولى ـ صار مولياً من الثانية .

قوله ﴿ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجِ مُعَكِنُهُ الْجِمَاعُ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وخرج صاحب المحرر ، ومن تبعه : صحة إيلاء من قال لأجنبية « والله لاوطئت فلانة » أو « لا وطئتها إن تزوجتها » مع لزوم الكفارة له بوطئها .

وخرج أيضاً صحة إبلائه بشرط إضافته إلى النكاح ، كالطلاق فى رواية ، على ماتقدم أول الباب .

قوله ﴿ وَيَلْزَمُهُ السَكَفَّارَةُ بِالْحُنْثِ ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ، حُرَّا أَوْ عَبْدًا ، سَلِمًا أَوْ خِصِيًّا ، أَوْ مَرِيضًا يُرْجَى بُرْوُّهُ ﴾ .

بلا نزاع .

قولِه ﴿ فَأَمَّا الْعَاجِزُ عَنِ الْوَطْءِ بِجَبِّ أَوْ شَلَلٍ : فَلاَ يَصِيحَ إِيلاً وُّهُ ﴾

وكذا لوكانت رَنْقَاء ونحوها . وهذا المذهب.

وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، والمحرر ، وغيرهم .

وصححه في البلغة . وأورده أبو الخطاب مذهباً .

وَ يَحْتُمَلُ أَنْ يَصِحَّ .

وهو لأبى الخطاب . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .

اختاره القاضي وأصحابه . وقدمه الزركشي .

وفيئنَهُ : لَوْ قَدَرَتُ لِجامعتك .

فَائِرَةُ : على المذهب : لو حلف ثم جُبَّ : فنى بطلانه وجهان . وأطلقهما في المنافي الم

قلت: الصواب البطلان.

ثم وجدت ابن نصر الله \_ في حواشي الفروع \_ صححه أيضاً .

قوله ﴿ وَلاَ يَصِـحٌ إِيلاَءِ الصَّبِيِّ ﴾ .

إن كان غير مميز لم يصح إيلاؤه . و إن كان مميزاً صح إيلاؤه . على الصحيح من المذهب . جزم به في الفروع ، وغيره .

قال فی الهدایة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعایتین ، والحاوی ، وغیرهم : یصح من كل زوج یصح طلاقه .

واختار المصنف: أنه لايصح إيلاء الصبى ولاظهاره. ذكره في هذا الكتاب في «كتاب الظهار» على ما يأتي .

قال فى القواعد الأصولية فى القاعدة الثانية : و إذا قلنا يصح طلاقه ، فهل يصح ظهاره و إيلاؤه أم لا ؟ الأكثرون من أصحابنا على صحة ذلك .

وحكى كلام المصنف ، ثم قال : قلت وحكى فى المذهب فى انعقاد يمينه وجهين . انتهى .

والوجهان إنما هما مبنيان على صحة طلاقه وعدمها . كما صرح بذلك فى الهداية ، والستوعب . فإنهما لما حكيا الوجهين ، وأطلقاها ، قالا : بناء على طلاقه .

وقد حكى الوجهين فى الخلاصة من غير بناء . وهو وصاحب المذهب تابعان فصاحب الهداية .

وقدم الزركشي : أنه لايصح إيلاؤه ، و إن صح طلاقه .

قوله ﴿ وَفِي إِيلاً ۗ السَّكْرَانِ وَجْهَانِ ﴾ .

بنا. على طلاقه ، على ما مضى في بابه محرراً . قاله الأصحاب .

قوله ﴿ وَمُدَّةُ الْإِيلَاءِ فِي الْأَحْرَارِ وَالرَّقِيقِ سَوَاءً ﴾ ..

هذا للذهب . وعليه الجماهير .

قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره .

وعنه: أنها في العبد على النصف.

نقل أبو طالب: أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليه . وأنه قول التابعين كلهم إلا الزهري وحده . واختاره أبو بكر عبد العزيز .

وذكر في عيون المسائل هذه الرواية ، وقال : لأنها لاتختلف . فمتى كان أحدهما رقيقاً يكون على النصف فيما إذا كانا حرين .

قوله ﴿ وَإِذَا صَحِّ الإِيلاَءِ ضُرِبَتْ لَهُ مُدَّةُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُمٍ . يَعْنِي : مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ ﴾ .

وهذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب .

وقال فى الموجز : تضرب لكافر بعد إسلامه . وقدمه الزركشي . وقال : قاله القاضي فى تعليقه .

قُولِه ﴿ فَإِنْ كَانَ بِالرَّجُلِّ عُذْرٌ كَيْنَعُ الْوَطْء : احْتُسِبَ عَلَيْهِ بُدَّيهِ ﴾

مِلا نزاع أعلمه ﴿ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِهَا : لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ ﴾ .

كصفرها وجنونها ونشوزها، و إحرامها ومرضها وحبسها، وصيامها واعتكافها المفروضين. وهذا المذهب. جزم به فى الكافى، والمغنى، والشرح، وشرح ابن منجا. وقدمه فى الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين.

وقيل: يحتسب عليه ، كالحيض . قطع به القاضى فى تعليقه ، والشريف ، وأبو الخطاب فى خلافيهما ، والشيرازى ، وابن البنا ، وغيرهم . وقدمه فى الحور .

قال فی الوجیز: تضرب مدته من الیمین ، سواء کان فی المدة مانع من قبلها أو من قبله . وأطلقهما فی الفروع ، والحاوی الصغیر ، والزرکشی .

وقيل : مجنونة لها شهوة كعاقلة .

قوله ﴿ وَ إِنْ طَرَأَ بِهِا : اسْتُؤْ نِفَتْ المدّةُ عِنْدَ زَوَالِهِ إِلَّا الْحَيْضَ . فَإِنّهُ مُ

إذا طرأ بهما عذر ، غير الحيض والنفاس ، من الأعذار المتقدمة ونحوها . فالصحيح من الذهب : أنها تستأنف [ المدة ] عند زواله . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحرر ، وغيرهم .

وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وقيل : يحتسب عليه بمدته . فلا تستأنف المدة .

وأما إن كان حيضًا : فإنها تحتسب بمدته بلا نزاع . وفي النفاس وجهان .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادى ، والكافى ، والمغنى ، والحجرر ، والبلغة ، والشرح ، والفروع ، والزركشى ، والنظم ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوى . وهما وجهان عند الأكثر . وفى البلغة والفروع : روايتان .

والثاني : يحتسب عليه كالحيض . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في تجريد العناية .

قوله ﴿ وَ إِنْ طَلَّقَ فِي أَثْنَاءِ اللَّهِ : انْقَطَمَتْ ﴾.

إن كان طلاقاً بائنا انقطمت المدة .

و إن كان طلاقاً رحمياً ، فظاهر كلام المصنف هنا : أن المدة تنقطع أيضاً . وهو أحد الوجهين . وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والوجيز ، وشرح ابن منجا . والوجه الثانى : لا تنقطع ما لم تنقض عدتها . وهو المذهب . نص عليه .

وجزم به فى المنور . وقدمه فى المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوى .

قوله (فَإِنْ رَاجَعَهَا ، أَوْ نَكَحَهَا ـ إِذَا كَأَنَتْ بَأَئِنًا ـ اسْتُؤْ نِفَتِ اللَّهُ ﴾.

هذا مبنى \_ فى الرجمة \_ على ماجزم به أولاً من أن الطلاق الرجمى يقطع المدة .

وأما على المذهب: فلا أثر لرجعتها قبل انقضاء عدتها .

فعلى الأول: إن بقى بعد استثناف المدة أقل من مدة الإيلاء: سقط الإيلاء و إلا ضربت له .

وعلى المذهب: تـكمل المدة على ماقبل الطلاق .

وقال المصنف فى المغنى : مقتضى كلام ابن حامد : أن المدة تستأنف من حين الطلاق . ونازعه الزركشي فى ذلك .

قوله ﴿ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ ، وَبَهَا عُذْرٌ كَمْنَعُ لُوَطْءَ : لَمَ ۚ كَمْلِكُ طَلَبَ الْفَيْئة ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمغنى ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

وقيل : لمن بها مانع شرعى طلب الفيئة بالقول .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَ الْمُذْرُ بِهِ \_ وَهُوَ مِمَّا يَمْجِزُ بِهِ عَنْ الوَطْءِ \_أُمِرُ أَنْ يَنِي َ بِلِسَانِهِ ، فَيَقُولُ : مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُكِ ﴾ .

فيقول لها ذلك بهذا اللفظ. وهو الصحيح من المذهب.

قال المصنف ، والشارح : هذا أحسن .

وقطع به الخرق . واختاره القاضى فى المجرد .

وعنه : أن فيئة المعذور أن يقول « فئت إليك » .

وحكاه أبو الخطاب عن القاضي .

قال الزركشي : وهو قول عامة أصحابه .

وعند ابن عقيل : فيئنه حَـكُّه حتى يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة .

# تنيهاد

أهرهما : قوله « أمر أن ينيء بلسانه » يعنى فى الحال من غير مهلة ،

الثانى : قوله « فيقول : متى قدرت جامعتك » .

هذا في حق المريض ونحوه .

فأما الحجبوب: فإنه يقول « لو قدرت جامعت» زاد القاضى فى التعليق « وقد ندمت على مافعلت » .

قوله ﴿ ثُمَّ مَتَى قَدَرَ عَلَى الوَطْء : لَزِمَهُ ذَلِكَ ، أَوْ تُطَلَّق ﴾ .

هذا المذهب. قاله في الفروع. وأومأ إليه في رواية حنبل. وقطع به الخرق. وقدمه في المغنى ، والشرح.

قال الزركشى: وإليه ميل القاضى فى الروايتين . وهو لازم قوله فى المجرد . وقال أبو بكر: إذا فاء بلسانه لم يلزمه ، ولم يطالب بالفيئة مرة أخرى ، وخرج من الإيلاء .

واختاره القاضى فى التعليق، وجمهور أصحابه، كالشريف، وأبى الخطاب فى خلافيهما، والشيرازى.

قال أبو بكر ، والقاضي : هو ظاهر كلامه في رواية مهنا .

# ننيهاي

وقال الزركشي \_ بعد أن ذكر الروايتين ، أعنى : في صفة الفيئة \_ وانبنى عليه على ذلك إذا قدر على الوطء : هل يلزمه ؟ فالخرقي وأبو محمد يقولان : يلزمه . واختاره القاضي وأصحابه ، وأبو بكر لايلزمه . انتهى .

وعند صاحب المحرر ، والغروع ، وغيرها : أن عدم اللزوم مبنى على رواية قوله « قد فئت إليك » .

الثانى: ظاهر قوله ﴿ وَإِنْ كَانَ مُظَاهِرًا ، فَقَالَ: أَمْمِلُونِي حَتَّى أَطْلُبَ رَقَبَةً أَيَّامٍ ﴾ . أَمْهُلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ .

أنه لايمهل لصوم شهرى الظهار . وهو صحيح . فيطلق على الصحيح من المذهب .

قدمه فی المحرر ، والفروع ، والرعایتین ، والحاوی .

وقيل: يصوم فينيء ، كمعذور . وهو احتمال في الحرر .

فَائْرُهُ : قُولِهُ ﴿ وَإِنْ وَطِئْهَا دُونَ الْفَرْجِ ، أَوْ فِي الدُّبْرِ : لَمْ يَخْرُجُ مِنَ

بلا نزاع . والصحيح من المذهب : أنه لايحنث في يمينه بفعل ذلك . وقيل : يحنث .

قوله ﴿ وَإِنْ وَطِئْماً فِي الْفَرْجِ وَطَنّاً مُحَرّمًا \_ مِثْل أَنْ يَطَأَ فِي حَالِ الْحَيْضِ ، أَوِ النِّفَاسِ ، أَوِ الإِحْرَامِ . أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِما \_ فَقَدْ فَاء . لَانَّ عِينُهُ انْحَلَّتْ بِهِ ﴾ .

وهذا المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع .

وقال أبو بكر : الأصح أنه لايخرج من الفيئة .

وقال: هو قياس المذهب. وذكره ابن عقيل رواية .

# فائرتاد

إصراهما: لو استدخلت ذكره وهو نائم، أو وطنها نائما، أو ناسيًا، أو جاهلاً بها، أو مجنونا ــ ولم نُحنث الثلاثة ــ أوكفر يمينه بعد المدة قبل الوطء: فني خروجه من الفيئة وجهان.

وأطلقهما فى الفروع ، والرعايتين ، والحاوى .

قال فى الكافى : و إن وطُمُها وهو مجنون لم يحنث ، و يسقط الإيلاء . و يحتمل أن لا يسقط .

و إن وطثها ناسياً . فأصح الروايتين : لايحنث .

فعليها : هل يسقط الإيلاء ؟ على وجهين . كالحجنون .

وقال فى الحجرر : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أو وطثها ناسيا . أو فى حال جنونه ـ وقلنا : لا يحنث ـ خرج من الفيئة .

وقيل: لايخرج.

وقدم \_ فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء \_ أنه لم يخرج من الفيئة .

وقال فى المنور : يخرج بتغييب الحشفة فى قُبل مطلقا .

وقال ابن عبدوس فى تذكرته: ويكفر بوط، ، ولو مع إكراه ونسيان . وقال فى المغنى ، والشرح: و إن كفر بعد الأر بعة أشهر ، وقبل الوقف:

صاركالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه . انتهيا .

الثانبة : لو أكره على الوطء فوطىء : فقد فاء إليها .

قال في الترغيب: إذ الإكراه على الوطء لايتصور

قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ ۚ يَنِيء ، وَأَعْفَتْهُ الْمَر ۚ أَةُ : سَقَطَ حَقَّهَا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

و يحتمل أن لا يسقط . وهو لأبى الخطاب فى الهداية . ولها المطالبة بعد ، كسكوتها . و إليه ميل المصنف ، والشارح .

قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ تُمْفِهُ ؛ أُمِرَ بِالطَّلاَقِ . فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَلَهُ رَجْمَتُها ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به فى الوجيز، وغيره . وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والحلاصة ، والمغنى ، والحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير والفروع ، وغيرهم .

واختاره أبو بكر ، والقاضى ، وأصحابه ، والمصنف ، وغيرهم .

وعنه : أنها تكون بائنة .

و يأنى طلاق الحاكم \_ إذا قلنا : يطلق \_ هل هو رجمى ، أو بائن ؟ قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يُطَلَّقُ فِي إِحْدَى قَوْلِهِ ﴿ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُ فِي إِحْدَى الرِّوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الخلاصة ، والحجرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وفى الأخرى : يطلق الحاكم عليه . وهو المذهب.

قال الشارح: هذا أصح.

قال فى الفروع: وهو أظهر واختاره الخرقى، والقاضى فى التعليق، والشريف وأبو الخطاب، والمصنف، وغيرهم.

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والقواعد .

قال ابن عبدوس فى تذكرته: وآبيها وطلاق: يحبس. ثم يطلق عليه الحاكم فعلى المذهب \_ وهو أن الحاكم يطلق عليه \_ فقال المصنف هنا « و إن طلق واحدة فهو كطلاق المولى » .

يعنى : أنها هل تقع رجعية ، أو بائنة ؟ وأن الصحيح من المذهب: أنها تقع رجعية . وهذا المذهب .

وعنه : أن طلاق الحاكم بائن ، و إن قلنا : إن طلاق المولى رجمى .

قال القاضى : المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن فرقة الحاكم تكون باثناً .

وعنه : فرقة الحاكم كاللمان . فتحرم على التأبيد . اختاره أبو بكر . قاله الزركشي .

وقال : امتنع ابن حامد والجمهور من إثبات هذه الرواية .

وقال : والطريقان في كل فرقة من الحاكم .

قوله ﴿ وَ إِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، أَوْ فَسَخَ صَحّ : ذَلِكَ ﴾ .

يعنى : لو طلق الحاكم ثلاثا ، أو فسخ : صح . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال القاضى : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . ونص عليه فى الطلاق الثلاث فى رواية أبى طالب .

وقطع به فی المغنی ، والشرح ، ونصراه ، والهدایة ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعایة الصغری ، والحاوی ، والزرکشی . وغیرهم .

وقدمه فى الفروع ، والرعاية الكبرى . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وقدم فى التبصرة : أنه لا يملك ثلاثا .

وعنه : يتعين الطلاق . فلا يملك الفسخ .

وعنه : يتعين الفسخ . فلا يملك الطلاق .

قوله ﴿ وَإِنِ ادَّعَى أَنَّ الْمُدَّةَ مَا انْقَضَتْ ، أَوْ أَنَّهُ وَطِئْهَا ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا : فَالْقَوْلُ قُولُهُ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وفى الترغيب احتمال: أن القول قولها فى عدم الوطء، بناء على رواية فى العنة . فعلى المذهب : لو طلقها فهل له رجعة ، أم لا ؟ لأنه ضرورة . وفى الترغيب احتمالان فى ذلك .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَتْ بِكُرًا ، وَادَّعَتْ أَنْهَا عَذْرَاءِ . فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ عَدْلُ ، فَأَلْقَوْلُ قَوْلُهُ ﴾ بلا نزاع . قوله ﴿ وَهَلْ يَحْلَفُ مَنِ القَوْلِ قَوْلُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ . وهما روايتان .

وقال فى الرعايتين ، والحاوى : فى الثيب روايتان . وفى البكر : وجهان .

وأطلقهما فى الفروع ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والزركشي .

أمرهما : يحلف . اختاره الخرق في بعض النسخ .

وجزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح ، والحرر ، والمستوعب .

والوم الثاني : لايحلف .

قال في رواية الأثرم : لو ادعى وطء الثيب لا يمين عليه . وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر .

قال القاضى : وهو أصح .

وقدمه ابن رزين في شرحه . وقال : نص عليه . لأنه لا يقضى فيه بالنكول قال في المغنى : وظاهر كلام الخرق : أنه لا يمين هنا إذا شهد بالبكارة لقوله \_ في باب العنين \_ : فإن شهدت بما قالت : أجلت سنة . ولم يذكر يميناً . وهذا قول أبي بكر .

وقال الناظم :

ودعواه بُقْيا الوقت أو وط ثبيب فقلده وليحلف على المتأكد وإن تك بكرا ، ثم تشهد عدلة بمُذْرَتَها تقبل وتحلف بمبعد

تغبيم : ظاهر كلام المصنف : أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر ، وأن ----فيها وجها يحلفها . وهو صحيح .

ذكر هذا الوجه في الشرح ، والرعايتين ، والترغيب ، والحـــاوى الصغير ، والنظم ، وغيرهم .

وظاهر كلامه فى الفروع: أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا فى الترغيب فقط. فإنه قال: إذا شهد بالبكارة امرأة قُبل. وفى الترغيب فى يمينها وجهان

# كتاب الظهار

قوله ﴿ وَهُو َأَنْ يُشَبُّهُ امْرَأَتُهُ ، أَوْ عُضْوًا مِنْهَا ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن تشبيه عضو من امرأته كتشبيهها كلمها. وعليه الأصحاب.

وعنه : ليس بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته .

قوله ﴿ بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، أَوْ بِهَا ، أَوْ بِعُضُو مِنها . فَيَقُولُ : أَنْتِ عَلَى ۖ كَظَهْرِ أُمِّى ، أَوْ كَيَدِ أَخْتِى ، أَوْ كَوَجْهِ حَمَاتِي ، أَوْ ظَهْرُكِ أَوْ يَدُكِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى ، أَوْ كَيدِ أُخْتِى ، أَوْ خَالِتِى ، مِنْ فَصَيدِ أُخْتِى ، أَوْ خَالِتِى ، مِنْ نَسَبِ ، أَوْ رَضَاعِ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أن من تحرم عليه بسبب كالرضاع ونحوه: حكمها حكم من تحرم عليه بنسب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم.

وعنه : لا يكون مظاهراً إذا أضافه إلى من تحرم عليه بسبب .

وقيل: إن كان السبب مجمعا عليه فهو مظاهر . و إلا فلا .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَ نُتِ عَلَىَّ كُأْمِّى ﴾ .

وكذا قوله ﴿ أَنْتِ عِنْدِي \_ أَوْ مِنِّى ، أَوْ مَعِي \_ كَأْمِّي ، أَوْ مَثِلُ أَمِّي ، أَوْ مِثْلُ أُمِّي : كَأَنَ مُظَاهِرًا ﴾ .

إن نوى به الظهار : كان ظهاراً ، و إن أطلق ، فالصحيح من المذهب : أنه صريح فى الظهار أيضاً . نص عليه . واختاره أبو بكر . قاله الشارح .

وجزم به فى المحرر . وقدمه فى المستوعب ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

وعنه: ليس بظهار . اختاره ابن أبى موسى فى الإرشاد . فقال: فيه روايتان ـ أظهرها: أنه ليس بظهار حتى ينويه .

واختاره المصنف ، فقال: والذى يصح عندى فى قياس المذهب : إن وجدت نية أو قرينة تدل على الظهار : فهو ظهار ، و إلا فلا .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَرَدْتُ كَأَمِّي فِي الْـكَرَامَةِ ، أَوْ نَحْوِهِ : دُيِّنَ ﴾ بلا نزاع ﴿ وَهَلْ 'يَقْبَلُ فِي الْخُـكْمِ ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايتَيْنِ ﴾ .

وأطقلهما في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوى ، والفروع .

وُهُمَا رُوايْتَانَ فِي الْحُرْرِ ، والفروع . ووجهان في المستوعب ، والرعاية .

إمراهما : يقبل في الحكم . وهو الصحيح من المذهب . اختاره المصنف ، والشارح . وصححه في التصحيح . وقدمه ابن رزين في شرحه .

قال في الإرشاد، أظهرهما: أنه ليس بظهار حتى ينويه .

والروابة الثانية: لايقبل.

قُولِهِ ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ كَأُمِّى ، أَوْ مِثْلُ أُمِّى . فَذَكَرَ أَبِو الخطابِ فِيهَا رَوَايَتَيْنِ ﴾ .

یعنی : یکون کقوله « أنت علی کأمی » هل هو صریح ، أو کنایة ؟ قال المصنف هنا « والأولی : أن هذا لیس بظهار ، إلا أن ینویه ، أو یقترن به مایدل علی إرادته » وهو المذهب . اختاره ابن أبی موسی .

قال في المحرر : ولولم يقل « على " لم يكن مظاهراً إلا بالنية .

وقال فی الفروع: و إن قال « أنت أَمّی ، أو كأمی ، أو مثل أمی » وأطلق : فلا ظهار .

وقال فى البلغة : أما الـكناية : فنحو قوله « أمى ، أوكأمى ، أو مثل أمى » لم يكن مظاهراً إلا بالنية ، أو القرينة . وجزم به فى الرعاية الصغرى . وعنه : أنه يكون ظهاراً . اختاره أبو بكر .

قال في الترغيب: وهو المنصوص.

قال فى الهداية ، والمذهب ، والهادى ، والمستوعب : فهو صريح فى الظهار . نص عليه . وقدمه فى الخلاصة .

وقال فى الرعاية الـكبرى ، والحاوى الصغير : و إن قال « أنت كأمى ، أو مثلها » فصر يح . نص عليه .

وقيل: ليس ظهاراً بلا نية ، ولا قرينة .

و إن قال « نويت فى الكرامة » دين . وفى الحكم : على روايتين .

وقيل : هو كناية فى الظهار .

وقيل: إن قال « أنت على كأى أو مثلها » ولم ينو الكرامة: فمظاهر .

و إن نواها دين . وفى الحكم روايتان .

و إن أسقط «على"» فلغو ، إلا أن ينوى الظهار . ومع ذكر «الظهر» لايدين . انتهيا . فذكر الطريقتين .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أَبِي ، أَوْ كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ ، أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ ، أَوْ أُخْتِ زَوْجَتِي ، أَوْ عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا : فَعَلَىٰ رِوَا يَتْنِنِ ﴾ .

وأطلقهما في المستوعب ، والشرح .

وأطلقهما \_ فى الأولتين \_ فى الخلاصة .

إصراهما: هو ظهار . وهو المذهب . جزم به في الوجيز .

وقدمه فی الحجرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

واختاره \_ فيما إذا قال «كظهر أجنبية » \_ الخرق ، وأبو بكر فى التنبيه ، وجماعة من الأصحاب ، على ما حكاه القاضي .

واختاره القاضي أيضاً في موضع من كلامه .

قال الزركشي : وفي معنى مسألة الخرقي : إذا شبه امرأته بأخت زوجته ونحوها ، لأن تحريمها تحريم مؤقت .

وعنه : هو ظهار ، إن قال « أنت على كظهر أبى » أو « كظهر رجل » نصره القاضي ، وأصحابه .

قال في القروع: وعكسها أبو بكر .

فعلى الرواية الثانية : عليه كفارة يمين . على الصحيح من المذهب .

وعنه: لغو لاشيء فيه . وأطلقهما الزركشي .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَىٰ كَظَهْرِ الْبَهِيمَةِ : لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا ﴾ .

هذاهو الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز ، وغيره . وصححه فى النظم ، وغيره .

وقدمه في الشرح ، والرعايتين .

وقيل : يكون مظاهراً إذا نواه .

وأطلقهما فى المحرر ، والحاوى الصغير ، والقروع ، والمغنى . وحكاها روايتين . والمعروف : وجهان .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَى َّحَرَامٌ. فَهُوَ مُظاَهِرٌ ، إِلاّ أَنْ يَنْوِيَ طَلاَقًا أَوْ يَنُويَ طَلاَقًا أَوْ يَنْوِيَ طَلاَقًا أَوْ يَمْانُواهُ ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الفروع إذا قال « أنت على حرام » وأطلق . فالصحيح من المذهب: أنه ظهار ، كما جزم به المصنف هنا . واختاره الخرق ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : هو يمين .

وعنه: هو طلاق بائن . حتى نقل حنبل والأثرم: الحرام ثلاث حتى لو وجدتُ رجلا حرم امرأته ، وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما . مع أن أكثر الروايات عنه: كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة .

قال في المستوعب: لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم .

وتقدم ذلك في كلام المصنف في « باب صريح الطلاق وكنايته ».

وأما إذا نوى بذلك طلاقا أو يميناً ، فعنه : يكون ظهاراً أيضا . وهو الصحيح من المذهب . نقله الجماعة .

قال في الفروع: وهو الأشهر. وكذا قال في المغني، والشرح.

قال فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب : هذا المشهور فى المذهب .

وجزم به الخرق ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة وغيرها .

والرواية الثانية : يقع مانواه .

جزم به فی المنور . واختاره ابن عبدوس فی تذکرته .

وقدمه فى المحرر، والنظم، والحاوى الصغير. وأطلقهما فى الرعايتين، والفروع. وتقدم ذلك مستوفى فى « باب صريح الطلاق وكنايته » .

فَائْرَةَ: لَو قَالَ ﴿ أَنتَ حَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ فلا ظهار . على الصحيح من المنتقد . الله على المنتقد المذهب . نص عليه ، خلافا لابن شاقلا ، وابن بطة ، وابن عقيل .

قوله ( وَيَصِيحُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِيحٌ طَلَاقُهُ ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. فيصح ظهار الصبي ، حيث صححنا طلاقه.

قال فى عيون المسائل : سوى الإمام أحمد رحمه الله بينه و بين الطلاق .

قال فى القواعد الأصولية : أكثر الأصحاب على صحة ظهاره و إيلائه .

قال ناظم المفردات : هذا هو المشهور . وهو من مفردات المذهب .

وقال المُصنف هنا « والأقوى عندى : أنه لايصح من الصبي ظهار ، ولا إيلاء .

لأنه يمين مكفرة . فلم تنعقد فى حقه » .

قال فى المذهب ، ومسبوك الذهب \_ فى « باب الأيمان » \_ وتنعقد يمين الصبى المنهز. فى أحد الوجهين .

وقال في الموجز (١): يصح من زوج مكلف.

قال فى عيون المسائل : يحتمل أن لايصح ظهاره . لأنه تحريم مبنى على قول الزور ، وحصول التكفير ، والمأثم ، و إيجاب مال أو صوم .

قال: وأما الإيلاء، فقال بعض أصحابنا: تصح ردته و إسلامه. وذلك متعلق بذكر الله . و إن سلمنا، فإنما لم يصح لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحسكم لرفع الدعوى .

قال فى الرعاية الكبرى: من صح ظهاره صح طلاقه ، إلا المميز فى الأصح فيه . وقيل: ظهار المميز كطلاقه .

وقال في الترغيب: يصح الظهار من مرتدة .

قوله ﴿ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًا ﴾ .

الصحيح من المذهب: صحة ظهار الذي كالمسلم.

قال فى الفروع: وعلى الأصح: وكافر .

وجزم به فی المغنی ، والشرح والوجیز ، وغیرهم .

وعنه : لايصح ظهاره . لتعقبه كفارة ليس من أهلها . ورد .

فعلى المذهب: يكفر بالمال لاغير . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وجزم في القواعد الأصولية بصحة التكفير بالإطعام والعتق .

<sup>(</sup>١) فى بقية النسخ « الوجيز »

و إذا لزمته الكفارة ، فهل يحتاج إلى نية ؟

قال الدينورى : ويعتبر في تـكفير الذمي بالمتق والإطمام : النيّة .

وقال ابن عقيل: ويعتق أيضا بلانية . وهو ظاهر كلامه فى المغنى ، والشرح . وقال ابن عقيل أيضاً: يصح العتق من المرتد .

وقال فى عيون المسائل: لأن الظهار من فروع النكاح، أو قول منكر وزور. والذمى أهل لذلك، ويصح منه فى غير الكفارة. فصح منه فيها، بخلاف الصوم. وصححه فى الانتصار من وكيل فيه.

# تنبيهان

فعلى المذهب: يأتى حكم تكفيره في آخر كتاب الأيمان.

الثانى: مفهوم كلامه: أن من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره. وهو صحيح كالطفل، والزائل العقل بجنون أو إغاء، أو نوم أو غيره. وكذا المكره إذا لم نصحح طلاقه. وحكم ظهار السكران مبنى على طلاقه.

قوله ﴿ وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ : لَمْ يَصِيحٌ ﴾ بلا نزاع . ﴿ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ﴾ .

هذا المذهب. نقله الجماعة.

قال الزركشي : وهو المشهور والمختار .

وجزم به فی الوجیز وغیره .

وقدمه فی الهدایة ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنی ، والححرر ، والشرح ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفروع ، وغیرهم .

و يحتمل أن يلزمه كفارة ظهار . وهو لأبى الخطاب . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . نقلها حنبل . قاله فى الفروع .

وقال في المحرر : نقلها أبو طالب .

وقال أبو الخطاب: و يحتمل أن لا يلزمه شيء. وهو تخريج في المحرر ، والفروع ، من رواية فيا إذا ظاهرت هي من زوجها الآنية .

وذكر في عمد الأدلة والترغيب رواية بالصحة .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ أَبِي: لَمْ تَكُنْ مُظَاهِرَةٍ ﴾ .

هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب.

قال في الفروع : هذا المذهب .

قال الزركشي : هذا المعروف والمشهور والحجزوم به عندكثير من الأصحاب ـ حتى قال القاضي في روايتيه : لم تـكن مظاهرة ، رواية واحدة . انتهى .

وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وقدمه فى المحرر ، وغيره . وهو من مفردات المذهب .

وعنه : أنها تكون مظاهرة . اختاره أبو بكر ، وابن أبى موسى . فتكفر إن طاوعته .

و إن استمتعت به ، أو عزمت : فكمظاهر .

قوله ﴿ وَعَلَيْهَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ ﴾ .

هذا المذهب . قاله في الغروع . وعليه جماهير الأصحاب .

قال الزركشي : هذا المشهور . واختيار الخرقي ، والقاضي ، وجماعة من أصحابه كالشريف ، وأبي الخطاب ، وابنه أبي الحسين .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحور ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وهو من مفردات المذهب .

وعنه : عليها كفارة يمين .

قال المصنف والشارح : هذا أقيس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وأشبه بأصوله .

وعنه : لا شيء عليها . ومنها : خرج في التي قبلها كما تقدم .

قوله ﴿ وَعَلَيْهَا التَّمْكِينُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ ﴾ .

يعنى : إذا قلنا : إنها ليست مظاهرة ، وعليها كفارة الظهار . وهذا المذهب . وجزم به فى الحرر ، وغيره .

قال في الرعاية الصغرى : وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح .

وقدمه فى الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والرعاية السكبرى ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل: لاتمكنه قبل التكفير.

وحكى ذلك عن أبى بكر . حكاه عنه فى الهداية .

قال المصنف: وليس بجيد. لأن ظهار الرجل صحيح. وظهارها غير صحيح. قال الزركشي، قلت: قول أبي بكر جارٍ على قوله، من أنها تكون مظاهرة. وقال في المحرر وغيره: وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع.

#### فائدتاب

إمراهما: يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين. على الصحيح من المناهب. قدمه في الفروع.

وقيل: بعده.

قال ابن عقيل: رأيت بخط أبي بكر: العود التمكين.

الثانية : وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزويجها ، مثل إن قالت « إن تزوجت ملاناً . فهو على كظهر أبي » .

قال فى الفروع: فـكذلك ذكره الأكثر. وهو ظاهر نصوصه. ولم يفرق بينهما الإمام أحمد رحمه الله.

وقال فى الحجرر: فهو ظهار. وعليها كفارة الظهار. نص عليه فى رواية أبى طالب. وجزم به فى الرعايتين، والحاوى وغيرهم. وقالوا: نص عليه.

وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل أنه لغو .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ : أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى : لَمْ يَطَأْهَا إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكِفِّرَ ﴾ .

يصح الظهار من الأجنبية ، ولا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر . على الصحيح من المذهب . نص عليه .

قال في الرعاية الـكبرى : صح في الأشهر .

قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله . وعليه أصحابه .

وجزم به فی الرعایة الصفری ، والوجیز ، وغیرهما .

وقدمه فى المغنى ، والححرر ، والشرح ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : لا يصح كالطلاق .

قال في الانتصار : هذا قياس المذهب .كالطلاق .

وذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله رواية .

والفرق : أن الظهار يمين . والطلاق حل عقد ، ولم يوجد .

فَائْرَةَ: وَكَذَا الْحَكُمُ إِذَا عَلَقَهُ فَتَرْوَجِهَا ، بأَن قال ﴿ إِذَا تُرْوَجِتَ فَلَانَةً فَهَى عَلَى كَظُهُرَ أَمِى ﴾ خلافاً ومذهباً .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : أَ نُتِ عَلَىَّ حَرَامٌ ۖ ـ يُرِيدُ فِى كُلِّ حَالٍ فَ كَذَلِكَ ﴾ يعنى : إِذا قال ذلك للأُجنبية . وهذا بلا نزاع .

﴿ وَ إِنْ أَرَادَ : فِي تِنْكَ الْحَالِ . فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ . لِأَنَّهُ صَادِقٌ ﴾ .

وكذا إذا أطلق. وهو المذهب. وعليه الأصحاب.

وفى الترغيب وجه ـ فيما إذا أطلق ـ أنها كالتى قبلها فى أنه يصح ، ولا يطأ إذا تزوجها حتى يكفر .

وقال فى الرعايتين : وكذا إن قال « أنت على حرام » ونوى أبداً . و إن نوى فى الحال فلغو . و إن أطلق احتمل وجهين .

#### فائدتاب

إصراهما : لو قال « أنت على كظهر أمي إن شاء الله » .

قالصحيح من المذهب: أنه ليس بظهار . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : هو ظهار . اختاره ابن عقيل .

الثانية : لو ظاهر من إحدى زوجتيه ، ثم قال للأخرى « أشركتك معها » أو « أنت مثلها » فهو صريح في حق الثانية أيضاً. على الصحيح من المذهب. نص عليه . وقدمه في الهداية ، والحجرر ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . ويحتمل أنه كناية . وهو رواية .

وقال في الرعاية الكبرى \_ آخر باب الإيلاء \_ : إذا قال ذلك ، فقد صار مظاهراً منهما . وفي اعتبار نيته وجهان .

وتقدم ذلك مستوفَّى فى « باب صريح الطلاق وكنايته » فليعاود . قولِه ﴿ وَ يَحْرُمُ وَطْءِ الْهُظَاهَرِ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ ﴾ .

إن كان التكفير بالعتق أو الصيام: حرم الوطء إجماعًا للنص. و إن كان بالإطعام: حرم أيضًا. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

منهم: القاضى فى خلافه، وروايتيه، والشريف، والمصنف، والشارح، وابن عبدوس فى تذكرته، وغيرهم.

وجزم به فی الوجیز، وغیره .

وقدمه فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام . اختاره أبو بكر ، وأبو إسحاق .

قوله ﴿ وَهَلْ يَحُرُّمُ الاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ ؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ ﴾.
وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والزركشي .
إمداهما : يحرم . وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وأسحابه . منهم الشريف ، وأبو الخطاب ، والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم .

وصححها فی الهدایة ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادی . واختاره ابن عبدوس فی تذکرته .

وقدمه في الفروع ، و تجريد العناية ، والمستوعب .

قال في القواعد : أشهرهما التحريم .

والرواية الثانية : لا يحرم . نقلها الأكثرون .

وذكر في الترغيب: أنها أظهرهما عنه . وهو ظاهر كلام الخرق .

وجزم به فى الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدى . وقدمه فى الحرر، والنظم . قوله ﴿ وَتَجِبُ الكَفَّارَةُ بِالْعَوْدِ ، وَهُوَ الْوَطْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَخْمَدْ رحمه الله \_ أَنَّهُ الْعَزْمُ عَلَى الإِمَامُ مَالِكِ \_ رحمه الله \_ أَنَّهُ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْهِ ﴾ .

وهذا المذهب. اختاره الخرق ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم .

وقدمه في المغنى ، والحجرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحساوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وقال القاضي ، وأبو الخطاب : هو العزم .

قال في الحور ، وغيره : وقال القاضي ، وأصحابه : العود العزم .

قال الزركشي : قطع به القاضي وأصحابه . وذكره ابن رزين رواية .

قال القاضى : نص عليه فى رواية جماعة . منهم الأثرم . واختارهابن عبدوس فى تذكرته .

قال في البلغة : وهو العزم على الأظهر .

قوله ﴿ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُما ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ ، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ﴾ وهذا مبنى على المذهب . وهو أن المود هو الوطء .

وأما إن قلنا : إن العود هو العزم على الوطء : لو عزم ، ثم مات ، أو طلقها قبل الوطء : وجبت الكفارة .

فَرَّعه في الحور وغيره على قول القاضي وأصحابه .

وعن القاضي : لا تجب . قاله في الفروع .

وقال المصنف، والشارح: وقال القاضى وأصحابه: العود العزم على الوطء. إلا أنهم لم يوجبوا الـكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق قبل الوطء، إلا أبا الخطاب. فإنه قال: إذا مات بعد العزم أو طلق، فعليه الـكفارة.

قوله ﴿ وَ إِنْ وَطِيءَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ : أَثِمَ ، وَاسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ ﴾ اعلم أن الوطء قبل التكفير محرم عليه ، ولا تسقط الكفارة بعد وطثه بموت ولا طلاق ، ولا غير ذلك . وتحريمها عليه باق حتى يكفر . ولو كان مجنوناً . نص عليه . قاله في المحرر وغيره .

قال في الفروع : ونصه تلزم مجنوبًا بوطئه .

قلت: فيعالى بها .

قال فى الفروع: وظاهر كلام جماعة: لا يلزم المجنون كفارة بوطئه. وأنه كاليمين .

قال : وهو أظهر . وفي الترغيب وجهان ، كإيلاء .

قوله ﴿ وَإِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ الأَمَةِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَكَفَّرَ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. منهم الخرقى ، وابن حامد ، والقاضى وغيره . وجزم به في الخلاصة ، وغيره .

وقدمه فى المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم. وقال أبو بكر ـ فى الخلاف ـ : يبطل الظهار، وتحل له. فإن وطئها فعليه كفارة يمين. واختاره أبو الخطاب.

ويتخرج أنه لا كفارة عليه . كظهاره من أمته .

قوله ﴿ وَإِنْ كُرِّرَ الظُّهَارَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ : فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ .

هذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله. وعليه أكثرالأصحاب.

منهم : أبو بكر ، وابن حامد ، والقاضى .

قال الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب : القاضي والشريف ، وأبو الخطاب ، والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم .

واختاره ابن عبدوس فی تذکرته .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم .

قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب .

وقدمه فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وصححه فى النظم ، وغيره . وعنه : إن كرره فى مجلس واحد : فكفارة واحدة . و إن كرره فى مجالس : فكفارات .

قال الزركشي : وحكى أبو ممد ـ في المقنع ـ رواية إن كرره في مجالس : فكفارات ، قال : إلا أظنه إلا وهماً .

قلت: ليس الأمركما قال . فإن الشارح ذكرها ، وقال: وهو مذهب أصحاب الرأى . وروى عن على رضى الله عنه، وعمرو بن دينار رحمه الله . وذكرها في الرعاية بن ، والحاوى ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : تتعدد الـكفارة بتعدد الظهار ، مالم ينو التأكيد ، أو الإفهام .

قال الزركشى: وأبو محمد فى الكافى يحكى هذه الرواية: إن نوى الاستثناف تحكررت، و إلا لم تكرر. وهو ظاهر كلام القاضى فى روايتيه. وليس بجيد. فإن مأخذ هذه الرواية: فى الرجل يحلف على شىء واحد أيماناً كثيرة. فإن أراد تأكيد اليمين: فكفارة واحدة. انتهى.

وعنه : تتعدد مطلقا .

قوله ﴿ وَ إِنْ طَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلَمَةً وَاحِدَةٍ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . فَإِنْ كَانَ بِكَلِمَاتٍ فَلِـكُمَلِّ وَاحِدَةً كَفَّارَةٌ ﴾ .

هذا المذهب . قاله في الفروع ، وغيره .

قال ابن حامد : إذا ظاهر بكلمات . فلمكل واحدة كفارة . رواية واحدة . قال القاضي : المذهب عندي ماقاله ابن حامد .

قال اللصنف ، والشارح : إذا ظاهر بكلمة واحدة : فكفارة واحدة . بغير خلاف في المذهب .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه فى الحجرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وعه : عليه كفارة واحدة ، سواء كان بكلمة أو بكلمات . اختاره أبو بكر ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما .

وعنه : عليه كفارات مطلقا .

وعنه : إن كان بكلمات في مجالس : فكفارات ، و إلا فواحدة .

فَائرَهُ: قُولُهُ \_ فِي كَفَّارَةِ الطَّهَارِ \_ ﴿ هِي عَلَى التَّرْتِيبِ . فَيَجِبُ عَلَى التَّرْتِيبِ . فَيَجِبُ عَلَيْهِ . تَحُرْيِرُ رَقَبَةٍ . فإنْ لَمْ عَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِيْنِ . فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ .

عدم استطاعة الصوم: إما لكبر، أو مرض مطلقا.

وقال في الـكانى: لمرض لا يرجى زواله، أو يخاف زيادته أو تطاوله.

وقال المصنف وغيره : أو لشبق . واختاره في الترغيب .

أو لضمفه عن معيشة تلزمه ، وهو خلاف مانقله أبو داود رحمه الله ، وغيره .

وفى الروضة : لضمف عنه ، أو كثرة شغل ، أو شدة حر ، أو شبق . انتهى . قوله ﴿ وَكَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي رَمَضَان مثلُهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ﴾ .

يعنى : أنها على الترتيب . ككفارة الظهار .

وعنه : أن كفارة رمضان على التخيير .

وتقدم ذلك مستوفّى في كلام المصنف في آخر « باب مايفسد الصوم » .

قولِه ﴿ وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ مِثْلُهُمَا ﴾ . يعني : أنها على الترتيب في العتق

والصيام ﴿ إِلاَّ فِي الْإِطْعَامِ . فَفِي وُجُو بِهِ رِوَايَتَانِ ﴾ .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني، والشرح وشرح ابن منجا ، والبلغة ، والزركشي .

 وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر .

وهو ظاهر كلام الخرقى ، واختيار أبى الخطاب ، والشريف ، فىخلافيهما .

والرواية الثانية: يجب. اختاره في التبصرة ، والطريق الأقرب ، وغيرهما .

وجزم به فى الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، والنظم ، وغيرهم . وصحعه فى التصحيح . وقدمه فى الحجر ر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، و إدراك الغاية .

قوله ﴿ وَالاَعْتِبَارُ فِي الكَفَّارَاتِ بِحِالِ الْوُجُوبِ، فِي إِحْـدَى الرِّوَايَتَيْن ﴾.

وكذا قال فى الهداية ، والمستوعب . وهو المذهب ، كالحد . نص عليهما . والقود . وصححه فى التصحيح .

قال ناظم المفردات : هذا مذهبنا المختار . وجزم به في الوجيز .

وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، والفروع . ونصره المصنف ، والشارح .

قال الزركشى : وهو اختيار القاضى فى تعليقه ، والشريف ، وأبى الخطاب ، فى خلافيهما ، وابن شهاب ، وأبى الحسين ، والشيرازى ، وابن عقيل ، وغيرهم . انتهى .

وهو ظاهر كلام الخرق ، حيث قال : إذا وجبت \_ وهو عبد \_ فلم يكفر حتى عتق : فعليه كفارة الصوم ، لا يجزئه غيره .

وهو من مفردات المذهب.

فعليها : إمكان الأداء مبنى على الزكاة على ما تقدم .

وعليها: إذا وجبت ، وهو موسر ، ثم أعسر : لم يجزه إلا العتق . و إن وجبت وهو معسر ، ثم أيسر : لم يلزمه العتق . وله الانتقال إليه إن شاء . مطلقاً على الصحيح من المذهب . جزم به فی الوجیز ، وغیره . وقدمه فی المغنی ، والمحرر ، والشرح، والرعایتین والحاوی ، والفروع ، وغیرهم .

قال في البلغة: وهو الصحيح عندي .

قال في الترغيب: العتق هنا هدى المتعة أولى .

وقال في المذهب: ظاهر المذهب: لا يجزئه عتق.

وعنه \_ فى العبد إذا عتق \_ لا يجزئه غير الصوم . اختاره الخرقي . وتقدم لفظه ـ وخرج أبو الخطاب \_ فيمن أيسر \_ لا يجزئه غير الصوم ، كالرواية التى فى العبد ، وهو رواية فى الانتصار ، والترغيب .

وعليها أيضاً : وقت الوجوب فى الظهار من حين العود ، لا وقت المظاهرة . وقته فى العين : من الحنث . لا وقت العين . وفى القتل : زمن الزهوق ، لا زمن الجرح .

وتقديم الكفارة قبل الوجوب: تعجيل لهـا قبل وجوبها لوجود سببها . كتعجيل الزكاة قبل الحول بعدكال النصاب. قاله المصنف، والشارح، وغيرها . والروابة الثانية، من أصل المسألة: الاعتبار بأغلظ الأحوال .

اختارها القاضى فى روايتيه . وحكاها الشريف ، وأبو الخطاب عن الخرق .
قال الزركشى : وكأنهما أخذا ذلك من قوله « ومن دخل فى الصوم ، ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام ، إلا أن يشاء » .

إذ ظاهره : أن من لم يدخل في الصوم : كان عليه الانتقال . قال : وما تقدم أظهر . انتهى .

فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير: لابجزئه غيره.

وقيل : إن حنث عبد : صام .

وقيل: أو يكفر بمال .

وقيل : إن اعتبر أغلظ الأحوال .

وذكر الشيرازى فى المبهج، وابن عقيل رواية: أن الاعتبار بوقت الأدا. قوله ﴿ وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ: لَمَ ۚ يَلْزَمْهُ الانْتِقَالُ عَنْهُ ﴾ هذا المذهب. وجزم به فى المغنى ، والوجيز ، وغيرهما .

قال الزركشي : هذا المذهب المجزوم به عند عامة الأصحاب.

قال فى القاعدة السابعة : لو شرع فى كفارة ظهار ، أو يمين ، أو غيرها ، ثم وجد الرقبة ، فالمذهب لا يلزمه الانتقال . وصححه فى الشرح ، وغيره .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين، والحاوى الصغير ، والفروع . وغيرهم . و يحتمل أن يلزمه .

تنسيم: قد يقال: إن ظاهر كلام المصنف: أن له أن ينتقل إلى العتق والإطعام. وهو كذلك. وصرح به الخرق وغيره.

وخرج أبو الخطاب قولا فى الحر المعسر : أنه كالعبد لا يجزئه غير الصوم . على ما يأتى فى آخر كتاب الأيمان .

فائرة: قوله (فَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةً ، أَوْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهَا عَا هُوَ فَاضِلَ عَنْ كَفَ يَحْضِيلُهَا عَا هُوَ فَاضِلَ عَنْ كَفَايَةِهِ وَكَفَايَةٍ مَنْ يَمُونُهُ عَلَى الدَّوَا مِوَغَيْرِهَا مِنْ حَوَائِجِهِ الأَصْلِيَّةِ بِشَمَنِ مِثْلِهَا : لَزِمَهُ العِنْقُ ) بلا نزاع .

و يشترط أيضاً أن يكون فاضلا عن وفاء دينه . على الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وصححه المصنف ، وغيره . وعنه : لايشترط ذلك . وهو ظاهر كلام الخرق . وأطلقهما فى الرعايتين . ومحل الخلاف عند المصنف ، وجماعة : إذا لم يكن مطالباً بالدين . أما إن كان مطالباً به : فلا تجب . وغيرهم يطلق الخلاف .

تنبيه : قوله ﴿ وَمَنْ لَهُ خَادِمٌ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِهِ ، أَوْ دَارٌ يَسْكُنُهَا

أَوْ دَابَةٌ يَخْتَاجُ إِلَى رُكُوبِهِا، أَوْ ثِيابٌ يَتَجَمَّلُ بِهَا، أَوْ كُتُبُ يَخْتَاجُ إِلَىٰ أَوْ كُتُبُ يَخْتَاجُ إِلَيْهَا ﴾.

يمنى : إذا كان ذلك صالحاً لمثله . فلوكان عنده خادم يمكن بيعه ويشترى به رقبتين ، يستغنى بخدمة أحدها ، ويعتق الأخرى : لزمه ذلك .

وكذا لوكان عنده ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله ، أو دار يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكني مثله . قال ذلك المصنف والشارخ وغيرهما .

قال في الفروع: فاضلا عما يحتاج إليه من أدنى مسكن صالح لمثله .

قوله ﴿ وَإِنْ وَجَدَهَا بِزِيَادَةٍ لاَ تُجْحِفُ بِهِ . فَعَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب، والخلاصة ، والمغنى ، والهادى ، والحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وشرح ابن منجا .

أهدهما: يلزمه . وهو المذهب . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى .

قال في البلغة : لا يلزمه إذا كانت الزيادة تجحف بماله .

وهو ظاهر كلامه فى الفروع . لأنه قاس الوجهين على الوجهين فى الماء . وصحح فى الماء اللزوم .

والوم الثاني : لا يلزمه .

قول ﴿ وَ إِنْ كَانَ مَالُهُ فَائبًا ، وَأَمْكَنَهُ شِرَاؤُهَا بِنَسِيئَةٍ : لَزِمَهُ ﴾ . هذا الذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال فى الفروع: لزمه فى الأصح .

وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحرر ، والنظم

والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى . والقواعد ، وغيرهم .

قال الزركشي: بلا نزاع أعلمه.

وقيل : لايلزمه . اختاره الشارح . وأطلقهما في الـكافي .

قال فى الشرح: إذا كان ماله غائبًا وأمنكه شراؤها بنسيئة. فقد ذكر شيخنا \_ فيما إذا عدم المساء. فيُذل له بشمن فى الذمة يقدر على أدائه فى بلده \_ وجهين: اللزوم. اختاره القاضى. وعدمه: اختاره أبو الحسن التميمى.

فيخرج هناعلى وجهين . والأولى \_ إن شاء الله \_ أنه لا يلزمه لذلك . انتهى . فائدة : وكذا الحريج لوكان له مال ولكنه دين . قاله في الرعاية .

قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : وحكم الدين المرجو الوفاء حكم المــال الغائب .

تغبيم : ظاهر كلامه : أن الرقبة إذا لم تبع بالنسيئة أنه يصوم ، وهو صحيح ، وهو النسب : وهو المذهب .

قال في الرعايتين: صام في الأصح.

وقدمه فى الحرر ، والنظم ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل: لا يجوز له الصوم والحالة هذه .

قال الزركشى \_ فى كتاب السكفارات \_ : وهو مقتضى كلام الخرقى ، ومختار عامة الأصحاب ، حتى إن أبا محمد ، وأبا الخطاب ، والشيرازى ، وغيرهم جزموا به .

وقيل: لايجوز في غير الظهار للحاجة. لتحريمها قبل التكفير.

قال في الرعاية الـكبرى: وقيل: يصوم في الظهار فقط، إن رجى إتمامه قبل حصول المال.

وقيل: أو لم يرج .

قال الشارح \_ تبعاً للمصنف \_ و إن لم يمكنه شراؤها نسيئة ، فإن كان مرجو الحضور قريباً : لم يجز الانتقال إلى الصيام . و إن كان بعيداً : لم يجز الانتقال للصيام في غير كفارة الظهار ، لأنه لا ضرر في الانتظار .

وهل يجوز في كفارة الظهار ؟ على وجهين . انتهى .

قوله ﴿ وَلاَ يُجْزِنْهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إِلاَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ﴾ . بلا نزاع للآية ﴿ وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ السَكَفَّارَاتِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ﴾ .

و وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : الحرق ، والقاضى ، والشريف ، وأبو الخطاب ، والشيرازى ، والمصنف ، وغيرهم .

وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، ومنتخب الأدمى، وغيرهم.

وقدمه في المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : بجزئه رقبة كافرة . اختاره أبو بكر .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . وغيرهم .

فعلى الرواية الثانية : هل تجزئ رقبة كافرة مطلقاً ، أو يشترط أن تكون كتابية ، أو ذمية ؟ فيه ثلاثة أوجه . وأطلقهن في الفروع .

قال في المغني ، والشرح ، وعنه : يجزىء عتق رقبة ذمية .

قال الزركشي : تجزىء الكافرة . نص عليها في اليهودي والنصرني .

وقال في الحجرر، والهداية، والمذهب، والخلاصة، والحاوى، وغيرهم: إحدى الروايتين تجزىء الكافرة. وقدمه في الرعايتين.

وذكر أبو الخطاب وغيره : أنه لا تجزىء الحربية والمرتدة اتفاقا .

نغيبه: ظاهر قوله ﴿ وَلاَ تُحْزِئُهُ إِلاَّ رَقَبَةٌ سَلِيمَةٌ مِنَ الْمُيُوبِ الْمُضِرَّةِ

إِلْهَمَل ضَرَرًا يَيِّنًا ، كَالْهَمَى ﴾ .

أن الأعور بجزىء . وهو إحدى الروايتين . وهو المذهب .

قدمه في المحرر ، والحاوى الصفير ، والفروع ، والمستوعب ، والهداية ، والمداية ، والخلاصة ، وغيرهم .

وعنه : لا يجزىء . قدمه في التبصرة . وأطلقهما في الرعايتين .

قوله ﴿ وَشَلَلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، أَوْ قَطْمِهَا ، أَوْ قَطْمِ إِبْهَامِ الْيَدِ ، أَوْ

سَبَّا بَتِهَا ، أَوِ الوُسْطَى ، أَوِ الخُنْصَرِ ، أَوِ البِنْصَرِ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ ﴾ . بعنى : لا يجزى . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وعنه : إن كانت إصبعه مقطوعة ، فأرجو هذا يقدر على العمل .

نهبيم : ظاهر كلامه : أنه يجزى عتق المرهون . وهو صحيح . وهو المذهب . تقدمه في الرعايتين . وجزم به في الفروع .

وقيل: لا يجزى، ولا يصح إلا مع يسار الراهن.

وظاهر كلامه : أنه يجزىء الجانى . وهو صحيح . ولو قتل فى الجناية . قاله فى الرعايتين ، وغيره .

قال فى الفروع : يجزىء إن جاز بيعه .

فائرة : قطع أنملة الإبهام كقطع الإبهام . وقطع أنملتين من إصبع كقطعها . وقطع أنملة من غير الإبهام لا يمنع الإجزاء .

# تنبيهات

أمرها : مفهوم كلامه : أنه لو قطع واحدة من الخنصر والبنصر ، أو قطعاً من يدين : أنه يجزئه . وهو صحيح . وهو المذهب . لا أعلم فيه خلافاً . ومفهوم كلامه أيضاً : أنه لو قطع إبهـام الرجل أو سبابتها : أنه لا يمنع الإجزاء . وهو ظاهر كلامه في المغنى ، والشرح ، والوجيز .

وقطع في الرعاية الكبرى : أنه لا يمنع الأجزاء قطع أصابع القدم .

والذى قدمه فى الفروع : أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد .

الثانى : مفهوم قوله ﴿ وَلاَ يُجْزِى ۚ اللَّهِ يضُ الْمَيْؤُسُ مِنْهُ ﴾ .

أنه لوكان غير ميؤس منه: أنه يجزى. . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كىلامه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوى ، والوجيز وغيرهم .

وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع .

وقيل: لا يجزى، أيضاً.

قال فی الرعایتین : ولا یجزی، مریض أیس منه ، أو رجی برؤه . ثم مات فی وجه .

التَّالَثُ: ظاهر قوله « لا يجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل مسلمًا من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً » أن الزمن والمقعد لا يجزئان . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وعنه : يجزى وكل واحد منهما .

قال فى الفروع : و يتوجه مثلهما النحيف .

قوله ﴿ وَلاَ غَائبُ لاَ مُعْلَمُ خَبَرُهُ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

قال في الفروع: ولا يجزىء من جهل خبره في الأصح.

قال في القواعد الفقهية : المشهور عدم الإجراء .

وجزم به فی للغنی ، والحمرر ، والشرح ، والوجيز ، والنظم ، وغيرهم .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى ، وغيرهم .

وقيل : يجزىء . وهو احتمال في الهداية .

وحكاه ابن أبي موسى في شرح الخرقي وجها .

وجزم القاضي في الخلاف : أنه يجزىء من جهل خبر. عن كفارته .

تنبير: محل الخلاف: إذا لم يعلم خبره مطلقاً . أما إن أعتقه ، تم تبين بعد ذلك : كونه حياً . فإنه يجزىء . قولا وحداً . قاله الأصحاب .

قوله ﴿ وَلاَ أَخْرَسُ لا تُفْهَمُ إِشَارَتُهُ ﴾ .

هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به فی الرعایة الصفری ، والحاوی الصغیر ، وغیرهما .

وقدمه فى الفروع . وفيه وجه يجزىء . اختاره القاضى وجماعة منَ أصحابه . قاله الزركشي .

وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله : جوازه في رواية أبي طالب .

ويأنى قريباً فى كلام المصنف : حكم من فهمت إشارته .

فائرة : لا يجزىء الأخرس الأصم . ولو فهمت إشارته . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به فی الهدایة ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادی ، والمحرر ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی ، وغیرهم . وقدمه فی الفروع .

واختار أبو الخطاب ، والمصنف : الإجزاء إذا فهمت إشارته .

و يأتى فى كلام المصنف « إذا كان أصم فقط » .

قوله ﴿ وَلا مَنِ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْمِثْقِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ﴾ . وهو المذهب. وعليه الأحماب .

قال الزركشي : هو المشهور ، والمختار للأصاب .

قال في المحرر: ولا يجزىء على الأصح.

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه: يجزىء.

قوله ﴿ وَلاَ أُمَّ الوَلَدِ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ ﴾ .

وهو المذهب. وعليه الأصحاب.

قال المصنف، والشارح: هذا ظاهر المذهب.

قال في المحرر: لا تجزىء على الأصح.

قال الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب.

وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وعنه: تجزى.

قلت : و يجيى، عند من يقول بجواز بيعما الإجزاء .

وأطلقهما في الرعايتين .

قوله ﴿ وَلاَ مُكَاتَبُ قَدْ أَدًى مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا ، فِي اخْتِيَارِ شُيُوخِنَا ﴾ .

وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

قال في الفروع : اختاره الأكثر .

قال القاضي : هذا الصحيح .

قال الزركشي : هذا اختيار القاضي وأصحابه .

وقطع به الخرقى ، والأدمى فى منتخبه ، وغيرهما . وقدمه فى الفروع، وغيره .

وعنه : يجزىء مطلقاً . آختاره أبو بكر . وجزم به فى الوجيز ، والمنور .

وقدمه فی المحرر ، والحاوی الصغیر .

قال فى النظم : وهو الأولى .

وَعَنْهُ: لَا يُجْزِى مَكَاتَب بِحَالَ .

وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

وأطلق الثانية والثالثة في الرعايتين .

فَائْرَةَ: لَو أَعْتَقَ عَن كَفَارَتُهُ عَبِـداً لَا يُجِزَى ۚ فَى الْـكَفَارَةَ: نَفَذَ عَتَقَهُ . وَلَا يَجِزَى ۚ عَنِ الْـكَفَارَةَ . ذَكَرَهُ الْمُصَنَفُ ، وغيره .

قوله ﴿ وَيُجْزِى الْأَعْرَجُ يَسِيرًا ﴾ بلا نزاع ﴿ وَالْمَجْدُوعُ الأَنْفِ وَالْمُجْدُوعُ الأَنْفِ وَالْأَذُن ، وَالْمَجْبُوبُ ، وَالْحِينُ ﴾ .

على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير منهم . منهم : صاحب الفروع ، وغيره . وصححه الزركشي ، وغيره

وعنه : لا يجزىء ذلك . وتقدم حكم الأعور .

قوله ﴿ وَمَنْ يُخُنَّقُ فِي الأَّحْيَانِ ﴾ .

يعني : أنه لا يجزى. .

اعلم أنه إن كانت إفاقته أكثر من خنقه : فإنه يجزى . و إن كان خنقه أكثر : أجزأ أيضاً . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وجماعة كثيرة من الأصحاب . وقدمه في الحجرر ، والفروع ، وغيرهما .

وقيل: لا يجزى.

قال في الفروع : وهو أولى .

وجزم به في الرعاية الـكبرى .

قوله ﴿ وَالْأَصَمِّ وَالْأَخْرَسُ الَّذِي يَفْهَمُ الْإِشَارَةُ وَتُفْهَمُ إِشَارَتُهُ ﴾ . يَجْزى، عتى الأصم . على الصحيح من المذهب .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادى ، والمحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

وقال في الوجيز، والتبصرة: لا بجزى.

وأما الأخرس الذى تفهم إشارته ويفهم الإشارة . فالصحيح من المذهب : أنه يجزىء .

جزم به فی الهدایة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادی ، والمحرر ، والنظم ، والرعایة الصغری ، والحاوی الصغیر ، وغیرهم .

واختاره القاضي ، وجماعة من أصحابه ، والمصنف ، والشارح .

وقدمه في الفروع ، والرعاية السكبري .

وعنه: لا يجزىء الأخرس مطلقاً .

تنبيه: قوله ﴿ وَالْمُدَبِّرُ ﴾.

يعنى : أنه يجزىء . ومراده : إذا قلنا بجواز بيعه . قاله الأصحاب .

قوله ﴿ وَالْمُمَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ﴾ .

يعنى : أنه يجزى.

واعلم أن المصنف ذكر قبل ذلك : أنه لا يجزىء عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها .

وقطع هنا بإجزاء عتق من عتق علقه بصفة .

فمراده هنا : إذا أعتقه قبل وجود الصفة . وهو صحيح في المسألتين . ولا أعلم فيه نزاعاً .

قوله ﴿ وَوَلَدُ الزِّنَا ﴾ .

يعنى : أنه بجزى. . وهو المذهب. ولا أعلم فيه خلافاً .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : و يحصل له أجره كاملاً . خلافاً لمالك رحمه الله فإنه يشفع ــ مع صغره ــ لأمه ، لا أبيه .

## قوله ﴿ وَالصَّفِيرُ ﴾

يعني : أنه يجزىء . وهو المذهب .

قال المصنف ، والشارح : وقال أبو بكر ، وغيره من الأصحاب : يجور إعتاق الطفل في الكفارة .

قال الزركشي : هذا اختيار الأكثرين . فيجور عتق الطفل الصغير .

وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمنور ، ومنتخب الأدمى .

واختاره المصنف. وقدمة في الحجرر، والنظم، والحاوى الصغير، والفروع.

وقيل: يعتبر أن يكون له سبع سنين . إن اشترط الإيمان .

وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين .

قال في الوجيز : و يجزىء ابن سبع .

وقال الخرقي : يجزىء إذا صام وصلى .

وقيل: يجزى، وَ إِنْ لَمْ يَبِلْغُ سَبِعًا .

ونقل الميمونى : يعتق الصغير ، إلا فى قتل الخطأ . فإنه لا يجزى ، إلا مؤمنة وأراد التي قد صلت .

وقال القاضى في موضع من كلامه : يجزى ، إعتاف الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل . فإنها على روايتين .

فائرة : لا يجزىء إعتاق المغصوب ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع في موضع .

وفيه وجه آخر : أنه يجزى. .

وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوى .

وقال فى الفروع \_ فى مكان آخر \_ : وفى مغصوب وجهان فى الترغيب . قول ﴿ وَ إِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ \_ وَهُوَ مُعْسِرٌ \_ ثُمَّ اشْتَرَى بَاقَيَهُ فَأَعْتَقَهُ : أَجْزَأَهُ ، إِلاَّ عَلَى رَوَايَة ِ وُجُوبِ الاسْتِسْعَاءِ ﴾ .

وهو صحيح . وقاله الأصحاب .

واختار فى الرعايتين الإجزاء مع القول بوجوب الاستسعاء .

قوله ﴿ وَإِنْ أَعْتَقَهُ \_ وَهُو مُوسِرٌ \_ فَسَرَى: لَمْ يُجُرْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ ﴾ وهو المذهب. اختاره أبو بكر الخلال ، وأبو بكر عبد العزيز ، والمصنف ، والشارح ، والناظم .

وقدمه في الحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .

و محتمل أن بجزئه . يعني إذا نوى عتق جميعه عن كفارته . كمتقه بعض عبده ثم بقيته . اختاره القاضي ، وأصحابه .

قال في الحاوي الصغير: وهو الأقوى عندي.

قال القاضي : قال غير الخلال ، وأبي بكر عبد العزيز : يجزئه إذا نوى عتق جميعه عن كفارته .

قُولِهِ ﴿ وَ إِنْ أَعْتَقَ نَصْفًا آخَرَ : أَجْزُأَهُ عَنْدَ الْحَرَقَ ﴾ .

يعنى : أنه كمن أعتق نصفى عبدين . وهو المذهب .

قال في الروضة : هذا الصحيح من المذهب .

قال في عيون المسائل: هذا ظاهر المذهب.

قال الشريف أبو جمفر : هذا قول أكثرهم .

قال الزركشي : هذا اختيار القاضي في تعليقه ، وعامة أصحابه كالشريف ، وأبي الخطاب في خلافهما وان البنا ، والشيرازي . وصححه في الخلاصة . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وهو من مفردات المذهب.

ولم يجزئه عند أبي بكر .

واختاره ابن حامد ، فما حكاه القاضي في روايتيه . وجزم به في العمدة .

وذكر ابن عقيل وصاحب الروضة هذين القولين روايتين .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والسكافى ، والحرر ، والرعايتين ، والحاوى .

وعند القاضى : إن كان باقيهما حرا : أجزأ ، و إلا فلا . واختاره المصنف . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى النظم .

وقيل: إن كان باقيهما حراً ، أو أعتق كل واحدة منهما عن كفارتبن : أجرأه ، و إلا فلا .

قال فی المحرر ، والحاوی : وهذا أصح .

وجزم بالثانى ناظم المفردات . وهو منها .

وذكر هذه الأقوال في الهدى روايات عن الإمام أحمد رحمة الله .

فَائْرَةَ : وَكَذَا الحَــكُمْ لُو أَعْتَى نَصْفَى عَبْدَيْنَ ، أَوَ أَمْتَيْنَ ، أَوَ أَمَةَ وَعَبْداً ، بِلَ هذه هي الأصل في الخلاف .

وقيل: إن كان باقيهما حراً : أجزأ وجها واحداً ، لتـكميل الحرية .

قال في القاعدة الحادية بعد المائة : وخرج الأصحاب على الوجهين : لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين .

قال فى القواعد : وفيه نظر . إذ المقصود من الهدى اللحم . ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة .

وروى عن الإمام أحمد رحمه الله مايدل على الإجزاء هنا . انتهى .

قوله ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً فَمَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ﴾ .

قال الشارح : يستوى فى ذلك الحر والعبد عند أهل العلم . لانعلم فيه خلافا . قوله ﴿ وَلاَ تَجِبُ نِيَّةُ النَّتَا بُعِ ﴾ .

هذا المذهب عزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح ، والنظم ، والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .

وقيل : يجب . وأطلقهما في البلغة ، والرعايتين .

فعلى القول بالوجوب: في الاكتفاء بالليلة الأولى ، والتجديد كل ليلة : وجهان . ذكرهما في الترغيب .

قلت : قواعد المذهب : تقتضى أنه لا يكتنى بالليــلة الأولى ، وأنه لابد من التجديد كل ليلة و يبيت النية .

وفي تعيينها جهة الـكفارة وجهان . ذكرهما في الترغيب أيضاً .

قلت : الصواب وجوب التعيين .

وقد تقدم في ﴿ باب النية ﴾ أن الصحيح من المذهب : وجوب نية القضاء في الفائتة ، ونية الفرضية في الفرض ، ونية الأداء للحاضرة . فهنا بطريق أولى .

قوله ﴿ فَإِنْ تَخَلَّلَ صَوْمَهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ فِطْنُ وَاجِبُ كَفِطْرِ العِيدِ ، أَو الْفِطْرُ لِحَيْضٍ ، أَوْ نِفاَسٍ ، أَوْ جُنونِ ، أَوْ مَرَضٍ غُوفٍ ، أَوْ فِطْرُ الْخَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لَخِوْفِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا : لَمْ يَنْقَطِعِ التَّنَائِعِ ﴾ .

إذا تخال صوم الشهرين صوم شهر رمضان ، أو فطر يومى العيدين ، أو حيض ، أو جنون : انقطع التتابع . نص عليه فى العيد والحيض . ولم يلزمه كفارة عند الأصحاب .

وكون الصوم لا ينقطع إذا تخلله رمضان أو يوم العيد: من مفردات المذهب. وقال فى الروضة: إن أفطر لعذر ، كمرض وعيد: بنى . وكفر كفارة يمين . شهى .

و إذا تخلل ذلك مرض ومخوف : لم يقطع التتابع . ولم يلزمه كفارة .

جرم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والبلغة ، والمغنى ، والشرح ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم .

قال في الفروع ، قال جماعة : ومرض مخوف .

وتقدم قول صاحب الروضة .

و إذا أفطرت الحامل والمرضع ، لخوفهما على أنفسهما ، لم ينقطع التتابع . لا أعلم فيه خلافا .

و إذا أفطرت لأجل النفاس ، فجزم المصنف هنا : أنه لا ينقطع التتابع أيضاً وهو أحد الوجهين . والصحيح من المذهب .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافى والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم .

وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .

قُولِهِ ﴿ وَكَذَلِكَ إِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَ يُهِمَا ﴾ .

يعنى : إذا أفطرتا لخوفهما على ولديهما : لم يقطع التتابع . وهو أحد الوجهين . والمذهب منهما .

اختاره أبو الخطاب في الهداية . وصححه في الخلاصة .

وجزم به فى الوجيز، ومنتخب الأدمى، وتذكرة ابن عبدوس، والمصنف وغيرهم. وقدمه فى الفروع.

و يحتمل أن ينقطع . وهو للقاضى ، واختاره .

وهو ظاهر ما جزم به الناظم .

وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغنى ، والحور ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

### فائرتاد

إمراهما: لو أفطر مكرها أو ناسياً .كمن وطىء كذلك ، أو خطأ ،كمن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً : لم يقطع التتابع . على الصحيح من المذهب .كالجاهل به . جزم به في المحور ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقيل : يقطعه . وأطلقهما الزركشي .

قال المصنف ومن تبعه : لو أكل ناسيًا لوجوب التتابع ، أو جاهلًا به ، أو ظناً منه أنه قد أتم الشهرين : انقطع تتابعه .

الثانية قُولِه ﴿ وَ إِنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، أَوْ صَامَ تَطَوُّعًا ، أَوْ قَضَاءٍ عَنْ

نَذْرٍ أَوْكَفَّارَةً أُخْرَى: لَزِمَهُ الأَسْتِثْنَافُ ﴾ بلا نزاع.

ويقع صومه عما نواه . على الصحيح من المذهب .

وقال في الترغيب: هل يفسد، أو ينقلب نفلا؟ فيه وفي نظائره وجهان.

قوله ﴿ وَإِنْ أَفْطَرَ لِمُذْرٍ يُبِيحُ الفِطْرَ ـ كَالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ غَيْرِ المَخُوفِ ـ فَعَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادى ، والمغنى ، والبلغة ، والحور ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

أمرهما: لا ينقطع التتابع به . وهو المذهب .

قدمه في الكافي ، والفروع . وجزم به الأدمى في منتخبه ، وابن عبدوس في تذكرته . و إليه ميل المصنف . وهو ظاهر كلام الخرقي .

قال الشمارح: لا ينقطع التتابع بفطره فى السفر المبيح له ، على الأظهر -وأطلق الوجهين فى المرض .

والوم. الثانى : يقطعه . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز .

وقيل : يقطع السفر . لأنه أنشأه باختياره . ولايقطع المرض . اختاره القاضى وجماعة من أصحابه .

وقال القاضي : نص عليه .

قال الزركشي : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَصَابَ المَظَاهِرَ مِنْهَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا : انْقَطَعَ التَّتَابُعُ ﴾ . هذا المذهب مطلقاً . جزم به في الوجيز .

وقدمه فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والحاوى الصغير ، والفروع .

ويأتي كلامه في الرعاية الكبري .

قال الناظم : هذا أولى .

وعنه : لا ينقطع بفعله ناسياً فيهما .

قال فى الرعاية الصغرى: و إن وطىء من ظاهر منها ليــالاً عمداً [ أو نهاراً سهواً: انقطع على الأصح.

وقال في الكبرى: و إن وطيء من ظاهر منها ليلاً عمداً ](١).

وقيل: أو سهواً ، أو نهاراً سهواً : لم ينقطع التتابع ، على الأصح فيهما . فاختلف تصحيحه .

قال الزركشي \_ فيما إذا وطيء لياك \_ : هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله ، واختيار أصحابه : الخرق ، والقاضي ، وأصحابه ، والشيخين ، وغيرهم .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه إذا أصاب المظاهر منهـ اليلاً عمداً : أنه ينقطع قولاً واحداً . لأنه إنما حكى الخلاف في النسيان .

<sup>(</sup>١) مابين المربعين زيادة من نسخة الشيخ عبد الله بن حسن .

وليس الأمركذلك ، بل الخلاف جار فى العمد والسهو بلا نزاع عنـــد الأصحاب .

قال الزركشي : وهو غفلة من المصنف . انتهيي .

قلت: الظاهر أن سبب ذلك متابعته لظاهر كلامه فى الهداية . فإنه قال: « إذا وطىء المظاهر منها ليلاً أو نهاراً ناسياً: انقطع التتابع فى إحدى الروايتين . وفى الأخرى: لا ينقطع » .

فظاهره : أن قوله « ناسيا » راجع إلى الليل والنهار ، و إنما هو راجع إلى النهار . فتابعه على ذلك ، وغَيَّر العبارة . فحصل ذلك .

#### فائرتاد

إمراهما : قوله ﴿ فَإِنْ أَصَابَ غَيْرَهَا لَيْلاً لَمْ ۚ يَنْقُطَعْ ﴾ .

وهذا بلا خلافأعلمه . وكذا لو أصابها نهاراً ناسيا ، أو لعذر يبيح الفطر .

التائية : لا ينقطع بوطئه في أثناء الإطعام والعتق . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .

ونقله ابن منصور فى الإطعام . ومنعهما فى الانتصار . ثم سلم الإطعام . لأنه بدل والصوم مبدل ، كوطء من لا يطيق الصوم فى الإطعام .

وقال في الرعاية : وفي استمتاعه بغيره روايتان .

وذكر المصنف: أنه ينقطع إن أفطر .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لَزِمَهُ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا مُسْلِمًا ﴾ .

يشترط الإسلام فى المسكين فى دفع الكفارة إليه . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .

وخرج أبو الخطاب جواز دفعها إلى الذمى إذا كان مسكينا من جواز عتقه في الكفارة .

وخرج الخلال جواز دفعها إلى كافر .

قال ان عقيل: لمله أخذه من المؤلفة.

قال الزركشي : وحكى الخلال في جامعه رواية بالجواز .

قال القاضي : لعله بني ذلك على جواز عتق الذمي في الـكفارة . انتهي .

واقتصر ابن القيم رحمه الله في الهدى على الفقراء والمساكين ، لظاهر القرآن .

قوله ﴿ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ، إِذَا أَكُلَ الطَّمَام ﴾ .

قال المجد : هذه الرواية أشهر عنه .

وجزم به فى الخلاصة ، والبلغة ، ونظم المفردات ، ومنتخب الأدى . وقدمه فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير .

وعدم الإجزاء فيما إذا لم يأكل الطعام من مفردات المذهب.

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحرر ، والنظم ، والفروع .

وتقدم نظيره في « باب ذكر أهل الزكاة » .

قوله ﴿ وَلاَ يَجُوزُ دَفْعُهُما إِلَى مُكَاتَبٍ ﴾ .

هذا إحدى الروايتين . واختاره القاضى فى المجرد ، والمصنف ، والشارح . ونصراه . وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وصححه ، والبلغة .

وهو ظاهر كلام الخرقى لقوله « أحرار » .

وجزم به الأدمى في منتخبه .

والرواية الثانية: يجوز دفعها إليه . وهو تخريج في الهداية . وتابعه جماعة .
وهو المذهب . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والشريف في خلافاتهم ، وابن عبدوس في تذكرته .

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع ، والمحرر ، والنظم .

وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوى الصغير .

قوله ﴿ فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ يَظُنُّهُ مِسْكِينًا ، فَبَانَ غَنِيًّا : فَعَلَى رَوَا يَتَيْنِ ﴾ .

كَ كَالُرُوايِتِينَ اللَّتِينَ فِي الزَّكَاةَ حَكَمَا وَمَذْهَبًا ، عَلَى مَا تَقْدَمُ فِي أُواخِرُ « باب ذكر أهل الزَّكَاة » .

وتقدم أن الصحيح من المذهب الإجزاء .

قوله ﴿ وَ إِنْ رَدَّهَا عَلَى مِسْـكِينِ وَاحِدِ سِتَّينَ يَوْمًا ، لَمْ يُجْزِهِ إِلاَّ أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهُ فَيُجْزِيْهِ ، فِي ظَاهِرِ اللَّهْمَبِ ﴾ .

و إن وجد غيره من المساكين لم يجزه . على الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأصحاب .

قال في المحرر: هذا ظاهر المذهب.

قال الزركشي : هذا اختيار الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه وعامة الأصحاب .

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : يجزيه . اختاره ابن بطة ، وأبو محمد الجوزى .

قال الزركشي: اختاره أبو البركات.

و إن لم يجد غيره ، فالصحيح من المذهب : الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب .

قال المصنف ، والحجد وغيرها : هذا ظاهر المذهب .

وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وعنه: لا يجزئه . اختاره أبو الخظاب في الانتصار . وصححها في عيون المسائل . وقال : اختارها أبو بكر .

قوله ﴿ وَإِنْ دَفَعَ إِلَى مِسْكِينٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ كُفَّارَ تَيْنِ: أَجْزَأَهُ ﴾ .

وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

قال الشارح : هذا اختيار الخرقى . وهو أقيس وأصح . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : لا يجزئه ، فيجزىء عن واحدة .

والأخرى : إن كان أعلمه أنها كفارة رجع عليه . وإلا فلا .

قال المصنف، والشارح: ويتخرج عدم الرجوع من الزكاة.

قولِه ﴿ وَالْمُخْرَجُ فِي الْكُفَّارَةِ : مَا يُجْزِي، فِي الفِطْرَةِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

واقتصر الخرقى على البر والشعير والتمر .

و إخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب.

﴿ وَفِي الْخَبْرُ رُوايْتَانَ ﴾ .

وكذا السويق . وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحكافى ، والمغنى ، والهادى ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، ونظم المفردات ، والمذهب الأحمد .

إمراهما : لا يجزى . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز ، والمنور . وقدمه فى الحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

والرواية الثانية : يجزىء . وهو اختيار الخرقي .

قال المصنف : وهذه أحسن .

قلت : وهو الصواب .

وصححه في التصحيح . وجزم به الأدمي في منتخبه .

قال الزركشي : اختاره القاضي وأصحابه . ذكره في « باب الظهار » .

وقال فى « باب الكفارات » اختاره القاضى وعامة أصحابه . وقال : يقرب من الإجماع .

وذكر المصنف على الإجزاء احتمالاً : أن الخبز أفضل المخرجات . وما هو ببعيد .

واختار المصنف : أن أفضل المخرج هنا البر . قال : للخروج من الخلاف . والمذهب : أن التمر أفضل .

قال الإمام أحمدر حمه الله : النمر أعجب إلى .

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ كَانَ قُوتُ بَلَدِهِ غَيْرَ ذَلِكَ . أَجْزَأَهُ مِنْهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى

(٥: ٨٩ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)).

هذا أحد الوجهين . اختاره أبو الخطاب في الهداية ، والمصنف ..

قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب.

قلت : وهو الصواب .

وقال القاضي : لا يجزئه . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وَ قَالَ فِي الْفَرُوعِ : اختارِهِ الْأَكْثَرِ .

وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوى الصغير، والقروع.

وأطلقهما فى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، والزركشي .

قوله ﴿ وَلاَ يُحْزِى ﴿ مِنَ الْبُرِّ أَقَلَ مِنْ مُدِّ، وَلاَ مِن عُيْرِهِ أَقَلَ مِنْ مُدَّى نَ عُيْرِهِ أَقَلَ مِنْ مُدَّيْنِ ﴾.

هذا المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقال فى الإيضاح: يجزىء مد أيضاً من غير البركالبر. وذكره المجدرواية . ونقله الأثرم .

ننبيه : قوله ﴿ وَلاَ مِنَ ٱلْخُبْرِ أَقَلَ مِنْ رِطَلَيْنِ بِالعِرَاقِي ﴾ .

يعنى : إذا قلنا : يجزىء إخراج الخبز . وهو واضح ، إلا أن يعلم أنه مد ، فيجزى ولو كان أقل من رطلين . وكذا ضعفه من الشعير ونحوه . قاله الأصحاب قوله ﴿ وَإِنْ أَخْرَجَ القِيمَةَ ، أَوْ غَدَّى المَسَاكِينَ أَوْ عَشَّالُمْ : لَمْ يُجْزِئه ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به فى المغنى ، والوجيز ، والمنتخب ، وغيرهم .

وقدمه فى الحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : يجزئه إذا كان قدر الواجب .

واختار الشيخ تتى الدين رحمه الله الإجزاء . ولم يعتبر القدر الواجب . وهو ظاهر نقل أبى داود وغيره . فإنه قال « أشبعهم » قال « ما أطعمهم ؟ » قال : « خبزاً ولحماً إن قدرت ، أو من أوسط طعامكم » .

قوله ﴿ وَلاَ يُجْزِى ۗ الإِخْرَاجُ إِلاَّ بِنِيَّةً . وَكَذَا الاعْتَاقُ وَالصِّيَامُ ﴾ . واعلم أنه بشترط النية في الإطعام والإعتاق والصيام ، ولا يجزى منية التقرب

فقط .

وتقدم هل تجب نية التتابع أم لا ؟ في كلام المصنف قريباً .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ مِنْ جِنْسٍ ، فَنَوَى إِحْدَاهَا : أَجْزَأَهُ عَنْ وَاحدَةً ﴾ .

ولا يجب تعيين سببها . على الصحيح من المذهب . اختاره القاضي .

قال فى الفروع : لم يشترط تعيين سببها فى الأصح .

وجزم به فی المغنی ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجیز ، وغیرهم . وقیل : پشترط تعیین سبمها .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَجْنَاسٍ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ ﴾ .

يعنى : أنه لا يجب تعيين السبب . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز .

وقدمه فى الفروع ، وغيره . وصححه فى الحجرز ، وقال : هو قول غير القاضى .

قال ابن شهاب : على أن الكفارات كلها من جنس . قال : ولأن آحادها لا يفتقر إلى تعيين النية ، مخلاف الصلوات وغيرها .

وعند القاضى : لا يجزئه حتى يمين سببها .كتيممه ، وكوجه فى دم نسك ، ودم محظور ، وكمتق نذر ، وعتق كفارة فى الأصح . قاله فى الترغيب .

قوله ﴿ فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ نَسِيَ سَبَبَهَا:أَجْزَأَهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ نَسِيَ سَبَبَهَا:أَجْزَأَهُ كَفَّارَةٌ وَاحدَةٌ عَلَى الوَجْهِ الأَوَّل ﴾ .

قاله أبو بكر ، وغيره .

وعلى الوجه الثانى : تجب عليه كفارات بعدد الأسباب .

واختار أبو الخطاب في الانتصار إن أتحد السبب: فنوع، و إلا جنس.

فائدة : لوكفر مرتد بغير الصوم : لم يصح . على الصحيح من المذهب .

نص عليه . وقدمه في الفروع . وقال القاضي : المذهب صحته .

نبيم : تقدم فى آخر « باب مايفسد الصوم » : « هل تسقط جميع الكفارات مالعجز عنها أم لا ؟ وحكم أكله من كفاراته . هل يجوز أم لا ؟ » .

# كتاب اللعان

### فوائر

قال المصنف والشارح: وهو مشتق من اللهن . لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ، إن كان كاذبا .

وقال القاضى : سمى بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا ، فتحصل اللعنة عليه . انتهى .

وأصل «اللهن» الطرد والإبعاد . قاله الأزهرى ، يقال : لعنه الله ، أى أبعده .
الثانبة : قوله ﴿ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَ ثُهُ بِالزِّنَا فَلَهُ إِسْقَاطُ الْحُدِّ بِاللَّمَانِ ﴾ .

بلا نزاع . و يسقط الحد عنه بلمانه وحده .

ذكره المصنف ، وصاحب الترغيب .

وله إقامة البينة بعد اللمان ، ويثبت موجبهما .

الثالثة: قوله « و إذا قذف الرجل امرأته بالزنا » يعنى : سواء قذفها به فى مسلم أصابها فيه أم لا . وسواء كان في قُبل أو دبر .

قوله « فله إسقاط الحد باللمان » لا نزاع ، كما تقدم .

قال الأصحاب : وله إسقاط بعضه به ، ولو بقي منه سوط واحد .

قوله ﴿ وَصِفَتُهُ: أَنْ يَبْدَأُ الزَّوْجُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيَا رَمَيْتُ بِهِ امْرَأْ تِي هَذِهِ مِنَ الزِّنَا ﴾ .

هذا أحد الوجوه . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ،

وشرح ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه فى الرعاية السكبرى .

وقیل : لا یشترط أن یذكر الرمی بالزنا ، بل یقول ــ بعد « أشهد بالله » ــ « لقد زنت زوجتی هذه » .

وذكره الإمام أحمد ــ رحمه الله ــ وجزم به فى المحرر ، والنظم ، والوجيز . وقيل : يقول ــ بعد « أشهد بالله » ــ « إنى لمن الصادقين » فقط . وأطلقهن فى الفروع .

قوله ﴿ ثُمَّ تَقُولُ هِى : أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ فِيهَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا ، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ تَقُولُ فِي الخَامِسَةِ : وَأَنَّ غَضَبَ اللهَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينِ فِيهَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا ﴾ .

فقطع المصنف هنا أنها تقول فى الخامسة بعد ذلك « فيما رمانى به من الزنا » فظاهره : أنه يشترط ذكر ذلك . وهو أحد الوجهين .

وهــذا ظاهر ما جزم به فى البلغة ، والرعايتين ، والحاوى ، وتذكرة ابن عبدوس . فإن عباراتهم كعبارة المصنف .

والصحيح من المذهب: أنه لا يشترط ذكر ذلك.

وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحجرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع .

وأخذ ابن هبيرة بالآية ( ٣٤ : ٦ ــ ١٠ ) في ذلك كله .

ونقل ابن منصور : على مافى كتاب الله تعالى ، يقول الرجل أربع مرات « أشهد بالله إنى فيما رميتها به لمن الصادقين » ثم يوقف عند الخامسة فيقول « لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » والمرأة مثل ذلك .

قوله ﴿ وَإِنْ أَبْدَلَ لَفُظَةَ ﴿ أَشْهَدُ ﴾ بِ ﴿ أَقْسِمِ ، أَوْ ﴿ أَخْلِفُ ﴾ أَوْ لَفْظَةَ ﴿ اللَّفْنَةِ » بِ ﴿ الْإِبْعَادِ » أَوِ ﴿ الْغَضَبِ » بِ ﴿ السَّخْطِ ﴾ فَعَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

أمرهما : لا يصح . وهو المذهب .

جزم به فى الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم . وصححه فى التصحيح .

قال في الهداية : أحدها : لا يعتد بذلك . وهو الأظهر .

قال فى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة : لايعتد بذلك فى أصح الوحيين .

قال في المستوعب: لا يعتد بذلك في أظهر الوجهين.

قال الناظم : ويلغى بذلك على المتجود .

قال فى الفروع : والأصح لا يصح .

قال فى البلغة : ويتمين لفظ « الشهادة » ولا يجوز إبداله . وكذلك صيغة « اللمنة » و « الغضب » على الأصح .

قال المصنف: والصحيح أن مااعتبر فيه لفظ « الشهادة » لايقوم غيره مقامه . كالشيادات .

قال الزركشي : لو أبدل لفظة « اللعنة » بالإبعاد أو بالغضب : ففي الإجزاء ئلاثة أوجه .

ثالثها: الإجزاء بالغضب لا بالإبعاد.

وفى إبدال لفظة « أشهد» . « أقسم » أو « أحلف » وجهان . أصحهما : لا يجزىء . انتهى .

## والوم. الثانى : يصح .

قال ابن عبدوس فى تذكرته . ولا يبطل بتبديل لفظ بما يحصل معناه . وأما إذا أبدلت الغضب باللعنة فإنه لا بجزىء قولاً واحداً .

قوله ﴿ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى اللَّمَانِ بِالْعَرَ بِيَّةِ : لَمْ يَصِ حَ مِنْهُ إِلاَّ بِهَا . وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا : لَزَمَهُ تَعَلَّمُهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ﴾ .

وهما احتمالان مطلقان فى الهداية . وأطلقهما فى المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم .

وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

والوجه الثاني : لا يصح . ويلزمه تعلمها .

وتقدم نظير ذلك في أركان النكاح ، وصفة الصلاة .

قوله ﴿ وَإِنْ فُهِمَتْ إِشَارَةُ الْأَخْرَسِ أَوْ كَتَابَتُهُ : صَحَّ لِعَالَهُ بَهَا ﴾ . هذ المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوى ، وشرح ابن منجا ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم . وصححه فى النظم .

وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع .

وعنه : لايصح . اختاره المصنف . وقدمه في الشرح .

قوله ﴿ وَهَلْ يَصِحْ لِعَانُ مَنِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَيسَ مِنْ نُطْقِهِ بالإِشَارَةِ ؟ عَلَى وَجْمَانِ ﴾ . وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والحرر ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والفروع .

أُمرهما: يصح . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الرعاية السكري . وجزم به في الوجيز ، والمنور .

قال في الكافي : هو كالأخرس .

الوم الثاني: لايصح.

قوله ﴿ وَهَلْ اللَّمَانُ شَهَادَةٌ ، أَوْ يَمِينٌ ؟ عَلَى رِوَا يَتَيْنِ ﴾ . وهذه المسألة من الزوائد .

إمراهما: هو يمين . قدمه في الرعايتين .

والثانية : هو شهادة .

قُولِهِ ﴿ وَالسُّنَّةُ : أَنْ يَتَلَاعَنَا قِيَامًا بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحرر ، والنظم . وقدمه فى الفروع .

وقيل : بمحضر أربعة فأزيد . جزم به فى الرعايتين ، والحـــاوى الصغير ، والوجيز .

قال المصنف ، والشارح : يسن أن يكون بمحضر جماعة مر المسلمين . ويستحب أن لاينقصوا عن أربعة . انتهى .

قلت: لعل المسألة قولا واحداً ، وأن بعض الأصحاب: قال «جماعة» و بعضهم قال « أر بعة » ومراد من قال « جماعة » أن لا ينقصوا عن أر بعة . ولكن صاحب الفروع: غاير بين القولين .

فإن كان أحد من الأصحاب صرح في قوله « جماعة » أنهم أقل من أربعة :

فسلم . و إلا فالأولى : أن المسألة قولا واحــداً ، كما قال المصنف ، والشارح . والله أعلم .

قولُه ﴿ فِي الأَوْقاَتِ ، وَالأَمَا كِنِ الْمُمَظَّمَةِ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحجرر ، والوخير ، والحلاصة ، والحجرد ، وقدمه فى الرعاية الكرى .

وقيل : لايسن تغليظه بمكان ولا زمان . اختاره القاضي ، والمصنف . وقدمه في المغني .

وأطلقهما في الفروع .

وخص فى الترغيب هذين الوجهين بأهل الذمة . وهو احتمال فى المغنى ، والشرح .

فائرة «الزمان» بعد العصر. وقال أبو الخطاب في موضع آخر: بين الأذانين. وهالمكان» بمكة ، بين الركن والمقام. وبالمدينة: عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيت المقدس: عند الصخرة. وفي سائر البلدان: في جوامعها.

و يأتى لهذا مزيد بيان فى « باب اليمين فى الدعاوى » .

قوله ﴿ وَأَنْ يَكُونَ ذَلْكِ بِحِضْرَةِ الْحَاكِمُ ﴾ .

يشترط فى صحة اللمان : أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبــه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

لكن ظاهر كلام المصنف هنا : أن حضوره مستحب . ولم أره لغيره .

وقد يقال : لايلزم من كون المصنف جعله سنة : انتفاء الواجوب ، إذ السنة ، في قوله « والسنة » أعم من أن يكمون مستحبًا ، أو واجبًا .

فَائْرَةُ: لُو حَكَمًا رجلاً يصلح للقضاء ، وتلاعنا بحضرته . فقال الشارح : قد مذكرنا أن من شرط صحة اللعان : أن يكون بحضرة الإمام أو نائبه . وحكى شيخنا فى آخر كتاب القضاء \_ يعنى: فى المقنع \_ إذا تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء ، فحكاه بينهما: نفذ حكمه فى اللعان فى ظاهر كلام الإمام أحد رحمه الله تعالى . وحكاه أبو الخطاب .

قلت : وهو المذهب . لأنه كحاكم الإمام .

وجزم به فىالوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره ، على ما يأتى هناك إن شاء الله تعالى .

وقال القاضى : لاينفذ إلا في الأموال خاصةٍ .

وحاصله: أنهما إذا حكما رجلا ، هل يكون كالحاكم من جميع الوجوه، أم لا؟ على مايأتي بيانه .

قوله ﴿ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ خَفِرَةً : بَمَثَ الْحُاكِمُ مَنْ يُلاَءِنُ وَلَاءِنُ وَلِيَهُمَا ﴾.

وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال فى عيون المسائل ـ فى مسألة فسخ الخيـار بلا حضور الآخرـ: للزوج أن يلاعن مع غيبتها ، وتلاعن هى مع غيبته .

قوله ﴿ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ ۚ نِسَاءَهُ : فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِلِعِانِ ﴾ .

هذا الذهب، و إحدى الروايات.

قال فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب : يفرد كل واحدة منهن بلعان على ظاهر كلام أصحابنا .

وجزم به فى الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدى ، وغيرهم .

واختاره ابن عبدوس فی تذکرته ، وغیره .

وقدمه فى الحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : يجزئه لعان واحد . وهو احتمال فى الهداية . وأطلقهما فى الخلاصة . وعنه : إن كان القذف بكامة واحدة : أجزأه لعان واحد . و إن قذفهن بكلمات : أفرد كل واحدة بلعان .

فعلى القول بأنه يفرد كل واحدة بلعان : يبدأ بلعان التى تبدأ بالمطالبة . فإن طالبن جميعاً وتشاححن : بدأ بإحداهن بالقرعة . و إن لم يتشاححن : بدأ بلعان من شاء منهن . ولو بدأ بواحدة منهن بغير قرعة مع المشاحة : صح .

نَسِيم : قولِه فى تَنمة الرواية الثانية ﴿ فَيَقُولَ : أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي 'لَمِنَ السَّادِقِينَ فَيَا رَمَيْتُكُنَ بِهِ مِنَ الزِّناَ . وَتَقُولُ كُلُّ وَاحِدَةٍ : أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَهُ لِمَنَ الزِّناَ ﴾ . باللهِ إِنَهُ لِمَنَ الزِّناَ ﴾ .

هذه الزيادة \_ وهي قوله « فيما رَمَيْتَكُنَ " به من الزنا » و « فيما رماني به من الزنا » \_ مبنية على القول الذي جزم به في أول الباب عند صفة مايقول هو وتقول هي .

وتقدم الخلاف هناك ، فكذا الحكم هنا .

قوله ﴿ وَلاَ يَصِحُ إِلاَّ بِشُرُوطٍ ثَلاَّتَةٍ .

أَحَدُها : أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ ، سَوَالِهِ كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، أَوْ ذَمِّيَيْنِ ، أَوْ دَمِّيْنِ ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَكُمْ أَوْ دَمِّيْنِ ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

قال فى الفروع : نقله واختاره الأكثر .

قال الزركشى : هذا اختيار القاضى فى تعليقه ، وجماعة من أصحابه ، كالشريف وأبى الخطاب فى خلافيهما ، والشيرازى ، وابن البنا . واختيار أبى محمد الجوزى أيضاً وغيره . انتهى . وصححه في الهداية ، والمستوعب . وجزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه فى الخلاصة ، والحجرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . والفروع وغيرهم .

والرواية الأخرى: لايصح إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين . اختاره الخرق . قاله القاضى ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وغيرهم .

وعنه : يصح من زوج مكلف وامرأة مجصنة . فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت : حُدَّ إن لم يلاعن إذن ، فلا لعان لتعزير.

قال الزركشي : وهذه الرواية ظاهركلام الخرقي . لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ والحرية والإسلام . ولم يعتبر ذلك من الزوج .

ثم قال : في كلام الخرق تساهل ، و بَيَّنَّهُ .

وقال وعنه : لا لمان بقذف غير محصنة إلا لولد يريد نفيه .

وذكر أبو بكر : يلاعن بقذف صغيرة كتعزير .

وقال فى الموجز : ويتأخر لعانها حتى تبلغ .

وفى مختصر ابن رزين : إذا قذف زوجة محصنة بزنا ، حُدَّ بطلب : وعُزِّر بترك . و يسقطان بلمان أو ببينة .

وفي الانتصار: في زانية وصغيرة لايلحقها عار بقوله: فلا حدّ ولا لعان .

وعنه : يلاعن بقذف غير محصنة لنفى الولد فقط . قال الزركشي : وهذا اختيار القاضي في الحجرد .

وفي المذهب لابن الجوزى : كل زوج صح طلاقه صح لعانه في رواية .

وعنه : لايصح إلا من مسلم عدل .

والملاعِنة : كل زوجة عاقلة بالغة .

وعنه: مسلمة حرة عفيفة .

قوله ﴿ وَإِنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ، أَوْ قَالَ لَإِمْرَأَتِهِ ﴿ زَنَيْتِ قَبْـٰلَ أَنَ أَنْ كَحَكِ ﴾ .

إذا قذف الأجنبية حد ، ولم يلاعن ، بلا نزاع .

و إذا قال لامرأته « زنيت قبل أن أنكحك » حد أيضاً . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ولم يلاعن .

وعنه : أنه يلاعن مطلقاً .

وعنه : يلاعن لنفي الولد إن كان .

قوله ﴿ وَإِنْ أَ بَانَ زَوْجَتُهُ ، ثُمْ قَذَفَهَا بِزِنَّى فِي النَّكَارِجِ ، أَوْ قَذَفَهَا فِي النَّكَارِجِ ، أَوْ قَذَفَهَا فِي نِكَارِجِ فَاسِدٍ ، وَيَنْنَهُمَا وَلَدْ : لَاَعَنَ لِنَفْيِهِ ، وَ إِلاَّ حُدّ ، وَلَمْ يُلاَعِنْ ﴾ هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به فى المفنى ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وقدمه فى الفروع ، وغيره . وقال فى الانتصار عن أصحابنا : إن أبانها ثم قذفها بزنا فى الزوجية : لاعن . وفيه أيضاً : لاينتنى ولد بلعان من نكاح فاسد ، كولد أمته .

ونقل ابن منصور : إن طلقها ثلاثا ثم أنكر حملها : لاعنها لنفى الولد ، و إن قذفها بلا ولد [ لم ] يلاعنها .

قوله ﴿ وَإِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، أَوْ الْمُجْنُونَةَ : عُزِّرَ ، وَلاَ لِمَانَ تَيْنَهُماً ﴾ .

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به فى المغنى ، والححرر ، والنظم ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وعنه : يصح اللمان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ . كما تقدم .

فإذا بلغت من يجامع مثلها ، ثم طلبته : حد إن لم يلاعن .

وذكر أبو بكر : يلاعن صغيرة لتعزير .

وقال في الموجز : ويتأخر لعانها حتى تبلغ .

وفی مختصر ابن رزین: إذا قذف زوجة محصنة بزنا: حدّ بطلب ، وعزر بترك . و يسقطان بلمان أو بينة .

وفى الانتصار \_ فى زانية وصغيرة لايلحقهما عار بقوله \_ : فلا حدّ ولا لعان . وتقدم هذا قريباً بزيادة .

وقال فى الترغيب : لو قذفها بزنا فى جنونها أو قبله : لم يحد . وفى لعانه لنغى ولد وجهان .

قوله ﴿ فَإِنْ قَالَ : وُطِئْتِ بِشُبْهَةً ، أَوْ مُـكْرَهَةً : فَلاَ لِمَانَ مَيْنَهُمَا ﴾ إذا قال لها : وطئت بشبهة . فقدم المصنف هنا : أنه لا لعان بينهما مطلقاً . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .

قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .

قال في الهداية وغيره : اختاره الخرقي .

وقطع به فى المغنى ، والوجيز ، ومنتخب الأدمى .

وقدمه فى الشرح ، والنظم ، والفروع .

والخرق إنما قال « إذا جاءت امرأته بولد . فقال « لم تزن . ولـكن هذا الولد ليس منى » فهو ولده فى الحـكم » انتهى . فظاهره كما قال فى الهداية .

وعنه : إن كان ثم ولد لاعن لنفيه و إلا فلا . فينتغى بلعان الرجل وحده . نص عليه أيضاً . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

قال في الفروع : اختاره الأكثر .

قال في المحرر : وهي أصخ عندي . وقدمه في الخلاصة .

قال الزركشي : هذا اختيار أبي بكر ، وابن حامد ، والقاضي في تعليقه . وفي

روایتیه ، والشریف وأبی الخطاب فی خلافیهما ، والشیرازی ، وأبی البرکات . انتهی .

وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوى ، والزركشي .

و إذا قال لها « وُطئت مكرهة » وكذا « مع نوم أو إغماء أو جنون » .

فقدم المصنف هنا : أنه لالعان بينهما . وهو إحدى الروايتين . ونص عليه . اختاره الخرق ، والمصنف .

وجزم به فى الوجيز ، ومنتخب الأدى . وقدمه فى الفروع ، والنظم ، والشرح ونصره .

قال ابن منجا: هذا المذهب.

وعنه : إن كان ثم ولد لاعن لنفيه ، و إلا فلا . فينتني بلمانه وحده . نص عليه .

قال فی الفروع : اختاره الأکثر . منهم القاضی ، وأبو بکر ، وابن حامد ، والشریف ، وأبو الخطاب ، والشیرازی ، وغیرهم .

قال فى المحرر: وهو الأصح عندى .

وأطلقهما فى المذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوى ، والركشي . وهما وجهان فى البلغة .

فَائْرَةَ : لَوْ قَالَ « وَطَنْكُ فَلَانَ بَشْبُهُ وَكُنْتُ عَالَمُ » فَعَنْدُ القَاضَى هَنَا : لَاخْلَافُ أَنْهُ لَا يُلَاءَنِ .

واختار المصنف وغيره : أنه يلاعن . وهو الصواب . انتهى .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ « لَمْ تَزْن ، وَلَـكِن لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّى » فَهُوَ وَلَـكِن لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّى » فَهُوَ وَلَدَهُ فِي الْخَـكُمِ ، وَلاَ لِمَانَ يَيْنَهُما ﴾ .

هذا إحدى الروايتين . ونص عليه . اختاره الخرق ، والمصنف . وجزم به فى الوجيز، ومنتخب الأدمى .

وقدمه فى النظم ، والفروع ، والشرح ، ونصره .

وعنه يلاعن لنفى الولد . نص عليه . اختاره أكثر الأصحاب . منهم أبو بكر والقاضى ، وابن حامد ، والشريف ، وأبو الخطاب فى خلافيهما ، والشيرازى .

قال في المحرر : وهو الأصح عندي .

قال في الفروع : اختاره الأكثر . وهو ظاهر ماقدمه في الخلاصة .

واعلم أن هذه المسائل الثلاث على حد سواء .

فَائْرُهُ: وَكَذَا الْحُكُمُ لُو قَالَ « ليس هذا الولد منى » وقلنا : إنه لاقذف بذلك أو زاد عليه « ولا أقذفك » .

قوله ﴿ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بَمْدَ أَنْ أَبَانَهَا ، فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ مَرْضَيَّةٌ ۚ أَنَهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ : كَلَقَهُ نَسَبُهُ ﴾ .

یعنی : إذا قال لهـا بعد أن أبانها « لم تزن . ولـكن هذا الولد لیس منی » وكذا لو قال ذلك لزوجته التی هی فی حباله ، أو لسریته .

فكلام المصنف في المسألة التي قبلها في اللعان وعدمه .

وكلامه هِنا في لحوق نسب الولد به وعدمه.

فإذا قال ذلك لمطلقته ، أو لزوجته التي هي في حباله أو لسريته ، فلا يخلو: إما أن يشهد به أنه ولد على فراشه أولا . فإن شهد به لحقه نسبه . بلا نزاع . وتكفى امرأة واحدة مرضية . على الصحيح من المذهب . كما جزم به المصنف هنا . وعليه الأصحاب .

وعنه : امرأتان .

ولها نظائر تقدم حكمها ، و يأنى .

و إن لم يشهد به أحد أنه ولد على فراشه فالقول قول الزوج . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وكلام صاحب الوجيز ، والنظم . وقدمه فى المغنى ، والحجرر ، والشرح ، والرعايتين والحاوى ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل : القول قولها . ذكره القاضى في موضع من كلامه .

وقيل : القول قول الزوجة دون السرية والمطلقة .

قوله ﴿ وَ إِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ ، فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَنَنَى الْآخَر : لِحَقَهُ نَسَبُهُمَا وَيُلاَعِنُ لِنَنْى الْحُدِّ ﴾ .

وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح .

وقال القاضى : يحد ، ولا يملك إسقاطه باللمان . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في الفروع .

وقال فى الانتصار: إن استلحق أحد توأميه ، ونفى الآخر ، ولا عن له: لايعرف فيه رواية ، وعلة مذهبه : جوازه . فيجوز أن يرتـكبه .

فَاتُرة : التوأمان المنفيان أخوان لأم فقط . على الصحيح من المذهب . وفي الترغيب وجه يتوارثان بأخوة أبوية .

قوله ﴿ فَإِنْ صَدَّقَتُهُ ، أَوْ سَكَتَتْ: لِكَقَهُ النَّسَبُ ، وَلاَ لِمَانَ فِي قِياسِ الْمُذْهَبِ ﴾ .

واقتصر عليه الشارح . وهو المذهب . نص عليه فيهما . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .

وقدمه في الفروع ، والمحرر . وهو ظاهر كلام الخرق .

وقيل: ينتفي عنه بلعانه وحده مطلقًا ، كدرء الحد .

وقيل : يلاءن لنفي الولد .

نقل ابن أصرم ــ فيمن رميت بالزنا فأقرت ثم ولدت فطلقها زوجها ــ قال : الولد للفراش حتى يلاعن .

فَائْرَهُ: وَكَذَا الحَـكُمِ لَوْ عَفْتَ عَنْهُ ، أَوْ ثَبْتَ زَنَاهَا بَأْرُ بِعَهُ سُواهُ ، أَوْ قَذْفُ عَنْونَةً بَرْنَى قَبْلُهُ ، أَوْ مُحْصَنَةً فَجْنَتَ ، أَوْ خُرْسَاء أَوْ نَاطَقَةً ثُمْ خُرْسَتَ . نَصَعْلَى ذَلَكَ . نقل ابن منصور أو صماء .

وقال فى الترغيب : لو قذفها بزنا فى جنونها أو قبله لم يحد . وفى لعانه لنفى الولد وجهان .

قوله ﴿ وَإِنْ لَاعَنَ وَنَكَلَتِ الزَّوْجَةُ خُلِّىَ سَبِيلُهَا ، وَلَحِقَهُ الْوَلَدُ. ذَكَرِهِ الْحَرِقِي ﴾ .

إذا لاعن الزوج ، ونكلت المرأة : فلا حد عليها . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . حتى قال الزركشي : أما انتفاء الحد عنها : فلا نعلم فيه خلافاً في مذهبنا .

وقال الجوزجانى ، وأبو الفرج ، والشيخ تقى الدين رحمه الله : عليها الحد . قال فى الفروع : وهو قوى .

وقدم المصنف\_رحمه الله\_ أنه يخلى سبيلها . وهو إحدى الروايتين . اختاره الخرق ، وأبو بكر .

فال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب.

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى تجريد العناية .

وعن الإمام أحمد رحمه الله : تحبس حتى تقر أو تلاعن . اختاره القاضى ، وابن البنا ، والشيرازى .

وصححه في المذهب، ومسبوك الذهب.

وقدمه فى الخلاصة ، والكافى ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، و إدراك الغاية .

وجزم به الأدمى في منتخبه ، والمنور .

قلت: وهذا المذهب. لاتفاق الشيخين.

وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح ، والفروع بعنه وعنه . فائدة : قوله فى الرواية الثانية « تُحْبَسْ حَتَّى تُقْرَّ » . ويكون إقرارها بالزنا أربع مرات . ولا يقام نكولها مقام إقراره مرة . على الصحيح من المذهب وهو اختيار الخرق ، وغيره من الأصحاب .

وقدمه فى المستوعب ، والرعايتين ، والفروع .

قال فى المستوعب : ومن الأصحاب من أقام النكول مقام إقرارها مرة .

وقال : إذا قرأت بعد ذلك ثلاث مرات : لزمها الحدُّ . وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه . قاله في المستوعب .

وأشكل تُوجيه هذا القول على الزركشي وابن نصر الله في حواشيه . لأنهما لم يطلما على كلامه في المستوعب .

فائرة: مثل ذلك في الحم : لو أقرت دون أربع مرات من غير تقدم مسلم المسلم المسلم

قُولِه ﴿ وَلاَ يُمْرُضُ لِلزَّوْجِ حَتَّى تُطَالِبَهُ الزَّوْجَةُ ﴾ .

فلوكانت مجنونة ، أو محجوراً عليها ، أو صغيرة أو أمة . فإن أراد اللعان من غير طلبها ، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك . و إلا فلا .

و إن كان بينهما ولد ، فقال القاضى : يشرع له أن يلاعن . وجزم المصنف أن له أن يلاعن . فيحتمل ماقاله القاضى .

وقال المصنف ، والشارح : و يحتمل أن لا يشرع اللمان هنا . قال : وهو المذهب .

قال فى الحجرر ، وتبعه الزركشى : لايشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام أحمد رحمه الله . لأنه أحد موجبى القذف . فلا يشرع مع عدم المطالبة ، كالحد .

و يحتمله كلام المصنف أيضاً .

وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، والفروع .

قولِه ﴿ فَإِذَا تُمَّ الْحُدَّ مَيْنَهُما : ثَبَّتَ أَرْبَعَةٌ أَحْكَامٍ . أَحَدُها :

سُقُوطُ الحُدِّ عَنْهُ ، أَوْ التَعْزِيرِ ﴾ بلا نزاع ﴿ وَلَوْ قَذَفَهَا بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ : سَقَطَ الحُدِّ عَنْهُ لَهُمَا ﴾ .

هذا المذهب: وعليه الأصحاب

وقال الشارح ، وقال بعض أصحابنا : القذف للزوجة وحدها ، ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد .

قوله ﴿ الثَّانِي : الفُرْقَةُ مَيْنَهُما ﴾ .

يعنى : تحصل الفرقة بتمام تلاعنهما . فلا يقع الطلاق . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرَّهايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره أبو بكر وغيره ، فيما لحكاه المصنف ، وغيره .

وعنه : لا تحصل الفرقة حتى يُقرق الحاكم بينهما .

وهو ظاهر كلام الخرقى . واختاره القاضى ، والشريف ، وأبو الخطاب فى خلافاتهم ، وابن البنا وغيرهم . ويلزم (١<sup>٠)</sup> الحاكم الفرقة بلا طلب .

قال ابن نصر الله : فيعايى بها . فيقال : حكم يلزم الحاكم بغير طلب . وكذا أحكام الحسبة .

وأطلقهما فى الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب (٢)، والمصنف، وأبى بكر ـ فيما حكاه القاضى فى تعليقه ـ وغيرهم .

(١) هنا في نسخة طلعت حرف « م » على كلة يازم

(٢) وفيها « إلى » على كلة « النهب » ، وحرف « م » على كلة « الحاكم » يريد أن هنا تقديماً وتأخيراً ، لكن لم يتبين لى موضع القدم والوُخر .

قال في الخلاصة : فإذا تلاعنا فرق بينهما .

وعنه : لا تحصل الفرقة إلا بحكم الحاكم بالفرقة ، فينتغي الولد .

قال في الانتصار : واختاره عامة الأصحاب .

قوله ﴿ الثَّالِثُ : التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ ﴾ .

قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب. وجزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه فی المفنی ، والمحرر ، والشرح ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفروع ، وغیرهم ، وصححه فی النظم . وفی الخلاصة هنا .

وعنه : إن أكذب نفسه حلت له .

قال ابن رزین : وهی أظهر .

قال المصنف ، والشارح : هي رواية شاذة . شذ بها حنبل عن أصحابه .

قال أبو بكر : لا نعلم أحداً رواها غيره .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمصنف فى هذا الكتاب فى « باب الحجرمات فى النكاح » كما تقدم .

وعنه : تباح له بعقد جدید . حکاها الشیرازی ، والحجد .

تنبيم : قال الزركشي : اختلف نقل الأصحاب في رواية حنبل .

فقال القاضى فى الروايتين : نقل حنبل « إن أكذب نفسه زال تحريم الفراش ، وعادت مباحة كما كانت بالعقد الأول » .

وقال فى الجامع والتعليق: « إن أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه » . فظاهر هذا: أنها ترد إليه من غير تجديد عقد . وهو ظاهر كلام أبى محمد . قال فى الكافى ، والمغنى : نقل حنبل « إن أكذب نفسه عاد فراشه كان » .

زاد فى المغنى « وينبغى أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم . فأما مع تفريق الحاكم بينهما : فلا وجه لبقاء النكاح بحال » .

قال : وفيما قال نظر . فإنه إذا لم يفرق الحاكم فلا تحريم حتى يقال : حلت له . انتهى .

قلت : النظر على كلامه أولى . فإن رواية حنبل ظاهرها : سواء فرق الحاكم بينهما أو لا . فإنه قال « إن أكذب نفسه حلت له وعاد فراشه بحاله » .

والصحيح : أن الفرقة تحصل بتهام التلاعن من غير تفريق من الحاكم . كما تقدم .

وقوله « إِنْ أَكُذَبَ نَفْسَهُ حَلَّتْ لَهُ » فيه دليل على أنها محرمة عليه قبل تكذيب نفسه .

قال الزركشى : والذى يقال فى توجيه هذه الرواية : ظاهر هذا أن الفرقة إنما استندت للعان . و إذا أكذب نفسه كان اللعان كأن لم يوجد ، و إن لم يزل مايترتب عليه ، وهو الفرقة ، وما نشأ عنها . وهو التحريم .

قال : وأعرض أبو البركات عن هــذاكله . فقال : إن الفرقة تقع فسخاً متأبد التحريم .

وعنه : إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو ملك يمين إن كانت أمة وقد سبقه إلى ذلك الشيرازى . فحكى الرواية بإباحتها بعقد جديد . انتهى . قوله ﴿ وَ إِنْ لاَعَنَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ . ثُمْ اشْتَراهاً : لَمْ تَحِل له إِلاَّ أَنْ يُكَلِّبُ نَفْسَهُ ، عَلَى الرُّوا يَةِ الْأُخْرَى ﴾ .

وهى رواية حنبل .

والصحيح من المذهب: أنها لا تحل له كما لوكانت حرة كما تقدم . قوله ﴿ الرَّا بِعُ : انْتَفَاءُ الْوَلَدِ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ اللَّمَانِ . ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ﴾ اعلم أن الولد ينتنى بتمام تلاعنهما على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب

وقدمه فى المفنى ، والححرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : لا ينتفي إلا بحكم حاكم .

وعنه : لا ينتفى إلا مجكم الحاكم بالفرقة ، فينتفى حينئذ كما تقدم . ومتى تحصل الفرقة .

وقال فى الحجرر : ويتخرج أن ينتنى نسب الولد بمجرد لعان الزوج . وقاله فى الانتصار .

قال الزركشي : وكأنه خرجه من القول : إن تعذر اللمان من جهة المرأة يلاعن الزوج وحده لنغي الولد .

وأما ذكر الولد فى اللمان : فاختار أبو بكر أنه لا يعتبر ذكره فى اللمان ، وأنه ينتنى عنه بمجرد اللمان .

وقال القاضي : يشترط أن يقول « هذا الولد من زنا وليس هو مني » .

وقال الخرقى : لا ينتنى حتى يذكره هو فى اللمان . فإذا قال « أشهد بالله لقد زنيت » يقول « وماهذا الولد ولدى» وتقول هى « أشهد بالله لقد كذب . وهذا الولد ولده » .

وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. منهم: القاضى، والمصنف، والشارح وغيره. وجزم به في الوجيز، وغيره.

وقدمه فى النظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

قال فى المحرر: وإن قذفها ، وانتنى من ولدها: لم ينتف حتى يتناوله اللمان . إما صريحاً ، كقوله « أشهد بالله لقد زنت ، وما هذا الولد ولدى » وتقول هى بالمحكس . و إما ضمنا بأن يقول : من قذفها بزنا فى طهر لم يصبها فيه ، وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت « أشهد بالله إنى لصادق فيا ادعيت عليها » أو « فيا رميتها به من الزنا » ونحوه .

وقيل: ينتغى بنفيه فى اللمان من الزوج، و إن لم تكذبه المرأة فى لعانها .

فَائْرَةَ : لَوْ نَفَى أُولَادًا : كَفَاهُ لَعَانَ وَاحْدُ.

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ نَفَى اَلْحُمْلَ فِي الْتَمَانِهِ : لَمْ يَنْتَفِ حَتَّى يَنْفِيَهُ عِنْدَ وَضَمِهَا لَهُ ، وَيُلاَعِنُ ﴾ .

هذا المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه أكثر الأصحاب .

قال الزركشي: عليه عامة الأصحاب.

قال في القاعدة الرابعة والثمانين : هذا المذهب عند الأصحاب .

وجزم به الخرق ، وصاحب الوجيز ، وناظم المفردات ، وغيرهم .

وقدمه فی الرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفروع .

وهو من مفردات المذهب .

وقيل: يصح نفيه قبل وضعه . واختـاره المصنف ، والشارح . ونقله ابن منصور فى لعانه . وهي في الموجز في نفيه أيضاً .

قال الخلال عن رواية ان منصور : هذا قول أول .

وذكر النجاد : أن رواية ابن منصور المذهب .

وينبني على هذا الخلاف استلحاقه .

فعلى الأول: لايصح. ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن القاسم - وعلى الثاني: يصح. قاله الزركشي.

وعلى المذهب: يلاعن لدرء الحد. على الصحيح.

وقال في الانتصار : نفيه ليس قذفاً بدليل نفيه حمل أجنبية . فإنه لا يحد .

قوله ﴿ وَمِنْ شَرْطِ نَفِي الْوَلَدِ: أَنْ لاَ يُوجَدَ دَلِيلٌ عَلَى الإِقْرَارِ بِهِ .

فِإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ بِتَوْأَمِهِ ، أَوْ نَفَاهُ وَسَكَتَ عَنْ تَوْأَمِهِ ، أَوْ هُنِّيءَ بِهِ

فَسَكَتَ ، أَوْ أَمَّنَ عَلَى الدُّعَاءِ، أَوْ أُخَّرَ نَفْيَهُ مَعَ إِمْكَانِهِ : لَحِقَهُ نَسَبُهُ وَلَمْ يَمْـلِكْ نَفْيَهُ ﴾ .

اعلم أن من شرط صحة نفيه : أن ينفيه حالة علمه من غير تأخير ، إذا لم يكن عذر . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع . وقيل : له تأخير نفيه ما دام فى مجلس علمه .

وقال فى الانتصار: فى لحوق الولد بواحد فأكثر إن استلحق أحــد توأميه ونفى الآخر ولاعن له: لا يمرف فيه رواية . وعلة مذهبه جوازه . فيجوز أن يرتــكبه .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ : لَمْ أَعْلَمْ به ، أَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنْ لِي نَفْيَهُ ، أَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنْ ذَلِكَ عَلَى الفَوْرِ ، وَأَمْ كَنَ صِدْقَهُ : تُعِلَ قَوْلُهُ ، وَلَمْ يَسْقُطْ نَفْيَهُ ﴾ . أَنْ ذَلِكَ عَلَى الفَوْرِ ، وَأَمْ كَنَ صِدْقَهُ : تُعِلَ قَوْلُهُ ، وَلَمْ يَسْقُطْ نَفْيَهُ ﴾ . شمل بمنطوقه مسألتين .

الثانية : أن يكون عامِّياً . فلا يقبل قوله فى ذلك . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع ، والقواعد الأصولية . وقطع به القاضى فى الجرد .

وقيل: يقبل. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. واختاره المصنف، والشارح. وأما إذا كان فقيها، وادعى ذلك: فلا يقبل قوله، على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. قاله المصنف والشارح.

> وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والغروع ، وغيرهم . وقيل : يقبل . وهو احتمال للمصنف . و يحتمله كلامه هنا . واختار فى الترغيب القبول ممن يجهله .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَخَّرَهُ لِحَبْسٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ غَيْبَةٍ ، أَوْ شَيْءِ يَمْنَعَهُ ذَلِكَ : لَمْ يَسْقُطْ نَفْيَهُ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وقدمه في الفروع .

وقال المصنف فى المغنى ، والشارح : إن كانت مدة ذلك تتطاول ، وأمكنه التنفيذ إلى الحاكم ليبعث إليه من يستوفى عليه اللعان ، فلم يفعل : بطل نفيه . و إن لم يمكنه أشهد على نفيه . فإن لم يفعل بطل خياره . وقطعا بذلك . وجزم به فى الوجيز قوله ﴿ وَمَتَى أَكُذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ : لِحَقَهُ نَسَبُهُ . وَلَزِمَهُ الحُدُّ إِنْ

كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُعْصَنَةً ، أَوْ التَّمْزِيرُ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْصَنَةً ﴾.

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب .

وينجر أيضاً نسبه من جهة الأم إلى جهة الأب كالولاء . ويتوارثان .

قال فى الفروع: ويتوجه فى الإرث وجه ، كما لايرثه إذا أكذب نفسه. انتهى قال ابن نصر الله فى حواشيه: هذا كلام لم يظهر معناه. وتوقف فيه شيخنا ومولانا القاضى علاء الدين ابن مغلى. ولعل «كما» زائدة. فيصير: ويتوجه وجه لايرثه إذا أكذب نفسه. وهو ظاهر.

وفى المستوعب رواية : لا يحد .

وسأله مهنا : إن أكذب نفسه ؟ قال : لا حدّ ولا لعان . لأنه قد أبطل عنه القذف . انتهى .

ولو أنفقت الملاعنة على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه بالنفقة . ذكره المصنف . قال : لأنها إنما أنفقت عليه لظنها أنه لا أب له . فو ائر

الأولى: لو استلحق الولد: لم يصح استلحاقه حتى يقول بعد الوضع بضد ماقاله قبل ذلك. قاله ناظم المفردات، وهو منها.

وقيل: يلحقه.

الثالثة : لو نفي من لا ينتني ، وقال « إنه من زنا » حدَّ إن لم يلاعن . على الصحيح من المذهب .

اختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، وابن عبدوس في تذكرته .

وعنه : يحد ، و إن لاعن . اختاره القاضي ، وغيره .

وأطلقهما فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، والفروع .

قوله \_ فيمَا يَلْحَقُ مِنْ النّسَبِ \_ ﴿ مَنْ أَتَتَ امْرَأَتُهُ بِوَلَدِ يُمَكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُ ، وَهُوَ أَنْ تَأْتِى بِهِ بَعْدَ سِتَّة أَشْهُرُ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا ﴾ هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

ونقل حرب \_ فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره \_ : ينتفى بلا لمان .

فأخذ الشيخ تقى الدين رحمه الله من هذه الرواية : أن الزوجة لاتصير فراشاً إلا بالدخول .

واختاره هو وغيره من المتأخرين ، منهم والد الشيخ تقى الدين . قاله ابن نصر الله فى حواشيه .

وقال في الانتصار : لا يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها .

ونقل مهنا : لايلحق الولد حتى يوجد الدخول .

وقال فى الإرشاد \_ فى مسلم صائم فى رمضان خلا بزوجة نصرانية ، ثم طلق ، ولم يطأ وأتت بولد لمكن \_ لحقه فى أظهر الروايتين .

قوله ﴿ وَلِأَقَلَّ مِنْ أَرْ بَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَ بَانَهَا ، وَهُوَ مِمْنْ يُولَدُ لِمِثْلُهُ : لِحَقَهُ نَسَبُهُ ﴾ .

وهذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين .

ويأتى قريباً من يصلح أن يولد له .

عَنِيهِ : قُولِهِ ﴿ وَإِنْ لَمْ يُمُكِنَ كُونُهُ مُنْهُ مِنْهُ مِثْلَ أَنْ كَأْتِي بِهِ لِأُقَلَّ مِن سِتَّةٍ أَشْهُر مُنْذُ تَزَوّجَهَا ﴾ .

وكذا قال غيره من الأصحاب.

قال فى الفروع : ومرادهم وعاش ، و إلا لحقه بالإمكان كما بعدها . انتهى ـ قوله ﴿ أَوْ لاَ كُثَرَ مِنْ أَرْ يَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا ﴾ .

لم يلحقه نسبه بلا نزاع .

وَ يَأْتَى فِي العد « هُلُّ تَنقَضَى بِهِ العدة ؟ » قبل قوله « وأقل مدة الحمل » .

قوله ﴿ أَوْ أَقَرَّتْ بِالْقَضَاءِعِدَتِهِمَا بِالْقُرْءِ، ثُمُّ أَتَتْ بِهِ لَأَكْثَرَ مِنْ سِيَّةٍ أَشْهُر بَعْدَهَا ﴾ لم يلحقه نسبه.

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وذكر بعضهم قولا: إن أقرت بفراغ العدة ، أو الاستبراء من عتق ، شم ولدت بعد فوق نصف سنة : لحقه نسبه .

وقال ناظم المفردات:

إمكان وطء في لحوق النسب فمندنا معتبر في المذهب كامرأة تكون في شيراز وزوجها مقيم في الحجاز فإن تلد استة من أشهر من يوم عقد واضحا في النظر فدة الحل مع المسير لابد أن تمضى في التقدير

إن مضتا به غدا ملتحقا ومالك والشافعي وافقا وعندنا في صورتين حققوا والمدتان إن مضت لايلحق من كان كالقاضي وكالسلطان وسيره لايخف عن عيان أو غاصب صد عن اجتماع ونحوه فامنع ولا تراعي تنبهانه

أمرهما: مفهوم قوله « أو تزوجها و بينهما مسافة لايصل إليها فى المدة التى أتت بالولد أتت بالولد فيها : لم يلحقه نسبه » أنه لو أمكن وصوله إليها فى المدة التى أتت بالولد فيها : لحقه نسبه .

وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب .

وقال فى التعليق ، والوسيلة ، والانتصار : ولو أمكن ، ولا يخفِ المسير كأمير وتاجر كبير .

ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم .

نقل ابن منصور: إن علم أنه لايصل مثله لم يقض بالفراش. وهي مثله.

ونقل حرب وغيره ـ فى وال وقاض لا يمكن أن يدع عمله ـ : فلا يلزمه . فإن أمكنه لحقه .

الثاني : مفهوم قوله « أو يكون صبيا دون عشر سنين لم يلحقه نسبه » أن ابن عشر سنين يولد لمثله و يلحقه نسبه . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وعبارته في العمدة ومنتخب الأدمى كذلك .

قال في القواعد الأصولية: هذا المذهب.

وقال فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس : لايلحق النسب من صبى له تسع سنين فما دون . وقدمه فى الفروع وابن تميم ، ذكره فى باب مايوجب الفسل .

وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والشرح ، وغيرهم .

وقيل: يولد لابن تسع. جزم به في عيون المسائل. ذكره عنه في الفروع في أثناء كتاب الإقرار في « أحكام إقرار الصبي » وقاله القاضى: نقله عنه في القواءد الأصولية ، والكافي.

قال فى المحرر ، والنظم ، والحاوى الصغير : أو كان الزوج صبياً له دون تسع سنين .

وقيل: عشر سنين.

وقيل: اثنتي عشر سنة . انتهى .

وقيل : لايولد إلا لابن ثنتي عشرة سنة .

واختار أبو بكر ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل : لايلحقه نسبه حتى يعلم بلوغه . وهو ظاهر ماجزم به في المنور .

فعلى الأول: لا يحكم ببلوغه إن شك فيه به . ولا يستقر به مهر ، ولا تثبت به عدة ولا رجعة .

قال فى الفروع : ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم .

قُولِهِ ﴿ أَوْ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ ، أَوْ الْأَنْتَيْنِ : لَمْ يَلْحَقُّهُ نَسَبُهُ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

ونقله ابن هانى، فيمن قطع ذكره وأنثياه . قال : إن دفق . فقد يكون الولد من الماء القليل . و إن شك فى ولده أرى القافة .

وسأله المروذى عن خصى ؟ قال : إن كان مجبوبا ليس له شيء ، فإن أنزل فإنه يكون منه الولد و إلا فالقافة .

قوله ﴿ وَ إِنْ قُطِعَ أَحَدُهُما . فَقَالَ أَصْحَابُنَا : يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَفِيه بُمْدُ ﴾ .

شمل كالامه مسألتين.

إمداهما: أن يكون خصيًا بأن تقطع أنثياه ويبقى ذكره . فقال أكثر الأصحاب: يلحقه نسبه . قاله في الفروع .

وقال المصنف هنا: قاله أصحابنا . وهو ظاهر كلامه في الوجيز .

وجزم به ابن عبدوس فی تذکرته .

وقيل: لايلحقه نسبه. وقطع به في الشرح. وهو عجيب منه، إلا أن تكون النسخة مغاوطة.

وقدمه فی الفروع . وجزم به فی الحجرر ، والحاوی ، والنظم . وأطلقهما فی الرعایتین .

والهسألة الثانية : أن يكون مجبوباً ، بأن يقطع ذكره ، وتبقى أنثياه . فقال جماهير الأصحاب : يلحقه نسبه . وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . وقدمه فى الفروع .

وقال فى الرعاية الكبرى \_ بعد أن أطلق الخلاف \_ والأصح : أنه يلحق المجبوب دون الجمعي . انتهى .

وقيل : لايلحقه نسبه . اختاره المصنف .

وجزم به فی المحرر ، والحاوی ، والنظم . وأطلقهما فی الرعایتین .

وقال الناظم :

وزوجة من لم ينزل الماء عادة لجب الفتى أو لاختصاء ليبعد وإن جبإحدى الأنثيين من الفتى فألحق لدى أصحابنا في مبعد . انتهى ولم أرحكم جب إحدى الأنثيين لغيره . ولعله أخذه من قول المصنف « و إن قطع إحداهما » .

فَائْرَةُ: قال في الموجز والتبصرة: لوكان عنينا لم يلحقه نسبه. انتهيا. والصحيح من المذهب: أنه يلحقه. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.

قوله ﴿ وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًا ، فَوَلَدَتْ لَأَكُثَرَ مِنْ أَرْ بَعِ سِنِينَ ﴾ .

منذ طَلقها ، يعنى وقبل انقضاء عدتها . صرح به فى المستوعب . وهو مراد غيره ، ولأقل من أر بع سنين منذ انقضت عدتها ﴿ فهل يلحقه نسبه ؟ على وجهين ﴾ وهم روايتان .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغنى ، والكافى والمحرر ، والشرح ، والحاوى الصغير ، والنظم .

أصرهما: يلحقه نسبه . وهو المذهب .

قال في المستوعب : لحقه نسبه في أصح الوجهين ،

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع ، والرعايتين -

والوم الثاني : لايلحقه نسبه .

تنبيم: عبارته في الخلاصة كعبارة المصنف. ولم يذكر في الهداية ، والمذهب، والمستوعب ، والكافي ، إلا في المسألة الأولى .

وعبارته في المحرر ، والرعايتين ، والحاوى ، والوجيز ، والفروع ، والنظم « و إن ولدت الرجمية بعد أكثر مدة الحل منذ طلقها ، ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء عدتها ، أو لم تخبر بانقضائها أصلا . فهل يلحقه نسبه ؟ ذكروا روايتين » . قوله ﴿ وَمَنْ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الفَرْجِ أَوْ دُونَهُ ، فَأَتَ بِولَد لِسِيَّةِ أَسْهُر : لِحَقّه نسبه . قوله للسَّبْراء ﴾ للسِيَّةِ أَسْهُر : لِحَقّه نسبه . نقله متى اعترف بوطء أمنه في الفرج ، فأنت بولد لسنة أشهر : لحقه نسبه . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله مطلقاً . فلا ينتني بلعان ولا غيره ، إلا أن يدعى الاستبراء . وهذا المذهب في ذلك كله . قدمه في الفروع .

وقال أبو الحسين : أو يرى القافة . نقله الفضل .

وقال في الانتصار: ينتني بالقافة ، لا بدعوى الاستبراء .

ونقل حنبل: يلزمه الولد إذا نفاه، وألحقته القافة وأقر بالوطء.

وقال فىالفصول: إن ادعى استبراء ثم ولدت: انتفى عنه. و إن أقر بالوطء وولدت لمدة الولد، ثم ادعى استبراء: لم ينتف. لأنه لزمه بإقراره، كما لو أراد نفى ولد زوجته بلمان بعد إقراره.

قال في الفروع :كذا قال .

قوله ﴿ أَوْ دُونَهُ ﴾ .

أى اعترف بوطء أمته دون الفرج . فهو كوطئه فى الفرج . وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وقيل : ليس كوطئه في الفرج . وقدمه في المغنى ، والشرح .

قوله ﴿ وَ إِنْ ادَّعَى الْمَزْلَ ﴾ .

يعنى : لو اعترف بالوطء فى الفرج أو دونه ، وادعى أنه عزل عنها : لا يقبل قوله . ويلحقه نسبه . وكذا لو ادعى عدم إنزاله . وهذا للذهب فيهما .

قال في الفروع: وعلى الأصح ، أو يدعى العزل أو عدم إنزاله .

وَجَرْم به فى المغنى ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة. وعنه : يقبل قوله ، ولا يلحقه نسبه .

وأطلقهما فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وهما روايتان في الحجرر ، والحاوى ، والفروع .

ووجهَان في الرعايتين .

فعلى الأول: قال الإمام أحمد رحمه الله: لأن الولد يكون من الريح.

قال ابن عقيل: وهذا منه يدل أنه أراد: ولم ينزل فى الفرج. لأنه لا ريح يشير إليها إلا رائحة المنى ، وذلك يكون بعد إنزاله ، فتتعدى رائحته إلى ماء المرأة فتفاتى بها كر يح الكش الملقح لإناث النخل.

قال: وهذا من الإمام أحد \_ رحمه الله \_ علم عظيم . انتهى .

وظاهر كلام الشارح: أن ذلك فيما إذا كان يطؤها فى الفرج. وهو طريقة فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .

وظاهر كلام صاحب الفروع: أن الخلاف جار ، سواء قال « كنت أطؤها في الفرج وأعزل عنها » أو « لم أنزل » أو « كنت أطأ دون الفرج وأفعل ذلك » وهو الصواب . وهو ظاهر كلام المصنف .

قوله ﴿ وَهَلْ يَحْلُفُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

يعنى : إذا ادعى الاستبراء .

وأطلقهما فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم أمرهما : يحلف . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس . وصححه فى التصحيح .

قال ابن نصر الله : وفيا جزم به في الوجيز نظر . لأنه صحح أن الاستيلاد لايجب فيه يمين .

والوهم الثانى : يقبل قوله من غير يمين .

فائرة: مثل ذلك \_ خلافًا ومذهبًا \_ لو ادعى عدم إنزاله هل يحلف أم لا ؟ \_\_\_\_\_\_ قاله ابن عبدوس في تذكرته وغيره .

قوله ﴿ فَإِنْ أَعْتَقَهَا ، أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ : فَهُوَ وَلَدُهُ ﴾ بلا نزاع ﴿ وَالبَيْعُ بَاطِلْ ﴾ . قوله ﴿ وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَسْتَبْرِئُهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَى الْمُشْتَرَى أَنَّهُ مِنْهُ ﴾ .

أى من البائع . فهو ولد البائع ، سواء ادعاه البائع ، أو لم يدعه . وهــذا بلا نزاع .

لكن لو ادعاه المشترى ، فقيل : يلحقه . جزم به فى المغنى ، والشرح . وقيل : يرى القافة . نقله صالح ، وحنبل .

قلت : وهو الصواب .

وجزم به فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم . وأطلقهما فى اللفروع .

ونقل الفضل : هو له . قلت : في نفسه منه شيء ؟ قال : فالقافة .

وأما إذا ادعى كل واحد منهما أنه للآخر ، والمشترى مقرّ بالوطء ، فقيل : يكون للبائع . وهو ظاهر كلامه في الوجيز .

وقيل : يرى القافة . جزم به فى المغنى . ذكره قبيل قول الخرق « وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب » وأطلقهما فى الفروع .

قوله ﴿ وَإِنْ اسْتُبْرِئَتْ ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدِ لَأَكُثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ : لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ ، وَكَذَا إِنْ لَمْ تُسْتَبْرَأُ ، وَلَمْ يُقِرَّ الْمُشْتَرِى لَهُ بِهِ ﴾ بلا نزاع .

و إن ادعاه بعد ذلك ، وصدق المشترى : لحقه نسبه . و بطل البيع .

قوله ﴿ فَأَمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ البَائِعُ أَقَرَ بِوَطْئِماً قَبْلَ يَيْمِماً : لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ بِحَال ، إِلاَ أَنْ يَتِفْقاً عَلَيْهِ ، فَيَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ﴾ هذا المذهب.

قال فى المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير : ولو لم يكن أقر بوطئها حتى باع : لم يلحقه الولد مجال ، إلا أن يدعيه و يصدقه المشترى .

وقيل: يلحقه نسبه بدعواه في المسألتين. وهو ملك المشترى إن لم يدعه. وكذا ذكروا ذلك في آخر باب الاستبراء.

قوله ﴿ وَ إِنْ ادَّعَاهُ البَائِمُ ، فَلَمْ يُصَدِّقُهُ الْمُشْتَرِى: فَهُوَ عَبْدُ لَلْمُشْتَرى ﴾ هذا المذهب.

وظاهر كلام المصنف: أنه يكون عبداً للمشــترى مع عدم لحوق النسب بالبائم ، وهو أحد الوجهين ، إن لم يدعه المشترى ولداً له .

والوم الثاني \_ وهو الذي ذكره المصنف احتمالا \_ أن يلحقه نسبه مع كونه عبداً للمشتري .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله \_ فيما إذا ادعى البائع : أنه ما باع حتى استبرأ وحلف المشترى : أنه ماوطئها \_ فقال : إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر . فقيل : لا يقبل قوله : و يلحقه النسب . قاله القاضى فى تعليقه .

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .

وقيل: ينتنى النسب. اختاره القاضى فى المجرد ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهم .

فعلى هذا : هل يحتاج إلى البمين على الاستبراء ؟ فيه وجهان . المشهور : لايحلف . انتهى كلام الشيخ تتى الدين رحمه الله .

# فوائر

منها: يلحقه الولد بوطء الشبهة كمقد. نص عليه. وهو المذهب. قدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال المصنف ، والشارح : هذا المذهب.

وذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله إجماعاً .

وقال أبو بكر : لا يلحقه .

قال القاضى: وجدت بخط أبى بكر: لا يلحق به. لأن النسب لا يلحق إلا فى نكاح صحيح أو فاسد، أو ملك أو شبهة، ولم يوجد شى، من ذلك. وذكره ابن عقيل رواية.

وفى كل نــكاح فاسد فيه شبهة . نقله الجماعة .

وقيل: إذا لم يعتقد فساده .

وفى كونه كصحيح ، أو كملك يمين : وجهان .

وأطلقهما في الفروع .

وقال فى الرعايتين ، والحاوى الصغير : وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح ، أو بملك العمين ؟ على وجهين . انتهى .

قلت: الصواب أنه كالنكاح الصحيح.

وقال فى الفنون: لم يلحقه أبو بكر فى نـكاح بلا ولى .

ومنها: لو أنكر ولداً بيد زوجته أو مطلقته أو سريته ، فشهدت امرأة ولادته: لحقه . على الصحيح من الذهب .

وقيل: امرأتان .

وقيل: يقبل قولهما بولادته .

وقيل: يقبل قول الزوج.

ثم هل له نفيه ؟ فيه وجهان .

وأطلقهما في الفروع .

وعلى الأول: نقل فى المغنى عن القاضى: يصدق فيه ، لتنقضى عدتها به .
ومنها: أنه لا أثر لشبهة مع فراش . ذكره جماعة من الأصحاب . وقدمه
فى الفروع .

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله: تبعيض الأحكام ، لقول رسول الله عليه وسلم « واحتجبى منه ياسودة » وعليه نصوص الإمام أحمد رحمه الله . قال في عيون المسائل : أمره لسودة رضى الله عنها بالاحتجاب يحتمل أنه رأى قوة شبهه من الزانى . فأمرها بذلك . أو قصد آن يبين أن للزوج حجب زوجته عن أخمها .

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : إن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه ونص الإمام أحمد رحمه الله فيها : لايلحقه .

وقال في الانتصار ـ في نـكاح الزانية ـ : يسوغ الاجتهاد فيه .

وقال فى الانتصار أيضاً : يلحقه بحكم حاكم .

وذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك .

ومنها: إذا وُطئت امرأته أو أمته بشبهة ، وأتت بولد يمكن أن يكون من الزوج والواطىء : لحق الزوج . لأن الولد للفراش .

و إن ادعى الزوج أنه من الواطىء ، فقال بعض الأصحاب \_ منهم : صاحب المستوعب \_ يعرض على العاقة . فإن ألحقته بالواطىء لحقه . ولم يملك نفيه عنه . وانتفى عن الزوج بغير لعان . وإن ألحقته بالزوج لحق به . ولم يملك نفيه باللمان فى أصح الروايتين . قاله فى المغنى ، والشرح .

وعنه : يملك نفيه باللمان .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحرر ، والفروع .

وتقدم بعض ذلك في كلام المصنف . في آخر α باب اللقيط α .

و إن ألحقته بهما : لحق بهما ، ولم يملك الواطىء نفيه عن نفسه .

وهمل يملك الزوج نفيه باللعان؟ على روايتين. وأطلقهما فى المغنى ، والشرح.

# كتاب العلى

قوله ﴿ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارَقَهَا زَوْجُهُا فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْخُلُوةِ: فَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا ﴾ بلا نزاع .

وقوله ﴿ وَإِنْ خَلاَ بِهِا وَهِى مُطاوِعَةٌ ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، سَوَا يَكَانَ بِهِماً أَوْ بِأَحَدِهِا مَانِعُ مِنْ الْوَطْءِ ، كَالْإِحْرَامِ ، وَالصِّيَامِ ، وَالحُيْضِ ، وَالنَّفَاسَ ، وَالْعَرْضَ ، وَالْحُيْضِ ، وَالنَّفَاسَ ، وَالْعَرْضَ ، وَالْحُبْةِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً بشرطه الآنى . سواء كان المانع شرعياً أو حسياً .كما مثله المصنف . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

واختار في عمد الأدلة : لا عدة مخلوة مطلقاً .

وعنه : لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعى ، كالإحرام والصيــام والحيض والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف . قدمه في الرعاية الــكبرى .

وقال في الفروع : ويتخرج في عدة بخلوة كصداق .

وقد تقدم أحكام استقرار الصداق كاملاً بالخلوة في الفوائد في «كتاب الصداق » بعد قوله « ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها » .

تغبير: ظاهر كلام المصنف: أنه سواء كان النكاح صحيحاً أو فاسداً. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وقال ابن حامد: لاعدة بخلوة في النكاح الفاسد. بل بالوطء كالنكاح الباطل إجماعاً.

وعند ابن حامد أيضاً : لاعدة بالموت في النكاح الفاسد .

ويأتى هذا قريبًا في كلام المصنف فيما إذا مات عن امرأة نـكماحها فاسد . فائرة : لاعدة بتحمل المرأة بماء الرجل ، ولا بالقبلة ، ولا باللمس من غير خلوة . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

وجزم به فی الوجیز ، وابن عبدوس فی تذکرته ، وغیرهما .

وصححه ابن نصر الله في حواشيه .

وقيل : تجب العدة بذلك . وقطع به القاضي في الحجرد ، فيما إذا تحملت بالماء .

وأطلقهما فى المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والزركشي ، والفروع ، وغيرهم .

وقال فى الرعاية الكبرى: فإن تحملت بماء رجل \_ وقيل: أو قبلها أو لمسها بلا خلوة \_ فوجهان .

ثم قال : قلت : إن كان ماء زوجها اعتدت . و إلا فلا .

قُولِهِ ﴿ إِلاَّ أَنْ لاَ يَمْلُمَ بِهِا كَالاَّعْمَى وَالطُّفْلِ ، فَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا ﴾ . وكذا لو كانت طفلة .

وضابط ذلك : أن يكون الطفل بمن لا يولد له . والطفلة بمن لا يوطأ مثلها . تغبير : ظاهر قوله إحداهن ﴿ ٦٥ : ٤ وأُولاتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ َ حَلَهِن ﴾ . - حلهن ﴾ .

أنها لا تنقضى عدتها إلا بوضع جميع ما فى بطنها . وهو صحيح للآية الكريمة . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، لبقاء تبعيته للأم فى الأحكام .

وقال ابن عقيل : وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة .

وعنه : تنقضي عدتها بوضع الولد الأول . وذكرها ابن أبي موسى .

واحتج القاضى \_ وتبعه الأزجى \_ بأن أول النفاس: من الأول. وآخره: منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين. لأن انقطاع الرجمة وانقضاء العدة يتعلق بأحدها لا بكل واحد منهما. كذلك مدة النفاس.

قال في الفروع : كذا قال .

وتقدم نظير ذلك في « باب الرجمة » بعد قول المصنف « و إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل » .

قوله ﴿ وَالْحَمَلُ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ العِدّةُ : مَا يَتَبَيّنُ فِيهِ شَيءٍ منْ خَلْقِ العِدّةُ . مَا يَتَبَيّنُ فِيهِ شَيءٍ منْ خَلْقِ الإنْسَانِ ﴾ .

اعلم أن ماتنقضى به العدة من الحمل : هو ماتصير به الأمة أم ولد . على ما تقدم فى أول « باب أحكام أمهات الأولاد » فما حكمنا هناك بأنها تصير به أم ولد نحكم هنا بانقضاء العدة به . وما نحكم هناك بأنها لا تصير به أم ولد نحكم هنا بعدم انقضاء عدتها به . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : لا تنقضى العدة هنا بالمضفة ، و إن صارت بها هناك أم ولد . نقلها الأثرم . قاله المصنف ، وغيره .

قوله ﴿ فَإِنْ وَضَعَتْ مُضْغَةً لاَ يَتَبَيَّنُ فِيهِا شَى ﴿ مِنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ مِنْ أَلِكَ ، فَذَكَرَ مِقَاتُ مِن النِّسَاءِ : أَنَّهُ مَبْدَأً خَلْقِ آدَمِيّ ، فَهَلْ تَنْقَضِى بِهِ الْمِدَّةُ ؟ عَلَى رَوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والمذهب الأحمد .

إمراهما: لا تنقضي به العدة ، وهو المذهب . اختاره أبو بكر . وقدمه في الكافي . وقال : هذا المنصوص .

وجزم به ابن عبدوس فی تذکرته .

 فائرة: لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة ، فشهد ثقات من القوابل: أن مسالة أن المسالة على المسالة المسالة المسالة أنها خلقة آدمى: انقضت به العدة . جزم به في الكافى ، والشرح .

تنبير: مفهوم كلام المصنف: أنها لو وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من خلق الإنسان: أنها لا تنقضي عدتها بها. وهو صميح. وهو المذهب، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. وعليه الأصحاب.

ونقل حنبل: تصير به أم ولد .

فخرج القاضي وجماعة من ذلك انقضاء المدة به ، ورده المصنف .

وأما إذا ألقت نطفة أو دماً أو علقة : فإن العدة لا تنقضى به ، قولاً واحداً عند أكثر الأصحاب .

وأجرى القاضى الخلاف فى العلقة والمضغة التى لم يتبين أنها مبدأ خلق الإنسان قوله ﴿ وَ إِنْ أَتَتْ بِوَلَدِ لاَ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ كَامْرَأَةِ الطَّفْلِ ، وَكَذَا الْمُطَلَّقَةُ عَقِبَ الْمَقْدِ وَنَحُوهُ : لَمْ ثَنْقَضَ عِدَّتُهَا بِهِ ﴾ .

وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به فى الوجيز ، وغيره .

وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والحور ، والفروع ، وغيرهم .

وصححه فى النظم ، وغيره .

وعنه : تنقضي به العدة . وفيه بُعُدْ .

وتابع أبا الخطاب على قول ذلك . وتابعه في المحرر وغيره أيضاً .

وعنه : تنقضي به إذا كان من غير امرأة الطفل ، للحوقه باستلحاقه .

قال الزركشي : وأظن هذا اختيار القاضي .

وقال فى المنتخب: إن أتت به امرأة بائن لأكثر من أربع سنين: انقضت عدتها ، كالملاعنة . وقاله القاضى أيضاً .

وقال فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب : فإن وضعت ولداً بعد مدة أكثر الحل : لم يلحق الزوج إذاكان الطلاق بائناً .

وهل تنقضي به العدة ؟ على وجهين .

والمذهب: أن المدة لاتنقضى بذلك. قدمه فى الرعايتين، والحاوى، والشرح، وغيرهم. وهو ظاهر كلام الخرق.

قال الزركشي: وهو المذهب بلا ريب.

قوله ﴿ وَأَقَلُ مُدَّةِ الْخُمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم .

وقيل : أقل من ستة أشهر ولحظتان .

قوله ﴿ وَأَكْثَرُهَا أَرْبَعُ سِنِينَ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب .

قال الزركشي : هذا المذهب المشهور .

وجزم به فی الوجیز ، والمنور ، ومنتخب الأدمی ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغیرهم .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب، ومسبوك الذهب ، والمستوعب، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والنظم ، والغروع ، وغيرهم .

وعنه : سنتان . اختاره أبو بكر ، وغيره .

وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، ونهاية ابن رزين وشرحه .

وتقدم قريباً قبل ذلك « إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل ، هل تنقضى به المدة أم لا؟ »

قوله ﴿ وَأَقَلُ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْوَلَدُ : أَحَدُ وَثَمَانُونَ يَوْماً ﴾ . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وأكثرهم قطع به .

وقيل: بل ثمانون ولحظتان. ذكره فى الرعاية. وهو إذن مضفة غير مصورة. ويصور بعد أربعة أشهر. على الصحيح.

وقيل : ولحظتين .

وقيل: بل وساعتين. ذكرهما في الرعاية.

تنبيه : قوله ﴿ الْمُتَونَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ﴾ .

يعنى : غير الحامل منه \_ قاله فى المحرر وغيره ، وهو صحيح \_ عدتها أربعة أشهر وعشراً ، إن كانت حرة . وشهران وخمسة أيام ، إن كانت أمة . يعنى : عشرة أيام وخمسة أيام بلياليها . فتكون : عشر ليال وخمس ليال . وهذا المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، والنظم . وقدمه فى الفروع .

وقال جماعة من الأصحاب: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .

وكذا نقل صالح وغيره : اليوم مقدم قبل الليلة ، لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة .

فَائْرَةَ : من نصفها حر : عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام .

قوله ﴿ فَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الرَّجْعِيةِ : اسْتَأْنَفَتْ عِدَةَ الْوَفَاةِ مِنْ حِين مَوْته ِ، وَسَقَطَتْ عِدَّهُ الطَّلَاقِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب.

وجزم به فی المغنی ، والوجیز ، ومنتخب الأدمی ، وغیرهم .

وقدمه فی المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفروع ، وغیرهم .

وعنه: تعتد بأطولهما .

قال الشارح \_ بعد أن نقله عن صاحب المحرر \_ وهو بعيد .

## فائرتاب

إحمراهما: لو قتل المرتد في عدة امرأته: فإنها تستأنف عدة الوفاة . نص عليه في رواية ابن منصور . لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام ، بناء على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة .

الثانية : لو أسلمت امرأة كافر ، ثم مات قبل انقضاء العدة : فإنها تنتقل إلى السمت عدة الوفاة في قياس التي قبلها . ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله .

قوله ﴿ وَ إِنْ طَلَقَهَا فِي الصِّحَةِ طَلاَقًا بَائِنًا ، ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا : لَمْ تَنْتَقَلَ عَنْ عِدَّتِهَا ﴾ بلا نزاع ﴿ وَ إِنْ كَانَ الطَّلاَقُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ : اغْتَدَتْ أَطْوَلَ الأَجَلَيْنِ ، مِنْ عدّةِ الطَّلاَقِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ ﴾ .

وهذا المذهب. قاله في الفروع.

قال في المغني ، والشرح : هذا ظاهر المذهب .

قال في المحرر ، والحاوى : وهو الصحيح . وقواه الناظم .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وعنه : تعتد للوفاة لا غير . وقدمه فى النظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير . وعنه : تعتد عدة الطلاق لا غير .

ذكر هاتين الروايتين في المجرد .

تنهيم: محل الخلاف إذا كانت ترثه . فأما الأمة ، والذمية : فلا يلزمهما غير مدة الطلاق ، قولاً واحداً .

## فوائر

إهراهما : لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية ، أو بعد انقضاء عدة البائن : فلا عدة عليهما للوفاة . على الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في النظم وغيره .

وقدمه فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

وعنه : تعتد للوفاة إن ورثت منه . اختارها جماعة من الأصحاب .

قوله ﴿ وَإِنْ ارْ تَا بَتُ المَتَوَقَّى عَنْهَا لِظُهُورِ أَمَارَاتِ الخُمْلِ مِنْ الخُرَكَةِ وَانْتِفَاخِ البَطْنِ ، وَانْقِطَاعِ الخُيْضِ قَبْلَ أَنْ تَنْكَمَة : لَمْ تَزَلُ فِي عِدَّةٍ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ ﴾ بلا نزاع .

قوله ﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ زَوَالِهَا : لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحِ ﴾ .

يعنى : إذا تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة : لم يصح النكاح مطلقاً . وهذا المذهب .

قال في الفروع : لم يصح في الأصح .

قال في القواعد الأصولية : هذا الصحيح من المذهب .

وجزم به فی الوجیز وغیره .

وقدمه فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى .

وقيل: يصح إذا كان بعد انقضاء العدة . وهو احتمال في المغني ، والشرح .

قوله ( وَ إِنْ ظَهَرَ بِهَا ذَلِكَ بَمْدَ نِكَاحِهَا : لَمْ يَفْسُدُ ﴾ .

إن كان بعد الدخول لم يفسد قولاً واحداً . لكن لا يحل لزوجها وطؤها حتى تزول الريبة . قاله في المغنى ، والشرح ، وغيرهما .

و إن كان قبل الدخول و بعد العقد ، فالصحيح من المذهب : أن النـكاح لايفسد إلا أن تأتى بولد لدون ستة أشهر .

وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع .

وقيل : فيها وجهان ، كانتي بعدها . وأطلقهما في الرعايتين .

تغبيم : ظاهر كلامه أنها لو ظهر بها أمارات الحمل قبل نكاحها و بعد شهور العدة : أن نكاحها فاسد بعد ذلك . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلامه فى الوجيز . وقدمه ابن رزين فى شرحه ، والمجد فى محرره .

والوم، الثانى: يحل لها النكاح ويصح. لأنا حكمنا بانقضاء العدة ، وحل النكاح ، وسقوط النفقة والسكنى ، فلا يزول ماحكمنا به بالشك الطارى.

وأطلقهما فى المغنى ، والشرح ، والرءايتين ، والغروع .

فعلى المذهب في التي قبلها ، والوجه الثاني في هذه المسألة : لو ولدت بعد العقد لدون ستة أشهر : تبينا فساد العقد فيهما .

قوله ﴿ وَ إِذَا مَاتَ عَنْ امْرَأَةٍ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ ﴾ .

كالنكاح المختلف فيه ، فقال القاضى : عليها عدة الوفاة . نص عليه فى رواية جعفر بن محمد . وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، وغيره .

وقدمه فى الفروع ، والرعايتين ، والحاوى ، والحرر ، والنظم ، وغيرهم . وقال ابن حامد : لاعدة عليها للوفاة كذلك .

وتقدمت المسألة في أول الباب بما هو أعم من ذلك .

و إن كان النكاح مجماً على بطلانه : لم تمتد للوفاة من أجله وجهاً واحداً . قوله ( الثَالثُ : ذَاتُ القُرْءِ الْتِي فَارَقَهَا فِي الحُياَةِ بَمْدَ دُخُولِهِ بِهَا ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءِ ، إِن كَانَتْ حُرَّة ، وَقرْآنِ إِنْ كَانَتْ أَمَةً ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وعنه : عدة المختلعة حيضة . واختاره الشيخ تتى الدين رحمه الله فى بقية الفسوخ . وأومأ إليه فى رواية صالح .

فائدة: المعتق بعضها كالحرة.

قطع به في المحرر ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم .

قولِه ﴿ وَالْقُرْءِ الْحَيْضُ : فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ﴾ .

وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، وغيرهم . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال القاضى : الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله : أن الأقراء الحيض . و إليه ذهب أصحابنا . ورجع عن قوله بالأطهار .

فقال في رواية النيسابوري «كنت أقول: إنه الأطهار، وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض».

وقال في رواية الأثرم «كنت أقول: الأطهار. ثم وفقت لقول الأكابر» وجزم به في الوجيز، وغيره.

وقدمه فی المحرر ، والرعایتین ، والحاوی ، والفروع ، وغیرهم .

والروابة الثانية : القروء الأطهار .

قال ابن عبد البر : رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى أن القروء الأطهار .

وقال في رواية الأثرم « رأيت الأحاديث عمن قال « القرء الحيض » مختلفة ، والأحاديث عمن قال « إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة »

أحاديثها صحاح قوية » .

فعلى المذهب: لاتعتد بالحيضة التي طلقها فيها ، بلا نراع . وكذا على الرواية الثانية بطريق أولى وأحرى . وعلى المذهب: لو انقطع دمها من الحيضة الثالثة: حلت للأزواج قبل الاغتسال، في إحدى الروايتين.

واختاره أبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته .

قال في مسبوك الذهب ، وهو الصحيح .

والرواية الثانية: لا تحل للأزواج حتى تغتسل. وهو المذهب.

قال الزركشي : هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله ، واختيار أصحابه ، الخرق ، والقاضي ، والشريف ، والشيرازي ، وغيرهم .

قال في الهداية : والمذهب ، وغيرها : قال أصحابنا : للزوج الأول ارتجاعها . وجزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، وغيرهم .

وصححه في الخلاصة ، وغيره .

وقال في الوجيز : لاتحل حتى تفتسل أو يمضى وقت صلاة .

وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، والفروع .

وتقدم ذلك في « باب الرجعة» في كلام المصنف في قوله « و إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل ، فهل له رجعتها ؟ على روايتين » .

تغبيم : ظاهر الرواية الثانية \_ وهي أنها لأتحل للأزواج إذا انقطع دمها حتى مسلم على المسلم على الله على

وذكره ابن القيم رحمه الله في الهدى إحدى الروايات .

قال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي وجماعة : أن العدة لاتنقضي مالم تغتسل، و إن فرطت في الاغتسال مدة طويلة .

وقد قيل للإِمام أحمد رحمه الله : فإن أخرت الغسل متعمدة ، فينبغى إن كان الغسل من أقرائها أن لا تبين و إن أخرته ؟ قال : هكذا كان يقول شريك .

وظاهر هذا : أنه أخذ به . انتهى .

وعنه : نحل بمضى وقت صلاة . وجزم به في الوجيز .كما تقدم .

وتقدم كل ذلك فى « باب الرجعة » .

وأما بقية الأحكام \_ كقطع الإرث ، ووقوع الطلاق ، واللمان ، والنفقة ، وغيرها فتنقطع بانقطاع الدم . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : رواية واحدة .

وجعلها ان عقيل على الخلاف . انتهى .

وتقدم ذلك أيضاً هناك .

وأما على رواية أن القروء الأطهار: فتعتد بالطهر الذى طلقها فيه قرءاً . ثم. إذا طعنت فى الحيضة الثالثة \_ [ والأمة إذا طعنت فى الحيضة الثالثة ] حلت على الصحيح من المذهب فيهما . وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به فى المحرر ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وقيل: لا تحل إلا بمضى يوم وليلة .

فعلى هذا : ليس اليوم والليلة من العدة فى أصح الوجهين .

قلت: فيعايى بها.

وقيل: منها.

قلت : فيعابي سها .

تنبيه: قوله ﴿ الرّابِعُ : الْلاَّبِي يَئْمِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالْلاَّبِي لَمْ يَحِضْنَ . فَعِدَّتُهُنَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرَ إِنْ كُنَّ حَرَائِرَ ، وَإِنْ كُنَّ إِمَاءٍ فَشَهْرَانِ ﴾ .

يعنى يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق ، سواء كان في أول الليل أو النهار ، أو في أثنائهما . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور من الوجهين .

وقال ابن حامد : لايعتد به إلا من أول الليل أو النهار .

قوله ﴿ وَ إِن كُنَّ إِماءً : فَشَهران ﴾

هذا المذهب ، نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه أكثر الأصحاب .

قال فى الفروع : نقله واختاره الأكثر .

وقال المصنف ، والشارح : أكثر الروايات عنه : أن عدتهن شهران .

وقطع به الخرقي ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم .

واختاره القاضى وأصحابه ، وأبو بكر \_ فيما حكاه القاضى فى الروايتين \_ وابن عبدوس فى تذكرته .

وقدمه فی الخلاصة ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغیرهم .

وهو من مفردات المذهب.

وعنه اللاثة أشهر . قدمه فى المحرر .

وعنه شهر ونصف . اختاره أبو بكر فيما حكاه عنه المصنف وغيره .

وأطلقهن في الهداية ، والمُذهب ، والمستوعب .

وعنه : شهر . قاله في الفروع . وفيه نظر .

قُولِه ﴿ وَعِدَّةُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهَا : بِالْحِسَابِ مِنْ عِدَّةٍ حُرَّةٍ وَأُمَةٍ ﴾ .

على الروايات في الأمة . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقدم في الترغيب أنها كحرة .

قوله ﴿ وَحَدَّ الإِياسِ : خَمْسُونَ سَنَة ﴾ .

هذا المذهب . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب،والمستوعب والخلاصة ، والهادى ، والمذهب الأحمد فى باب الحيض . وقدموه هنا .

وجزم به أيضاً في باب الحيض في الطريق الأقرب.

وجزم به أيضاً في نظم المفردات ، وغيره .

وقدمه هنا في النظم وغيره .

قال فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير هنا : وهى بنت خمسين سنة على الأظه. .

وصعه في البلغة باب الحيض ـ وغيره .

قال ابن الزاغوني ﴿ هذا اختيار عامة المشايخ .

قال في مجمع البحرين \_ في باب الحيض \_ هذا أشهر الروايات .

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب.

وعنه : أن ذلك حَدُّه فى نساء العجم . وحده فى نساء العرب : ستون سنة . قال فى المستوعب وغيره : وعنه إن كانت من العجم والنبط : فإلى الخمسين ،

والعرب إلى الستين . زاد في الرعاية : النبط ونحوهم ، والعرب ونحوهم .

وعنه : حده ستون سنة مطلقا .

جزم به فى الإرشاد ، والإيضاح ، وتذكرة ابن عقيل ، وعمدة المصنف ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، والتسهيل .

واختاره أبو الخطاب في خلافه ، وابن عبدوس في تذكرته .

قال في النهاية : وهي اختيار الخلال والقاضي .

وأطلق الأولى والثانية في المننى ، والححرر ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان ، والغروع .

وعنه : بعد الخمسين حيض إن تكرر . ذكره القاضى وغيره . وصححه في الكافي .

قال فى المغنى: والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب: فقد صارت آيسة . و إن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها : فهو حيض فى الصحيح . لأن دليل الحيض الوجود فى زمن الإمكان . وهذا يمكن وجود الحيض فيه ، و إن كان نادراً . انتهى .

قلت : وهو الصواب الذي لاشك فيه .

وعنه: بعد الخمسين مشكوك فيه . فتصوم وتصلى . اختاره الخرقى ، وناظمه . قال فى الجامع الصغير : هذا أصح الروايات . واختارها الخلال . فعليها تصوم وجو با . قدمه فى الرعاية ، ومختصر ابن مجمعة وعنه : استحباباً . ذكره ابن الجوزى .

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله أنه لا حد لأكثر سن الحيض . وتقدم ذلك مستوفى في باب الحيض .

فللمصنف رحمه الله في هذه المسألة ثلاث اختيارات.

قوله ﴿ وَ إِنْ حَاضَتِ الصَّغِيرَةُ فِي عِدَّتِهَا : انْتَقَلَتْ إِلَى الْقُرْءِ. وَ يَلْزِمُهَا إِكْمَالُهَا . وَهَلْ يُحْسَبُ مَا قَبْلَ الخَيْضِ قُرْءٍ ، إِذَا قُلْنَا : القُرْءِ الأَطْهَارَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغنى ، والهادى ، والكافى ، والبلغة ، والحور ، والشرح ، والنظم ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، والزركشى .

أمرهما : لا يحسب قرء . وهو المذهب . جزم به في الوجيز .

قال في المنور : و إن حاضت الصغيرة ابتدأت .

قال ابن عبدوس في تذكرته : وتبدأ حائض في العدة بالأقراء .

فليس فى شىء من ذلك دليل على ماقلنا . لأن عند هؤلاء أن القرء الحيض . قال فى إدراك الغاية : والطهر الماضى غير معتبر به فى وجه .

والوم الثاني: يحسب قرءًا . صححه في التصحيح . وقدمه ابن رزين في التصحيح .

قوله ﴿ وَ إِنْ يَئِسَتْ ذَاتُ الْقُرْءِ فِي عِدَّتِهَا : انْتَقَلَتْ إِلَى عِـدّةِ الْآيِسَاتِ . وَإِنْ عَتَقَتِ الأَمَةُ الرَّجْعِيَّة فِي عِدّتِهَا بَنَتْ عَلَى عِدّةِ حُرَّةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا : بَنَتْ عَلَى عِدّةِ أُمَةٍ ﴾ بلا نزاع في ذلك كله .

قوله ﴿ الْخَامِسُ : مَنْ ارْ تَفَعَ حَيْضُهَا ، لاَ تَدْرِى مَا رَفَعَهُ : اعْتَدَتْ سَنَة . تِسْعَةُ أَشْهُرِ لِلْحَمْل ، وَثَلاَثَةٌ لِلعِدّةِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب.

وجزم به فی المغنی ، والخرقی ، والوجیز ، وغیرهم .

وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل : تعتد للحمل أكثر مدته . وهو قول المصنف .

و يحتمل أن تعتد للحمل أربع سنين . وهو لأبي الخطاب في الهداية .

فَائْرَهُ: لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد السنة وقبل العقد . على الصحيح من المذهب .

قال الزركشي : أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض للحكم بانقضاء العدة وقدمه في الحجرر ، وشرح ابن رزين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وقيل: تنتقض ، فتنتقل إلى الحيض .

جزم به ابن عبدوس فی تذکرته ، والمنور ، والمستوعب .

وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع .

نبيه : قوله ﴿ وَإِنْ كَأَنَتْ أَمَةً : اعْتَدَّتْ ۚ بِأَحَدَ عَشَرَ شَهِرًا ﴾ .

و إن قلناً : عدتها ثلاثة أشهر فهي كالحرة .

و إن قلنا : عدتها شهر ونصف ، فتعتد بعشرة أشهر ونصف .

و إن قلنا : عدتها شهر ، فبعشرة أشهر .

وهذا الأخير جزم به ناظم المفردات . وهو منها .

قوله ﴿ وَعِدَّةُ الْجَارِيَةِ الَّتِي أَذْرَكَتْ وَلَمْ تَحِضْ ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ النَّاسِيَةَ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرُ ﴾ .

عدة الجارية الحرة الَّتي أدركت ولم تحض: ثلاثة أشهر . والأمة شهران . على الصحيح من المذهب كالآيسة . وهو ظاهر كلام الخرقي .

واختاره أبو بكر ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه في الحرر ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : عدتها كمدة من ارتفع حيضها لاتدرى مارفعه ، على ماتقدم. اختاره القاضي وأصحابه . قاله في الفروع .

قال الزركشي : اختارها القاضي في خلافه وفي غيره ، وعامة أصحابه ، الشريف ، وأبو الخطاب \_ في خلافيهما \_ والشيرازي ، وابن البنا .

وهذه الرواية نقلها أبو طالب . لـكن قال أبو بكر : خالف أبو طالب أصحابه .

والصحيح من المذهب: أن عدة المستحاضة الناسية لوقتها ، والمبتدأة المستحاضة : ثلاثة أشهر كالآيسة . وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوى ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : تعتد سنة كن ارتفع حيضها لا تدرى مارفعه .

وقدمه ناظم المفردات في المستحاضة الناسية . وهو منها .

وقال في عمد الأدلة : المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر .

فَائْرَةَ : لُوكَانَت المستحاضة لها عادة أو تمييز ، فإنها تعمل بذلك .

و إن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهر ين ، أو أر بعين يوماً ونسيت وقتها ، فعدتها : ثلاثة أمثال ذلك . نص عليه . وقاله الأصحاب.

قوله ﴿ فَأَمَا الَّتِي عَرَفَتْ مَا رَفَعَ الْمُيْضَ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ رَضَاعٍ ، وَنَحُوْهِ لِلَّا أَنْ تَصِيرَ وَنَحُوْهِ لِللَّا أَنْ تَصِيرَ وَنَحُوْهِ لِللَّا أَنْ تَصِيرَ لَكُوْهِ لِللَّا أَنْ تَصِيرَ لَيْهُ وَلَا لَيْنِ إِللَّا أَنْ تَصِيرَ لَيْهُ وَلَا لَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ لِهُ إِللَّا أَنْ تَصِيرَ لَيْهُ وَلَا اللَّهُ فَيَعْدُدُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّ

هذا المذهب . نص عليه في رواية صالح ، وأبى طالب ، وابن منصور ، والأثرم وعليه الأصحاب .

وعنه : تنتظر زواله . ثم إن حاضت اعتدت به و إلا اعتدت بسنة . ذكره محمد بن نصر المروزى عن مالك رضى الله عنه ، ومن تابعه منهم الإمام أحمد رضى الله عنه . وهو ظاهر عيون المسائل ، والكافى .

قلت : وهو الصواب .

ونقل ابن هانىء : أنها تعتد بسنة .

ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض ، أو ارتفع حيضها ، أو صغيرة : فعدتها ثلاثة أشهر .

ونقل أبو الحارث\_ في أمة ارتفع حيضها لعارض\_ تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر للحيض. واختــار الشيخ تقى الدين رحمه الله : إن عامت عدم عوده فــكآيسة ، و إلا اعتدت سنة .

قوله ﴿ السَّادِسَةُ : امْرَأَةُ المُفَقُودِ الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرَهُ لِغَيْبَةٍ طَاهِرُهَا الْهَلَاكُ ، كَالَّذِي يُفْقَدُ مِنْ بَيْنَ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي مَفَازَةٍ ، أَوْ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ الْمَلَاكُ ، كَالَّذِي يُفْقَدُ مِنْ بَيْنَ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي مَفَازَةٍ ، أَوْ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ إِذَا قُتِلَ قَوْمٌ ، أَوْ مَنْ غَرِقَ مَنْ كَبُهُ وَنحو ذلك . فَإِنَهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينٍ ، ثُمْ تَمْتَدُ لِلْوَفَاةِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

واعلم أن الخلاف هنا في مقدار تربص المرأة ، ثم اعتدادها فيما ظاهره الهلاك كالخلاف المتقدم في « باب ميراث المفقود » فيما ظاهره الهلاك حكماً ومذهباً . قاله الأصحاب . فليعاود ذلك .

## فائرناد

إصراهما: تربص الأمة كالحرة في ذلك . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب أبو بكر وغيره .

وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وقال القاضى : تتربص على النصف من الحرة . ورواه أبو طالب ، ورده المصنف ، والشارج ، وغيرها .

الثَّانيِّة : هل تجب لها النفقة في مدة العدة . أم لا ؟ فيه وجهان .

أمرهما: لا تجب . وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الإقناع .

قال المجد في شرحه: هو قياس المذهب عندى . لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار . فصارت معتدة للوفاة .

والثانى : يجب. قاله القاضى . لأن النفقة لانسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد

هنا . وذكره فى المغنى ، وزاد : أن نفقتها لانسقط بعد العدة . لأنها باقية على نكاحه ، ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما .

قلت: فعلى الثاني يعايي بها.

قوله ﴿ وَهَلْ يَفْتَقُرُ إِلَى رَفِعِ الأَمْرِ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَحْكُمَ بِضَرْبِ اللَّهُدّةِ ، وَعِدّة الْوَفَاةِ ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والحرر ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والفروع .

إمراهما : يفتقر إلى ذلك . فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم لها مدة العنة . جزم به في الوجيز .

وقدمه فی الرعایة الصغری ، والحاوی الصغیر ، وشرح ابن رزین .

والرواية الثانية : لايفتقر إلى ذلك .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : لا يعتبر الحاكم على الأصح . فلو مضت المدة والعدة تزوجت .

واختاره ابن عبدوس في في تذكرته . وهو الضواب .

وقدمه في الرعاية الكبرى في أول كلامه .

وعدم افتقار ضرب المدة إلى الحاكم من مفردات المذهب.

تنبيم : ظاهر كلامه : أنه لايشترط أن يطلقها ولى زوجها بعد اعتدادها للوفاة \_\_\_\_\_\_ وهو إحدى الروايتين ، والمذهب منهما . وهو الصواب .

قال المصنف ، والشارح : وهو القياس .

وقدمه فى الرعاية الكبرى . وصححه فى النظم .

وقال ابن عقيل: لا يعتبر فسخ النكاح على الأصح . كضرب المدة . انتهى . ٩ - الإنصاب ج ٩

وعنه يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاة ، ثم تعتد بعد طلاق الولى بثلاثة قروء . وقدمه ابن رزين في شرحه .

وأطلقهما فى المستوعب ، والمغنى ، والشرح ، والفروع .

قوله ﴿ وَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْفُرْقَةِ : نَفَذَ خُكُمُهُ فِي الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ . فَلَوْ طَلَّقَ الْأَوِّلُ : صَحَّ طَلاَقُهُ ﴾ .

لبقاء نكاحه . وكذا لوظاهر منها : صح . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به فی الوجیز ، وغیرہ .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع وغيرهم . ويتخرج أن ينفذ حكمه باطنا . فينفسخ نكاح الأول . ولايقع طلاقه ولاظهاره وهو لأبى الخطاب فى الهداية . وذكره فى الفروع وغيره رواية .

قلت : قد ذكر المصنف \_ فى هذا الكتاب فى آخر « باب طريق الحكم. وصفته » \_ رواية ذكرها ابن أبى موسى بأن حكم الحاكم يزيل الشىء عن صفته فى الباطن من العقود والفسوخ .

> وقال أبو الخطاب: القياس أنا إذا حكمنا بالفرقة نفذ ظاهراً و باطنا . وقال فى الفروع: و يتوجه الإرث على الخلاف .

فائرة : لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ، ثم تبين أنه كان ميتا \_\_\_\_\_ أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضى فيها العدة : ففي صحة النكاح قولان . ذكرها القاضى .

الصحيح منهما : عدم الصحة . اختاره المصنف ، والشارح .

وقال فى الفروع: و إن بان موته وقت الفرقة ، ولم يجز التزويج: ففى صحته وجيان . انتهى .

قوله ﴿ وَ إِذَا فَمَلْتُ ذَلِكَ ﴾ .

يعنى : إذا تر بصت أر بع سنين واعتدت للوفاة ﴿ ثُمْ تَزُوجِت ثُمْ قَدْمُ زُوجِهِا الأول ردت إليه ، إن كان قبل دخول الثاني سها ﴾ .

وهذا المذهب. نص عليه.

وجزم به فی الوجیز، وغیره .

وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وذكر القاضي رواية : أنه يخير . أخذ ذلك من قول الإمام أحمد رحمه الله « إذا تزوجت امرأته ، فجاء : خُيِّر بين الصداق و بين امرأته » .

قال المصنف ، والشارح : والصحيح أن عموم كلام الإمام أحمد رحمه الله: يحمل على خاص كلامه في رواية الأثرم ، وأنه لاتخيير إلا بعد الدخول . فتكون زوجة الأول رواية واحدة . '

قوله ﴿ وَ إِنْ كَأَنَّ بَمْدَهُ ﴾ .

يمنى بعد الدخول والوطء : خُيِّرَ الأول بين أخذها و بين تركما مع الثانى .. وهو المذهب . كما قال المصنف.

وقدمه فی الشرح ، وشرح ابن منجا ، والحور ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم.

وهو من مفردات المذهب.

وقال المصنف هنا : والقياس أنها ترد إلى الأول . ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم بينهما . ونقول بوقوع الفرقة باطناً . فتكون زوجة الثانى بكل حال .

وكذا قال في الهداية ، والمحرر .

وحكاه فى الفروع عن جماعة من الأصحاب .

وعنه : التوقف في أمره .

ونقل أبو طالب: لا خيــار للأول مع موتها ، وأن الأمة كنصف الحرة ، كالعدة .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : هي زوجة الثاني ظاهراً و باظناً .

وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها . فأيهما اختارته : ردت على الآخر ما أخذته منه . انتهيي .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله: وترث الثانى . ذكره أصحابنا . وهل ترث الأول ؟

قال الشريف أبو جعفر : ترثه .كذا قال في الفروع .

وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : وصوابه : وقال أبو حفص .

وخالفه غيره ، وأنه متى ظهر الأول حياً فالفرقة ونكاح الثانى موقوف . فإن أخذها بطل نكاح الثانى حينئذ . و إن أمضى ثبت نكاح الثانى .

فعلى المذهب: إن اختار الأول أخذها فله ذلك بالمقد الأول من غير افتقار

إلى طلاق الثانى . على الصحيح من المذهب . نص عليه .

قال فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم : والمنصوص : و إن لم يطلق . وقيل : لابد من طلاق الثانى .

قال القاضي : قياس قوله يحتاج إلى الطلاق . انتهى .

و إن اختار أن يتركها للثانى : تركها له . فتكون زوجته من غير تجديد عقد على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .

وقدمه في الشرح ، والفروع .

قلت: فيعابي بها .

وقال المصنف: الصحيح أنه بجدد العقد.

قوله ﴿ وَيَأْخِذُ صَدَاقَهَا مِنْهُ ﴾ .

يعنى : إذا تركها الأول للثانى أخذ صداقها منه . وهذا المذهب ، وعليه لأصحاب .

وقال ابن عقيل: القياس أنه لايأخذه .

قولِه ﴿ وَهَلْ يَأْخِذُ صَدَاقَهَا الَّذِي أَعْطَاهَا ، أَوْ الَّذِي أَعْظَاهَا الثَّانِي ؟ عَلَى رَوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغنى ، والحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى ، والفروع ، وغيرهم .

قال فى القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : هذا أصح الروايتين . وجزم به فى الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، ونظم المفردات .

واختاره أبو بكر . وقدمه في الخلاصة ، والسكافي ، وشرح ابن رزين .

والرواية الثانية : يأخذ صداقها الذي أعطاها الثاني .

وعلى كلا الروايتين : يرجع الثانى على الزوجة بمــا أخذه الأول منه . على

الصحيح .

جزم به فی الوجیز ، وغیره ..

وقدمه في الخلاصة ، وشرح ابن رزين .

وعنه : لايرجع به عليها .

قال في المغنى : وهو أظهر .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغنى ، والشرح ، والحور ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، والقواعد .

قوله ﴿ فَأَمَّا مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةً ظَاهِرُهَا السَّلاَمَةُ \_ كَالتَاجِرِ ، وَالسَّائِحِ \_ . وَالسَائِحِ \_ فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تَبْقَ أَبَدًا إِلَى أَنْ يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ ﴾.

هذا إحدى الروايات . قدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمصنف ، والشارح ، وقالا : هذا المذهب ، ونصراه . وجزم به فى العمدة .

وعنه : أنها تتربص تسعين عاماً من يوم ولد . ثم تحل . هذا المذهب . جزم به فى الوجيز .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والفروع . والمصنف فى هذا الكتاب . فى « باب ميراث المفقود » وغيرهم .

وهو من مفردات المذهب .

وعنه : تنتظر أبداً .

فعليها: يجتهد الحاكم فيه كفيبة ابن تسعين سنة . ذكره فى الترغيب . قال فى الرعايتين ، والحاوى الصغير فى هذا الباب : و إن جهل بغيبة ظاهرها السلامة ، ولم يثبت موته : بقيت مارأى الحاكم . ثم تعتد للموت . وقدموا هذا . وتقدم الخلاف فى ذلك مستوفى فى « باب ميراث المفقود » فليعاود .

قوله ﴿ وَكَذَلِكَ امْرَأَةُ الأَسير ﴾ .

وقاله غيره من الأصحاب أيضاً .

قوله ﴿ وَمَنْ طَلَقَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، وَهُوَغَائِبٌ عَنْهَا : فَمِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ ، وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبْ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَدَّةُ ﴾ .

وهذا المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب .

وعنه : ﴿ إِن ثبت ذلك ببينة ﴾ أو كانت بوضع الحمل : فكذلك . و إلا فعدتها من يوم بلغها الخبر .

قُولِه ﴿ وَعِدَّةُ الْمَوْطُوأَةِ بِشُبْهَةٍ : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب.

وحكاه أبو الخطاب في الانتصار إجماعاً . وكذا عدة من نيكاحها فاسد .

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله: أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة . وأنه أحد الوجهين في الموطوأة بشبهة .

قولِه ﴿ وَكَذَلِكَ عِدَّةَ الْمَزْنِيِّ بِهَا ﴾ .

يعنى: أن عدتها كمدة الطلقة.

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه في المغنى ، والحجرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم .

وهو من مفردات المذهب.

وعنه: تستبرأ بحيضة . ذكرها ابن أبى موسى ،كالأمة المزنى بها غير المزوجة . واختارها الحلوانى ، وابن رزين ، والشيخ تقى الدين .

واختاره أيضاً في كل فسخ وطلاق ثلاث .

وحكى فى الرعايتين ، والحاوى رواية ثالثة : أن الموطوأة بشبهة والمزنى بها ومن نكاحها فاسد : تعتد بثلاث حيض . فقالا : ومن وطئت بشبهة أو وزنا أو بمقد فاسد تعتد كمطلقة .

وعنه : تستبرأ الزانية بحيضة ، كأمة غير مزوجة . وعنه بثلاث .

فَائْرَهُ : إذا وطنت امرأته أو سريته بشبهة أو زنا : حرمت عليه حتى تعتد . ----وفيما دون الفرج وجهان .

وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوى ، والنظم ، والزركشي ، والفروع . أمرهما : لا تحرم عليه . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وهو الصواب .

# والثانى : تحوم

قُولِهِ ﴿ وَ إِذَا وُطِئَتُ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ ، أَوْ غَيْرُها ﴾ .

مثل النكاح الفاسد ﴿ أَتَمْتُ عَدَةَ الأُولُ ﴾ .

لكن لا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطىء الثانى . على الصحيح من المذهب .

قال في الفروع : ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح .

وجزم به المصنف في كتبه ، والشارح .

وقيل : بحسب منها .

وجزم به القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافاتهم .

وأطلقهما فى النظم ، والزركشي ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والحاوى ،

وغيرهم .

وقال في الرعاية الصغرى : ومنذ وطيء لا يحتسب من مدة الأول .

وقيل : بلي .

وقال فى الكبرى \_ بعد أن أطلق الوجهين \_ قلت : منذ وطىء لا يحتسب من عدة الأول فى الأصح . انتهرى .

وله رجعتُها في مدة تتمة العدة . على الصحيح من المذهب .

قال فى الفروع: وله رجعة الرجعية فى النتمة فى الأصح. واختاره المصنف والشارح.

وقيل: ليس له رجعتها فيها .

وجزم به القاضي في خلافه . قاله في آخر الفائدة الرابعة عشر .

قلت : فيعابي بها .

قوله ﴿ ثُمَّ اسْتَأَنَفَتْ العِدَّةَ مِنَ الْوَطْءِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. لأن العدتين من رجلين لايتداخلان و وذكر أبو بكر: إذا وطئت زوجة الطفل ، ثم مات عنها ، ثم وضعت قبل. تمام عدة الوفاة : أنها لاتحل له ، حتى تكمل عدة الوفاة .

قال المجد : وظاهر هذا تداخل المدتين .

ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَأَصَابَهَا الْمُطَلَّقُ عَمْداً : فَكَذَلِكَ ﴾ .

يعنى أنها كالموطوأة بشبهة من الأجنبي في عدتها . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وجعلها في الترغيب كوطئه البائن منه بشبهة ، الآتية بعد هذه .

قوله ﴿ وَ إِن أَصَابَهَا بِشُبْهَةً ۗ ﴾ .

يعنى المطلق طلاقا بائنا استأنفت العدة للوطء . ودخلت فيها بقية الأولى . هذا المذهب مطلقاً . وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به المصنف ، والشارح ، وصاحب الوجيز ، والفروع ، وغيرهم .

وقال فى القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة: و إن كان الواطىء بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان. لأنهما من رجل واحد، إلا أن تحمل من أحد الوطأين، فنى التداخل وجهان. لكون العدتين من جنسين.

### فائرتاد

إمراهما: لو وطئت امرأته بشبهة ، ثم طلقها رجميا: اعتدت له أولا . ثم. ------اعتدت للشبهة . على الصحيح من المذهب .

وقدمه فی المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوی ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل : تعتد للشبهة أولا ، ثم تعتد له ثانياً . وهو احتمال في المحرر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

قال في الرعاية الكبرى: وهو أقيس.

وفى رجمته قبل عدته وجهان .

وأطلقهما فى الفروع .

أمرهما: ايس له ذلك . قدمه في الرعايتين، والحاوى الصغير. وجزم به \_\_\_\_\_\_ ابن عبدوس في تذكرته . وصححه ابن نصر الله في حواشيه .

والوبم الثاني : له ذلك .

وفى وطء الزوج إن حملت منه وجهان . وهما احتمالان فى الرعاية ، والحاوى . وأطلقهما فى الفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقدم فى الرعاية الكبرى : صحة تحريم الوطء .

وصحح ابن نصر الله في حواشي الفروع عدم التحريم .

الثانية : كل معتدة من غير النكاح الصحيح ـ كالزانية والموطوأة بشبهة ، أو في نكاح فاسد \_ قياس المذهب : تحريم نكاحها على الواطيء وغيره في العدة . قاله الشارح .

وقال قال المصنف: والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها. لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه.

ومن لا يلحقه نسب ولدها \_ كالزانية \_ لا يحل له نكاحها . لأنه يفضى إلى اشتباه النسب .

وتقدم حكم ذلك فى « باب المحرمات فى النكاح » بعد قوله « وتحرم الزانية حتى تتوب » مستوفى فليعاود .

قوله ﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهِا : لَمْ تَلْقَطِعْ عِدَّتُهَا ، حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا

فَتَنْقَظِعَ حِينَئِذٍ ، ثُمُ إِذَا فَارَقَهَا بَنتْ عَلَى عِدَّهَا مِنَ الأَوّلِ ، وَاسْتاً نَفَتْ الْمِدّةَ مِنَ الثَّانِي ﴾ .

لا أعلم فيه خلافا .

وقوله ﴿ وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَد مِنْ أَحَدِهِمَا : انْقَضَتْ عِدَّهُمَا بِهِ مِنْهُ ، ثُمُ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ أَيَّهُمَا كَانَ. وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا أُرِى الْقَافَةَ مَعَهُمَا . فَأَلْحِقَ بِمِنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا ، وانقضَتْ عِدَّهُمَا بِهِ مِنْهُمَا ﴾ . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وفي الانتصار : احتمال تستأنف عدة الآخر ، كموطوأة لاثنين .

وقيل : في الموطوأة لاثنين بزنَّي عليها عدة واحدة . فيتداخلان .

وتقدم كلام المجد .

وعند أبى بكر: إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثانى فهو له . ذكره عنه القاضى ، وابن عقيل فى المفقود .

ونقل ابن منصور مثله . وزاد : فإن ادعياه فالقافة . ولهما المهر بما أصابها . و يؤدبان .

قوله ﴿ وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكُرِحُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ المِدَّ تَيْنِ ﴾ .

هذا المذهب. جزم به في الوجيز. وصححه في النظم. ونصره المصنف.

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين . والحاوى ، وغيرهم .

وقطع به الخرق ، وغيره .

قال الزركشي : هذا المذهب المشهور ، والمختار للأصحاب .

وعنه : أنها تحرم عليه على التأبيد .

وعنه : تحرم على التأبيد فى النكاح الفاسد .

وقال المصنف: له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول. ولا يمنع من نـكاحها في عدتها منه ، كالوطء في النكاح .

وتقدم نظيرها في الفائدة قبل ذلك . وهي أعم .

وتقدم في المحرمات في النكاح .

قوله وَإِنْ وَطِيءِ رَجُلاَن امْرَأَةً فَعَلَيْهَا عِدَّتَانَ لَهُما ﴾ .

هذا المذهب , وعليه الأصحاب .

ومراده : إذا وطئاها بشمة . إذ تقدم غبره

وصرح به في الوجيز، وغيره .

قولِه ﴿ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَلَمْ تَنْقَضَ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانيَةً : بَنَتْ

عَلَى مَا مَضَى مِنَ العدّة ﴾ بلا نزاع .

﴿ وَإِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا : اسْتَأْنَفَتْ العِدَّةُ ﴾ بلا نزاع ﴿ وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهِـاً . فَهَلْ تَبْنَى ، أَوْ تَسْتَأْنِفُ ؟ عَلَى روَايتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما في المذهب ، والمغنى ، والشرح .

إحراهما: تستأنف العدة . نقله ابن منصور ، كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره . وهو المذهب . جزم به في الوجيز .

قال في المغنى ، والشرح : أولى الروايتين : أنها تستأنف .

وقدمه فی المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، والفروع ، وغيرهم .

والرواية الثانمة : تبني . اختاره الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه .

وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب.

وقولى « اختاره الخرقي» هو من كلام صاحب الفروع .

قال ابن نصر الله في حواشيه : ليست هذه المسألة في الخرقي ولا عزاها إليه في المننى . و إنما ذكرها في فصل مفرد . ولم ينقل عنه فيها قولا . انتهى .

قوله ﴿ وَ إِنْ طَلَقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ، ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَقَهَا فِي عِدَّتِها ، ثُمَّ طَلَقَهَا فِيهِ أَنْ لَكُحَهَا فِي عِدَّتِها ، ثُمَّ طَلَقَهَا فِيها قَبْلُ دُخُولِهِ بِهَا : فَعَلَى رَوَايَتَيْنِ . أَوْلاَهُما : أَنَّها تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْعِدَةِ الأُولَى . لِأَنَّ هَذَا طَلَاقٌ مِنْ نِكَاجٍ لاَ دُخُولَ فَيِهِ . فَلاَ يُوجِبُ عِدَّة ﴾ . في مَا مَنْ يُوجِبُ عِدَّة ﴾ .

هذا المذهب بلاريب.

قال القاضى فى كتاب الروايتين : لايلزمها استثناف العدة ، رواية واحدة . وجزم به فى الوجيز ، وغيره .

وقدمه فى الحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم. واختاره المصنف، وغيره.

والرواية الثانية : تستأنف عدة .

وقال في القاعدة الرابعة والأر بعين بعد المائة : فيها طريقان .

أحدهما: هي على الروايتين اللتين في الرجعية . وهو المذكور في الحجرد ، والفصول ، والحجرر .

والثانى : تبنى هنا ، رواية واحدة . وهو ما فى تعليق القاضى ، وعمد الأدلة . لانقطاع النكاح الأول عن الثانى بالبينونة . بخلاف الرجعية .

## قوله: فَصْلُ

﴿ وَ يَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى المُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ ﴾ بلا نزاع .

﴿ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْبَأَنِي ؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والمستوعب ، والخلاصة والهادى ، والمغنى ، والحور ، والشرح ، وغيرهم .

وقدمه في النظم . والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمى .

والرواية الثانية : يجب . وعليه أكثر الأصحاب .

قال في الفروع : اختاره الأكثر .

قال الزركشي : اختاره الخرقي ، والقاضي ، وعامة أصحابه .

وجزَّم به في العمدة ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس .

ونقل أبو داود : يجب على المتوفى عنها ، والمطلقة ثلاثًا ، والمحرمة .

والأصحاب يحكون الخلاف في البائن . فيشمل المطلقة واحدة وثلاثاً والمختلعة .

ونقلُ أبو داود مخصوص بالثلاث .

والخرقى قال : والمطلقة ثلاثًا .

قال الزركشي : ويلحق بالمطلقة ثلاثاً كل بائن .

وقال فى المستوعب : وفى وجو به على البائن بالثلاث أو خلع أو فسخ أو غير ذلك : روايتان . انتهى .

وقال فى الرعاية الكبرى: وفى البائن بطلاق وخلع وفسخ روايتان. انتهى. وقيل: المختلعة كالرجعية.

قال الشارح: وذكر شيخنا في كتاب الكافى: أن المختلعة كالبائن فيما ذكرنا من الخلاف.

والصحيح : أنه لابجب علمها . لأمها يحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في عدتها ، بخلاف البائن بالثلاث . انتهى .

فظاهر كلامه: أن الخلاف مخصوص بالبائن بالثلاث. وجزم به فى العمدة ـ وأكثر الأصحاب أطلقوا البائن.

وقال في الانتصار وغيره : لا يلزم الإحداد بائناً قبل الدخول .

تغبير : حيث قلنا « لا يجب الإحداد » فإنه يجوز إجماعاً . لكن لايسن ذكره في الرعاية .

قوله ﴿ وَلاَ يَجِبُ فِي نِكَاجٍ فَاسِدٍ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغنى ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم . وقدمه فى الغروع .

وقال القاضى في الجامع : المنصوص يلزم الإحداد في نـكاح فاسد .

وجزم به في القواعد الأصولية ، وقال : نص عليه في رواية أحمد بن محمد البراثي . القاضي ، ومحمد بن أبي موسى .

قوله ﴿ وَسَوَا يَ فِي الْإِحْدَادِ الْسَامَةِ وَالذِّمَّيَّةِ ﴾ .

وهو المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . وقطءوا به .

وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى : الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي . فصار هذا كمقودهم . قال في الفروع : كذا قال .

#### تنبيهان

أمرهما: قوله ﴿ وَالْإِحْدَادُ: اجْتِناَبُ الزِّينَةِ ، وَالطَّيبِ ﴾ .

فتجتنب الطيب، ولوكان في دهن . نص عليه .كدهن الورد ، والبنفسج ، والياسمين ، والبان ، وغيره .

قال في الفروع : وتترك دهناً مطيباً فقط . نص عليه . كدهن ورد .

وفى المغنى : ودهن راس<sup>(۱)</sup> . ولعله « بان » كا صرح به فى المغنى . وصرح أيضاً : أنه لا بأس بالادهان بالزيت ، والشيرج ، والسمن . ولم يخص غير الرأس بل أطلق .

قلت : وكذا قال الشارح .

الثانى: قوله ﴿ وَاجْتِنَابُ الْحِنَّاءِ وَالْحِضَابِ وَالْـكُحْلِ الْأَسْوَد ﴾ . مراده باجتناب السكمل الأسود: إذا لم تسكن حاجة . قاله فى الفروع ، وغيره . وقدمه فى الرعاية ، وغيره .

قال المصنف ، والشارح : فإن اضطرت الحادَّة إلى الكحل بالإثمد للتداوى فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهاراً . وقطعوا به . وأفتت به أم سلمة رضى الله عنها . قلمت : ذلك معارض بما في الصحيحين « أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت : يارسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها . وقد اشتكت عينها فأفنكحلها ؟ فقال : لا ، مرتين » .

فيحتمل أن يكون ذلك منسوخاً . و يحتمل أنه كان يمكنها التداوى بغيره . الفنها منه . و يحتمل أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك . والله أعلم . قوله ﴿ وَالنَّا فَافَ ﴾ .

تمنع الحادة من الخفاف . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وفيه وجه سهو .

وقال في المطلَّم: والمحرم عليها إنمـا هو نتف وجهها . فأما حَفُّه وحلقه: فمباح . نص عليه أصحابنا .

قلت : الذي يظهر : أنه اشتبه عليه . فجعل الممنوعة منه في الإحداد وغيره \_\_ وهو النتف \_ ممنوعة منه هنــا . وجعل الذي لاتمنع منه الزوجة مع زوجها وغير

<sup>(</sup>۱) كذا ولعله «آس»

الحادة \_ وهو الحف والحلق \_ لا تمنع منه الحادة هنا . والظاهر : أنه سهو . ولمل صاحب الفروع عناه بما قال .

فَائْرَهُ: لا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ، ونتف الأبط ، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه ، ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط .

قوله ﴿ وَلا يُحْرَمُ عَلَيْهَا الأَيْيَضُ مِنَ الشَّيَابِ ، وَإِنْ كَانَ حَسَنًا ،
 وَلاَ الْمُلَوِّنُ لِدَفْعِ الْوَسَخِ كَالْـكُحْلِيِّ ، وَنَحْوِه ﴾ .

وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به فى المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقيل : يحرم الأبيض المعدّ للزينة . وما هو ببعيد . فإن بعضها أعظم مما منعت منه من غيره .

وقال فى الترغيب: لا يحرم فى الأصح ملون لدفع وسخ ، كأسود وكحلى . وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاوى .

فائرة : هل تمنع من الذي صبغ غزله ثم نسج أم لا ؟ فيه احتمالان مطلقان . 

ذ كرهما المصنف ، والشارح ، والزركشي . بناء على تفسير العصب المستثنى في الحديث بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام « إلا ثوب عصب » .

وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى ، فقال القاضى : هو ماصبغ غزله قبل نسجه . فيباح ذلك .

وصحح المصنف ، والشارح : أنه نبت ينبت فى اليمن تصبغ به الثياب . ونقلاه عن صاحب الروض الأنف . وصححا أن ماصبغ غزله يحرم عليها لبسه . وأنه ليس بعصب .

والمذهب : بحرم ماصبغ غزله ثم نسج . قدمه فى الفروع . ٢٠ ــ الإنصاب ج٩

# قُولِه ﴿ قَالَ الْحُرَقِي : وَتَجْتَنِثُ النَّقَابُ ﴾ .

هذا نما انفرد به الخرق . وتابعه في الرعايتين ، والحاوى ، وجماعة .

والصحيح من المذهب \_ وعليه الأصحاب إلا الخرق ، ومن تابعه . ونص عليه \_ أن النقاب لا يحرم عليها .

قال الزركشي \_ عند كلام الخرق « وتجتنب النقاب » \_ كأنه لا نص فيه عن الإمام أحمد رحمه الله . لأن كثيراً من الأصحاب عزا ذلك إلى الخرقى . لأن المعتدة كالحرمة . وعلى هذا تمنع مما في معنى ذلك كالبرقع .

وقال: فظاهر كلام الخرقي: أن البائن التي تحد لا تجتنب النقاب.

وصرح به أبو محمد في الكتاب الكبير .

وظاهر كلامه في كتابه الصغير ، وكذلك المجد : منعها من ذلك .

# قوله ﴿ فَصْلُ ۗ:

وَتَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي الْمُنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ ، إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَ ضَرُورَةٌ إِلَى خُرُوجِهَا مِنْهُ ، بِأَنْ يُحَوِّلهَا مَالِكُهُ ، أَوْ تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا فَتَنْتَقِلُ ﴾ بلا نزاع .

وظاهر كلام المصنف هنا : أنها تنتقل حيث شاءت . وهو أحد الوجهين . والمذهب منهما ، على ما اصطلحناه .

اختاره القاضي ، والمصنف ، والشارح .

وجزم به فی الـکافی . وقدمه ابن رزین فی شرحه .

والوجم الثانى: أنها لا تنتقل إلا إلى أقرب ما يمكن من المنزل الذى وجبت فيه . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحرر ، والمنور ، والوجيز ، و إدراك الغاية ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير وغيرهم .

وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع .

فائدة : لو بيعت الدار التي وجبت فيها العدة ، وهي حامل ، فقال المصنف :

لايصح البيع . لأن الباقي من مدة العدة مجهول .

قلت: فيعايى بها .

وقال المجد: قياس المذهب الصحة .

قلت: وهو الصواب.

وتقدم ذلك أيضاً في باب الإجارة عند قوله « و يجوز بيع المين المستأجرة »

تغبيم : قوله « بأن يحولها مالكه » صحيح .

وقال في المغنى : أو يطلب به فوق أجرته .

وقال أيضاً \_ هو والشارح \_ أو لم تجد ماتـكترى به .

وقال في الترغيب: إن قلنا « لاسكني لها » فعليها الأجرة . وليس للورثة تحويلها منه .

قال في الفروع : وَهُو ظَاهِرَ كَالَامِ جَاعَةً .

قال: وظاهر المغنى وغيره: خلافه.

وقال الزركشي : ذكره أبو محمد من صور الأعذار المبيحة للانتقال : إذا لم تجد أجرة المنزل إلا من مالها ، فلها الانتقال .

وصرح أن الواجب عليها: فعل السكنى ، لا تحصيل المسكن . وهو مقتضى قول القاضى في تعليقه .

قال : وفيما قالاه نظر \_ وذكره \_ ثم قال : والذى يظهر لى أنه يجب عليها بذل الأجرة من مالها إن قدرت عليها ، و إلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسمها .

فَائِّرُهُ : يَجُوزُ نَقَلُهَا لأَذَاهَا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . \_\_\_\_\_ وقيل : ليس لهم ذلك ، بل ينتقلون عنها . واختاره في الترغيب .

#### تنبيهاد

أمرهما : ظاهر قوله ﴿ وَلاَ تَخْرُجُ لَيْـالاً ﴾ .

ولوكان لحاجة . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز. وقدمه في الرعاية الكبرى .

وجزم به في الـكافي ، والمحرر .

وقطع في المغنى ، والشرح : أنه لايجوز لها الخروج ليلاً إلا لضرورة .

والومم الثانى : يجوز لها الخروج ليلاً للحاجة .

قال في الرعاية الصغرى : ولها الخروج ليلاُّ لحاجة ، في الأشهر .

قال في الحاوى ، والهادى : ولها ذلك في أظهر الوجهين .

واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في الفروع .

وظاهر كلامه في الواضح : أن لها الخروج مطلقاً . قاله في الفروع .

الثانى : ظاهر قوله ﴿ وَلَهَا أَنْكُرُوجُ مَهَارًا لِعَوالِيَجُهَا ﴾ .

أنه سواء وجد من يقضيها الحوائج أولا. وهو ظاهر كلام غيره. وأطلقوا.

قال الحلوانى : لها ذلك مع وجود من يقضيها . فصرح . و بين المطلق من كالاميم .

وظاهر قوله أيضاً « لحوائجها » أنها لا تخرج لغير حوائجها . وهو صحيح وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه في المغنى ، والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى .

وقيل : لها الخروج نهاراً لحوائجها وغيرها .

قال في الوسيلة: نص عليه .

نقل حنبل: تذهب بالنهار.

قال الزركشي : اشترط كثير من الأصحاب لخروجها : الحاجة . والإمام أحمد رحمه الله ، وجماعة لم يشترطوا ذلك .

ولا حاجة \_ في التحقيق \_ إلى اشتراطه . لأن المرأة \_ و إن لم تكن متوفى عنها \_ تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقا .

فَائِرَةُ : لو خَالفَت وفعلت ما هي ممنوعة منه : أثمت وانقضت عدتها بمضى . . زمنها ، كالصغيرة .

قوله ﴿ وَ إِذَا أَذِنَ لَهَا فِي النَّقْلَةِ إِلَى بَلَهِ السَّكْنَى فِيهِ ، فَاَتَ قَبْـلَ مُفَارَقَةِ الْبُنْيَانِ : لَزَمَهَا الْمَوْدُ إِلَى مَنْزِلِهَا ﴾ بلا نزاع أعلمه.

﴿ وَإِنْ مَاتَ بَمْدَهُ فَلَهَا الْخِيَارُ ّ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ ﴾ .

يعنى : إذا مات بعد مفارقة البنيان . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره .

وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل : يلزمها العدة في البلد الثاني ، كما لو وصلت .

قلت : لو قيل بلزومها في أقرب البلدين إليها : لـكان متجها ، بل أولى .

فائرة : الحكم في النقلة من دار إلى دار كذلك على ما تقدم .

ننبه : قوله ﴿ وَإِنْ سَافَرَ بِهِـاً ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقَ ، وَهِىَ قَرِيبَةٌ : لَزَمَهَا الْعَوْدُ . وَإِنْ تَبَاعَدَتْ : خُتِّرَتْ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ ﴾ .

مراده: إذا كان سفره بها لغير النقلة على ماتقدم . جزم به فى الفروع ، وغيره و إن سافر بها لغير النقلة \_ وهو مراد المصنف \_ فالحـكم كما قال المصنف ، من أنها إن كانت قريبة \_ وهو دون مسافة القصر \_ لزمها العود . و إن كانت بعيدة \_ وهو مسافة القصر فأزيد \_ خيرت بين البلدين .

فَاسُرَةُ : لو أذن لهـا في السفر لغير النفلة ، فالصحيح من المذهب : أنها إن كانت قريبة ومات : يلزمها العود . و إن كانت بعيدة : تخير . قدمه في الفروع . وقال في التبصرة : عن أصحابنا \_ فيمن سافرت بإذن \_ يلزمها المضى مع البعد . فتعتد فيه .

فشمل كلامه في التبصرة عن الأصحاب سفر النقلة وغيره .

فَائُرَهُ: قُولُهُ ﴿ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْخُجِّ ﴾ وكانت حجة الإسلام ﴿ فَأَحْرَمَتْ بِهِ ، ثُمَّ مَاتَ . فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحُجِّ : مَضَتْ فِي سَفَرِهَا ، وَأَخْرَمَتْ بِهِ ، ثُمَّ مَاتَ . فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحُجِّ : مَضَتْ فِي سَفَرِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَخْشُ فِي مَنْزُلُهَا ، وَ إِلاّ مَضَتْ فِي سَفَرِهَا ﴾ . لِتَقْضِيَ الْعِدَّةَ فِي مَنْزُلُهَا ، وَ إِلاّ مَضَتْ فِي سَفَرِهَا ﴾ .

قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَخْرَمَتْ ، أَوْ أَخْرَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ: فَحُكُمْهَا حُكُمْ مَنْ لَمْ تَخْصَ الْفَوَاتَ ﴾ .

فى أنها تقيم إذا كانت فى بلدها لم تخرج ، أو خرجت لـكنها قريبة يمكنها العود . وإن لم تكن كذلك ، مثل أن تكون قد تباعدت ، أو لا يمكنها العود . فإنها تمضى .

واعلم أنها إذا أحرمت قبل موته أو بعده ، فلا يخلو : إما أن يمكن الجمع بين الإتيان بالعدة في منزلها أو الحج ، أو لا يمكن .

فإن كان لا يمكن الجمع بين ذلك ، فقال في المحرر : إن لم يمكن الجمع قدمت مع البعد الحج . فإن رجعت منه ــ وقد بقي من عدتها شيء ــ أثمته في منزلها .

وأما مع القرب : فهل تقدم العدة ، أو أسبقهما لزوما ؟ على روايتين .

قال في الوجيز : و إن لم يمكن الجمع قدمت الحج مع البعد .

وقال في الكافي : إن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها ،

ثم مات وخافت فواته : مضت فيه . لأنه أسبق . فإذا استويا في خوف الفوات كان أحق بالتقديم .

وقال الزركشى: إن كانت قريبة \_ ولم يمكن الرجوع \_ فهل تقدم العدة ؟ . وهو ظاهر كلامه فى رواية حرب و يعقوب ، أو الحج إن كانت قد أحرمت به قبل العدة . وهو اختيار القاضى ؟ على روايتين .

و إن كانت بميدة مضت في سفرها . وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك . وجمله أبو محمد مستحباً . وفصل الحجد ماتقدم .

وقدم في الفروع أنها: هل تقدم الحج مطلقاً ، أو أسبقهما ؟ على وجهين . وأطلقهما بقيل ، وقيل .

وأما إذا أمكن الجمع بينهما ، فالصحيح من المذهب : أنه يلزمها العود . ذكره المصنف ، وغيره .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وجزم به فی الـکافی ، وغیره .

وقال في الحجرر : يلزمها العود مع موته بالقرب ، وخيرت مع البعد .

وقال فى الشرح: إن أحرمت بحج الفرض، أو بحج أذن لها فيه \_ وكان وقت الحج متسعاً لا تخاف فوته، ولا فوت الرفقة \_ لزمها الاعتداد فى منزلها . و إن خشيت فوات الحج: لزمها المضى فيه .

وإن أحرمت بالحج بعد موته ، وخشيت فواته : احتمل أن يجوز لها المضى فيه ، واحتمل أن تلزمها العدة في منزلها . انتهى .

### تنبيهات

أمرهما: القريب دون مسافة القصر، والبعيد عكسه.

الثانى: حيث قلنا « تقدم العدة » فإنها تتحلل لفوات الحج بعمرة. وحكمها

فى القضاء: حكم من فاته الحج. وإن لم يمكنها السفر، فهى كالمحصرة التى يمنعها زوجها من السفر. وحكم الإحرام بالعمرة كذلك، إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف.

قوله ﴿ وَأَمَّا الْمَبْتُوتَةُ : فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهَا الْمِدَّةُ فِي مَنْزِلِهِ ، وَتَمْتَدُ حَيْثُ شَاءِتْ ﴾ .

وهذا المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب.

وعنه : أنها كالمتوفى عنها زوجها .

تُنبير : قوله «وتعتد حيث شاءت» يعنى فى بلدها ، على الصحيح من المذهب ، والروايتين .

والصحيح من المذهب: أنها لاتبيت خارجا عن منزلها .

وعنه : بجوز ذلك .

### فوائر

الأولى: إذا أراد زوج البائن إسكانها فى منزله أو غيره ، مما يصلح لهـ المحصيناً لفراشه ، ولا محذور فيه : لزمها ذلك . ذكره القاضى ، وغيره . ولو لم يلزمه نفقتها كالمعتدة بشبهة ، أو نكاح فاسد ، أو مستبرأة لعتق . وهذا المذهب .

جزم به فی الححرر ، والحاوی ، والوجیز ، والزرکشی ، وتذکرة ابن عبدوس ، وغیرهم . وقدمه فی الفروع .

قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة: لايلزمها ذلك .

قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقدمه في الرعايتين .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إن أراد ذلك وأنفق عليها . فله ذلك ، و إلا فلا .

وسوّى المصنف فى العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية فى نفقة وسكنى .

و إن لم يكن بينهما باب مغلق ، لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ، ومعها محرم تتحفظ به : جاز أيضاً . وتركه أولى .

و إن اكترته بإذنه ، أو إذن حاكم ، أو بدونها للمجز عن إذنه : رجمت . ومع القدرة على إذنه : فيه الخلاف السابق فى أوائل باب الضمان .

ولو سكنت فى ملكها : فلها أجرته . ولو سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته : فلا أجرة لها .

الرابع: حكم الرجعية في العدة: حكم المتوفى عنها زوجها. على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية أبي داود.

وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته ، وغيره . وقاله القاضى فى خلافه .

وقدمه فی المحرر ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والقواعد الفقهیة ، والفروع ، وغیرهم .

وقيل : بل كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقاً .

الخامـة : ليس له الخاوة بامرأته البائن إلا مع زوجته أو أمته أو محرم أحدها .

قدمه فی الفروع ، والرعایة الـکبری .

وقيل: يجوز مع أجنبية فأكثر.

قال فى الترغيب: وأصله النسوة المنفردات: هل لهن السفر مع أمن بلا محرم؟ قال فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير: وهل يجوز دخوله على البائن منه مع أجنبية ثقة؟ فيه وجهان .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : و يحرم سفره بأخت زوجته ولو معها . وقال ــ فى ميت عن امرأة ، شهد قوم بطلاقه ثلاثاً ، مع علمهم عادة بخلوته بها ــ : لايقبل . لأن إقرارهم يقدح فيهم .

ونقل ابن هانىء : يخلو إذا لم تشتهى ، ولا يخلو أجانب بأجنبية .

قال فى الفروع: ويتوجه وجه ، لقصة أبى بكر رضى الله عنه مع زوجته أسماء بنت عميس رضى الله عنها لما رأى جماعة من بنى هاشم عندها. رواه مسلم ، والإمام أحمد رحمهما الله .

وقال القاضى : من عرف بالفسق : منع من الخاوة بالأجنبية .

قال فى الفروع :كذا قال . والأشهر : تحرم مطلقاً . وذكره جماعة إجماعاً . قال ابن عقيل : ولو لإزالة شبهة ارتدت بها ، أو لتداو .

وفى آداب عيون المسائل : لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم إلاكان الشيطان ثالثهما . ولوكانت مجوزاً شوهاء .

وقال فى المغنى ـ لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته بدليل نظره ـ لايلزم منه المحرمية ، بدليل القواعد من النساء ، وغير أولى الإربة .

وفى المغنى أيضاً: لايجوز إعارة أمة جميلة لرجل غير محرم ، إن كان يخلو بها ، أو ينظر إليها . لأنه لايؤمن علمها .

وكذا في الشرح إلا إنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة .

قال في الفروع : فحصل من النظر ماثري .

وقال الشارح ، كما هو ظاهر المغنى : فإن كانت شوهاء أو كبيرة : فلا بأس . لأنها لايشتهى مثلها . وهذا إنما يكون مع الخُلوة أو النظركما ترى . قال في الفروع: وهذا في الخلوة غريب.

وفى آداب صاحب النظم : تكره الخلوة بالعجوز .

قال فى الفروع : كذا قال . وهو غريب ولم يعزه .

قال: وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة ، والمراد به: من لعورته

حکم .

فأما من لا عورة له ، كدون سبع : فلا تحريم .

وسبق ذلك فى الجنائز فى تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه .

وتقدم في كتأب النكاح « هل يجوز النظر إلى هؤلاء ، أو إلى الأجنبية ، أم لا ؟ » .

السادسة: يجوز إرداف محرم.

قال فى الفروع: ويتوجه فى غيرها \_ مع الأمن ، وعدم سوء الظن \_: خلاف . بناء على أن إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف أسماء رضى الله عنها مختص به . والله أعلم .

# باب استبراء الإماء

قوله ﴿ وَ يَجِبُ الاسْتِبْرَاءُ فِي ثَلَاثَةً مَوَاضِعٌ .

أَحَدُهَا: إِذَا مَلَكَ أَمَةً لَمْ يَحِلّ لَهُ وَطُوْهَا ، وَلاَ الاسْتِمْتَاعُ بِهِاَ عِبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ ، حَتَّى يَسْتَبْرِئُهَا ﴾.

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به فى المغنى ، والعمدة ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : يختص التحريم بمن تحيض . فيجوز الاستمتاع والوط ، بمن لا تحيض وعنه : يختص التحريم بالوط ، فقط . ذكرها فى الإرشاد . واختاره ابن القيم رحمه الله فى الهدى . واحتج بجواز الخلوة والنظر ، وقال : لا أعلم فى جواز هذا نزاعاً .

فعلى هذه الرواية : يجوز الاستمتاع بما دون الفرج بمن لا تحيض .

وعنه : لا يجب الاستبراء في المسنة . ذكرها الحلواني .

وذكر فى الترغيب وجهاً : لايجب الاستبراء فيما إذا ملـكمها بإرث.

وعنه : لايجب الاستبراء إذا كان المالك طفلا .

وقيل : لايجب الاستبراء إذا ملكها من مكاتبه على مايأتى .

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : جواز وطء البكر ، ولوكانت كبيرة والآيسة . وإذا أخبره صادق : أنه لم يطأها ، أو أنه استبرأ .

ويأتى بعد ذلك الخلاف فيما إذا ملكها من كبير أو صغير، أو ذكر أو أنثى ، ويأتى بعد ذلك إذا كانت الأمة صغيرة .

قوله ﴿ إِلاَ المسْبِيّة ، هَلْ لَهُ الاسْتِمْتَاعُ بِهِا فِيَما دُونَ الْفَرَجِ ؟ عَلَى رِوَايَتْيْنَ ﴾ .

يعنى : إذا منعنا من الاستمتاع في غير المسبية .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافى ، والهادى ، والمغنى ، والشرح .

أمرهما : لا يحل . وهو المذهب .

قال الشارح: وهو الظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله. وظاهر كلام الخرق. وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمى، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم.

وقدمه فى المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم. والرواية الثانية: يحل له ذلك. وجزم به ابن البنا، والشيرازى. وصححه فى البلغة، والقاضى فى المجرد. قاله فى القواعد.

قوله ﴿ سَـوَاءِ مَلَكَهَا مِنْ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ، أَوْ رَجُـلٍ ، أَوْ الْمَرَأَةِ ﴾ .

وهو المذهب. وعليه الأصحاب.

وجزم به فی المغنی ، والمحرر ، والشرح ، والوجیز ، والنظم ، وتذکرة ابن عبدوس ، وغیرهم .

وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : لا يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة .

قلت : وهو مقتضى قواعد الشيخ تقى الدين رحمه الله .

وقد يقال : هذا ظاهر كلام المصنف .

وعنه : يلزمها استبراؤها . كما لو ملكها طفل . على الصحيح من المذهب فيه كما تقدم . قوله ﴿ وَإِنْ أَعْتَقَهَا قَبْـلَ اسْتِبْرَائِها : لَمْ يَحِلِّ لَهُ نِـكَاحُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئُهَا ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب.

وجزم به فی المغنی ، والشرح ، والوجیز . وغیرهم .

وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم.

وعنه: يحل نكاحها ، ولا يطأ حتى يستبرى. .

فعلى المذهب: لو خالف وعقد النكاح: لم يصح. على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم .

قال أبو الخطاب في رءوس المسائل: ظاهر المذهب لا يصح.

وعنه : يصح النكاح ولايطؤها حتى يستبرئها . وأطلقهما في المحرر ، والنظم .

قوله ﴿ وَلَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَائِمُهَا يَطَوُّهَا ﴾ .

هذا إحدى الروايتين . قال فى المحرر : وهو الأصح .

قال فى الرعاية الصغرى : ولها نكاح غيره . على الأصح .

وقال فى الكبرى : ولها نكاح غيره ، على الأقيس . وقواه الناظم .

وجزم به فى المغنى ، والشرح ، والوجيز ، وشرح ابن منجا ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه فى الحاوى الصغير .

وعنه : ليس لها ذلك . وهو المذهب ، على مااصطلحناه في الخطبة ..

قدمه فى الحرر ، والنظم ، والفروع ، والمستوعب .

قلت: فى النفس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شىء. فإن صاحب المحرر، والنظم، و إن كانا قد قدماه، فقد صححا غيره.

فَائْرَةَ : لُو أَرَادَ السيدَ تَزُو يَجِ أَمَّتُهُ قَبَلَ عَتَّقَهَا ، وَلَمْ يَكُنَ يُطُوُّهَا قَبَلَ ذَلَك

فحكمه حكم ما لو أعتقها وأراد تزويجها ، ولم يكن يطؤها على ما تقدم . إلا أن المصنف ، والشارح قالا : ليس له نكاحها قبل استبرائها .

قوله ﴿ وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا ، هَلْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا ؟ عَلَى ۗ وَجْهَيْنِ ﴾ وهما روايتان .

وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحور ، والنظم ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

أمرهما : لا يجب الاستبراء . وهو المذهب . اختاره ابن أبي موسى .

وصححه المصنف في المغني ، والشارح ، وابن رزين في شرحه .

ولا يلتفت إلى قول ابن منجا: إن ظاهر كلامه فى المفنى: ترجيح الوجوب. وهو قد صحح عدمه كما حكيناه .

وجزم به فى الوجيز، ومنتخب الأدى .

والثَّاني : يجب استبراؤها .

قال المصنف: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله فى أكثر الروايات عنه وهو ظاهر كلام الخرق ، والشيرازى ، وابن البنا ، وغيرهم .

وجزم به ابن عبدوس فی تذکرته .

وقدمه في الـكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

قوله ﴿ وَ إِنْ اشْتَرَى زَوْجَتُّهُ ، أَوْ عَجَزَتْ مُكَاتَبَتُهُ ، أَوْ فَكَ أَمَتَهُ

# مِنَ الرَّهْنِ ﴾ .

حلت بغير استبراء . وهذا هو المذهب . وعليه الأصحاب .

لـكن يستحب له الاستبراء في الزوجة ، ليعلم هل حملت في زمن الملك. أو غيره ؟

وأوجبه بمض الأصحاب فيما إذا ملك زوجته لتجديد الملك . قاله في الروضة .

قوله (أَوْ أَسْلَمَتِ الْمَجُوسِيَّةُ ، أَوْ الْمُرْ تَدَّةُ ، أَوْ الْوَتَنَيِّةُ الَّتِي حَاضَتْ عِنْدَهُ مَا أَوْ اشْتَرَى مُكَاتَبُهُ ذَوَاتَ رَحِمِهِ ، فَحِضْنَ عِنْدَهُ مُكَاتَبُهُ ذَوَاتَ رَحِمِهِ ، فَحِضْنَ عِنْدَهُ مُمَّ عَجَزَ ﴾ .

حلت بغير استبراء . وهذا المذهب .

قال فى الفروع ، وفى الأصح : لايلزمه إن أسلت مجوسية ، أو وثنية ، أو مرتدة ، أو رجع إليه رحم مكاتبه الحرم لعجزه .

قال الزركشي: هذا المذهب.

قال الناظم : هذا الأقوى .

وصححه فى الحجرر، والحاوى، فيما إذا أسلمت الكافرة.

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز . وغيرهم .

وقيل: يجب الاستبراء في ذلك كله . وأطلقهما في الرعايتين .

تنهيم : ظاهر كلامه : أن السيد لو أخذ من المكاتب أمة من ذوات محارمه السبباء . وهو صحيح . وهو المذهب .

قال في الفروع : لزمه في الأصح .

وصححه فی الحور ، والحاوی . وقدمه الزرکشی ، وغیره .

وقيل: لا يلزمه.

قوله ( وَ إِنْ وُجِدَ الاَسْتِبْرَاءِ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ : أَجْزَأَهُ ) . هذا هو الذهب . قاله ان منحا وغيره .

وجزم به فی الوجیز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى .

واختاره القاضي ، وجماعة من أصحابه .

وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم .

قال في الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح .

و يحتمل أن لابجزئه . وهو وجه في الكافي [ وغيره . ورواية عند الأكثر .

واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وأطلقهما فى المذهب ، والكافى ](١) ، والرعابتين ، والحاوى ، والزركشي .

### فوائر

إصراها : وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده كالبائع . على الصحيح من المذهب .

وقيل: يجب الاستبراء هنا.

وعنه : لا يجزى. .

قال فى الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير : والموصى بها ، والموروثة ، والمغنومة كالمبيعة .

زاد في الرعايتين ، فقال : قلت : والموهو بة .

وأطلق الروايتين في الرعاية الكبرى .

وعنه : تجزىء فى الموروثة دون غيرها .

الثالثة : لو حصل استبراء زمن الخيار . فغي إجزائه روايتان .

وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والحاوى الصغير ، والزركشي .

واختار ابن عبدوس في تذكرته الإجزاء . وجزم به في المنور .

قال في الخلاصة : حصل الاستبراء على الأصح .

وقيل: إن قلنا « الملك للمشترى مع الخيار » كفى ، و إلا فلا . جزم به فى الهداية ، والمستوعب ، والمصنف .

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن .

قال فى المحرر: ومن اشتريت بشرط الخيار، فهل يجزى، استبراؤها إذا قلنا بنقل الملك؟ على وجهين. وأطلقهما فى النظم.

وقدم فى الرعاية الصغرى عدم الإجزاء مطلقاً .

قوله ﴿ وَ إِنْ بَاعَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِفَسْخٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ﴾ كا لإقالة والرجوع فى الهبة ﴿ بَعْدَ الْقَبْضِ : وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا ، وَ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ . فَعَلَى رَوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى،والكافى والهادى ، والشرح .

إمراهما : يجب استبراؤها . وهو المذهب . اختاره الشريف ، وأبو الخطاب ، ------والشيرازى ، وغيرهم .

قال في البلغة : وجب استبراؤها . على الأصح . وصححه الناظم .

وقدمه فى المحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

والرواية الثانية : لا يجب استبراؤها . اختاره ابن عبدوس فى تذكرته .

تغبيم : محل الخلاف في الفسخ حيث قلنا بانتقال الملك إلى المشترى .

أما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائع ، ثم عاد إليه بفسخ \_ كخيار الشرط والمجلس \_ لم يجب استبراؤه قولا واحداً .

قولِه ﴿ وَ إِنِ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوِّجَةً ، فَطَلَّقَهَا الزوجُ قَبْلَ الدُّخُولِ :

لَزِمَ اسْتِبْرَاؤَهَا ﴾ بلا نزاع أعلمه ، ونص عليه .

﴿ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ : لَمْ يَجِبْ فِي أَحَدِ الْوَجْرَيْنِ ﴾ .

اكتفاء بالعدة . وهو المذهب .

صححه فی المفنی ، والشرح ، والتصحیح ، وغیرهم . وهو ظاهر کلامه فی الوجیز . وجزم به فى المنور ، ومنتخب الأدمى . وتذكرة ابن عبدوس .

والوجم الثاني : يجب استبراؤها بعد العدة . اختاره القاضي .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والغروع .

فائرة : مثل ذلك \_ خلافاً ومذهباً \_ : لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات ----زوجها .

قوله ﴿ الثَّانِي : إِذَا وَطِيءَ أَمَتُهُ ، ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا : لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَسْتَبْرَئُهَا ﴾ .

ولم ينعقد العقد . هذا المذهب .

جزم به فی المغنی ، والشرح ، والوجیز ، والهدایة ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمنور ، ومنتخب الأدمی .

وقدمه فى المحرر ، والفروع ، والنظم . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وعنه : يجوز من غير استبراه . فيصح العقد ، ولايطأ الزوج حتى يستبرى . . نقله الأثرم وغيره .

وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

قوله ﴿ وَإِنْ أَرَادَ بَيْعُهَا . فَعَلَى رِوَايتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، وغيرهم .

وجزم به فى المنور ، ومنتجب الأدمى . وقدمه ابن رزين فى شرحه .

والرواية الثانية: لا يلزمه استبراؤها قبل ذلك . صححه في التصحيح ـ المنافقة التصحيح ـ واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وصححه الناظم .

وعنه : لا يصح . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوى ، والفروع .

تنبير : خص المصنف ، والشارح ، والناظم : الخلاف بما إذا كانت تحمل .

فأما إن كانت آيسة : لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيمها ، قولا واحداً عندهم . وأكثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل .

قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا : لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاؤُهَا فِي الْمَوْضِمَيْنِ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .

ونقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.

وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى ، والفروع ، وغيرهم . وقال : هذا المذهب . قال فى المستوعب ، وغيره : والمستحب أن يستبرئها .

وعنه : يلزمه الاستبراء و إن لم يطأها . ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها . ونقل حنبل : إن كانت البالغة امرأة قال : لابد أن يستبرئها ، وما يؤمن أن

تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة . قاله في الفروع .

وقال في الانتصار: إن اشتراها. ثم باعها قبل الاستبراء: لم يسقط الأول في الأصح.

قوله ﴿ الثَّالِثُ : إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، أَوْ أَمَةً كَانَ يُصِيبُهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا : لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءِ نَفْسِها ﴾ بلا نزاع ﴿ إِلاّ أَنْ تَكُونَ مُزَوّجَة ، أَوْ مُعْتَدّةً . فَلاَ يَلْزَمُهَا اسْتِبْرَاءٍ ﴾ .

وكذا لو أراد تزويجها أو استبرأها بعد وطئه ثم أعتقها ، أو باعها فأعتقها مُشْتر قبل وطئه بلا نزاع في ذلك .

و إن أبانها قبل دخوله أو بعده ، أو مات فاعتدت ، ثم مات السيد ، فلا

استبراء إن لم يطأ . لزوال فراشه بتزويجها ، كأمة لم يطأها . وهذا الصحيح من المذهب . نقله ابن القاسم ، وسندى . وقدمه في الفروع ، وغيره .

واختار المصنف وغيره وجو به لعود فراشه .

و إن باع ولم يستبرى، فأعتقها مشتر قبل وط، واستبراه : استبرأت ، أو تممت ما وجد عند مشتر .

ننبيم: قوله ﴿ وَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا ، وَسَيّدُهَا وَلَمْ يُعْلَمُ السَّابِقُ مِنْهُما ، وَسَيّدُهَا وَلَمْ يُعْلَمُ السَّابِقُ مِنْهُما ، وَبَيْنَ مَوْتِهِما أَقَلَ مِنْ شَهْرَيْنِ وَخْسَةِ أَيَّامٍ : لَزَمَهَا بَعْدَ مَوْتِ الآخرِ مِنْهُما عِدَّةُ الْخُرَةِ مِنَ الْوَفاةِ حَسْبُ . وَإِنْ كَانَ يَيْنَهُما أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ مِنْهُما عَدَّةُ الْخُرَةِ مِنْ الْمُدَيْنِ : مِنْ أَوْ جَهِلَتْ الْمُدَةُ : لَزَمَهَا بَعْدَ مَوْتِ الآخرِ مِنْهُما أَطُولَ الأَمْرَيْنِ : مِنْ عِدَّةِ الْخُرَّةِ ، أَوْ الإِسْتِبْرَاءِ ﴾ .

ولا ترث الزوج . هذا المذهب . قاله في الفروع وغيره .

وجزم به في الوجيز، وغيره .

وقدمه في المغنى ، والحجرر . والشرح ، والرعايتين ، والحــاوى ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : لا يلزمها سوى عدة حرة للوفاة فقط مطلقاً .

أمرهما : تصدق في ذلك . لأنه لا يعرف إلا من جهتها .

قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : وهو أظهر .

والثاني : لا تصدق .

قوله ﴿ وَ إِنْ اشْتَرَكَ رَجُلاَنِ فِي وَطْءِ أَمَة : لَزَمَهَا اسْتِبْرَاءَانِ ﴾ .

هذا المذهب. جزم به فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وقدمه في الفروع ، والرعاية الـكبرى .

وقيل: يكفي استبراء واحد. اختاره في الرعاية الكبرى.

قلت: وهو الصواب.

وتقدم فى آخر اللعان « إذا اشترك البائع والمشترى فى وطئها وأتت بولد : هل يكون عبداً للمشترى ، أو يكون للبائع ؟ » وتفاصيل ذلك .

قوله ﴿ وَالْإِسْتِبْرَاءُ يَحْصُلُ بِوَضْعِ الْخَمْلِ إِن كَأَنَتْ حَامِلاً ﴾ . بلا نزاع .

وقوله ﴿ أَوْ بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ ﴾ .

هو المذهب، سواء كانت أم ولد أو غيرها . وعليه الأصحاب .

وذكر فى الواضح رواية : تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض .

قال فى الفروع : وهو سهو .

وذكر فى الترغيب رواية : تعتد أم الولد بعتقها بثلاث حيض .

وعنه \_ في أم الولد إذا مات سيدها \_ اعتدت أر بعة أشهر وعشراً .

وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة : أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام . كعدة الأمة المزوحة للوفاة .

قال المصنف: ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع . ولا أظنها صحيحة عنه .

قلت : قد أثبتها جماعة من الأصحاب .

قوله ﴿ أَوْ بَمْضِيَّ شَهْرٍ إِنْ كَانَتْ آيِسَةً ، أَوْ صَغِيرَةً ﴾ .

وكذا لو بلغت ولم تحض . وهذا المذهب . جزم به فى الوجيز ، وغيره .

وقدمه فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : بثلاثة أشهر . نقلها الجماعة .

قال المصنف ، والشارح ، والزركشي : هـذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله .

واختاره الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي ، وابن عقيل ، والمصنف .

قال فى الفروع : وهى أظهر .

وعنه : بشهر ونصف . نقلها حنبل .

وعنه : بشهرين . ذكره القاضي ، كعدة الأمة المطلقة .

قال المصنف : ولم أر لذلك وجهاً .

ولوكان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ، ولم نعلم به قائلاً .

فَائْرَهُ: تَصَدَّقَ فَى الحَيْضَ. فَلُو أَنْكُرَتُهُ، فَقَالَ: أُخْبَرَتَنَى بِهُ، فُوجِهَانَ . \_\_\_\_ وأطلقهما في الفروع.

أمرهما : يصدق هو . وجزم به في الرعاية الكبرى .

والثاني : تصدق هي .

قال ابن نصر الله في حواشيه : وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح ، أو ملك . انتهي .

قوله ﴿ وَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لاَ تَدْرِى مَا رَفَعَهُ : فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ . نَصِ عَلَيْهِ ﴾ .

تسعة للحمل وشهر للاستبراء . وهو المذهب . نص عليه .

وجزم به الخرق ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وابن منجا فى شرحه ، وغيرهم .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : تستبرأ بأحد عشر شهراً .

وعنه : بسنة . وعنه : بعشرة ونصف . فالزائد عن التسعة أشهر : مبنى على الخلاف فى عدتها على ما تقدم .

قال في الفروع : فإن ارتفع حيضها : فـكمدة .

### فائرتاد

إصراهما: لو علمت ما رفع حيضها: انتظرته حتى يجيء ، فتستبرىء به ،

الثَّائية : يحرم الوطء في الاستبراء . فإن فعل : لم ينقطع الاستبراء .

و إن أحبلها قبل الحيضة : استبرأت بوضعه . و إن أحبلها فى الحيضة : حلت فى الحال لجعل ما مضى حيضة . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب .

وجزم به فی الرعایتین ، والحاوی ، وغیرهم . وقدمه فی الفروع .

قلت : فيعايي بها .

ونقل أبو داود : من وطىء قبل الاستبراء يعجبنى أن يستقبل بها حيضة . و إنما لم يعتبر استبراء الزوجة ، لأن له نني الولد باللمان .

ذكر ابن عقيل \_ في المنثور \_ : أن هذا الفرق ذكره له الشاشي . وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك .

# كتاب الرضاع

تنبير: قوله (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَإِذَا حَمَلَتْ النَّسَبِ، وَإِذَا حَمَلَتْ الْمَوْأَةُ مِنْ رَجُلٍ ثَبَتَ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ. فَثَابَ لَهَا لَبَنْ. فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلاً ﴾.

هكذا عبارة الأصحاب ، وأطلقوا .

وزاد فى المبهج ، فقال « وأرضعت به طفلًا ، ولم يتقيأ » .

قوله ﴿ صَارَ وَلَدًا لَهُمَا فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ ، وَإِبَاحَةِ النَّظَرِ وَالْخُلُوة ، وَثَبُوتِ الْمَحْرَمِيّةِ . وَأَوْلاَدُهُ وَجَدَّاتُهُ ، وَإِخْوَةُ الْمَرْأَةُ وَأَخَوَاتُهَا أَخْوَالُهُ وَخَالَةُهُ ، وَإِخْوَةُ الْمَرْأَةُ وَأَخَوَاتُهَا أَخْوَالُهُ وَخَالاَتُهُ ، وَإِخْوَةُ الْمَرْأَةُ وَأَخَوَاتُهَا أَخْوَالُهُ وَخَالاَتُهُ ، وَإِخْوَةُ الرَّجُلِ وَأَخَوَاتُهُ أَعْمَامُهُ وَعَمَّاتُهُ . وَتَنْتَشِرُ حُرْمَةُ الرَّخَاعِ مِنَ الْمُرْتَضِعِ إِلَى أَوْلاَدَهُ ، وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ ، وَإِنْ سَفُلُوا . الرَّضَاعِ مِنَ الْمُرْتَضِعِ إِلَى أَوْلاَدَهُ ، وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ ، وَإِنْ سَفُلُوا . فَيَصِيرُونَ أَوْلاَدِهِ ، وَإِنْ سَفُلُوا . فَيَصِيرُونَ أَوْلاَدِهُ الْوَلاَدُ أَوْلاَدِهُ ، وَإِنْ سَفُلُوا .

قوله ﴿ وَلاَ تَنْتَشِرُ إِلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ إِخْوَ تِهِ وَأَخَوَاتِهِ ﴾ . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال فى الروضة : لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة صارت أماً لهما . فلا يجوز لأحدها أن يتزوج بالآخر ، ولا بأخواته الحادثات بعده . ولا بأس أن يتزوج بأخواته اللاتى ولدن قبله ، ولحكل منهما أن يتزوج أخت الآخر . انتهى .

ولا أعلم به قائلًا غيره . ولعله سهو .

ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه . قال : هذا خلاف الإجماع . قولِه ﴿ وَلاَ تَنْتَشِرُ إِلَى مَنْ هَوُ أَعْلَىَ مِنْهُ مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَأُعْمَامِه ، وَمَمَّاتِهِ ، وأَخُوالِهِ ، وخَالاتِهِ . فلا تَحُرُّمُ المرضِعة على أَبِي الْمرتَضِعِ ، ولا أُخيه، ولا تَحُرُّمُ أمَّ الْمرتَضِعِ ولا أُخته على أبيه من الرضاع ولا أُخيه، بلا نزاع .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ وَلَدِهَا مِنَ الزِّنَا ظِفْلاً : صَارَ وَلَدًا لَهَا ، وَحَرُمَ عَلَى الزَانِي تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ ، وَلَمْ تَثْبَتْ خُرْمُةُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّهِ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِي ﴾ .

وهو المذهب . اختاره ابن حامد ، وابن عبدوس في تذكرته .

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الحجرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

وقال أبو بكر : تثبت .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

قوله ﴿ قَالَ أَ بُوالَخُطَّابِ : وَكَذَلِكَ الْوَلَدُ الْمَنْفِي بِاللِّمَانِ ﴾ .

وهو الصحيح . يعنى : أن حكم لبن ولدها المنفى باللمان كحكم لبن ولدها من الزنا ، من كون المرتضع يحرم على الملاعن تحريم المصاهرة . ولم تثبت حرمة الرضاع في حق الملاعن . على المذهب ، أو تثبت على قول أبى بكر . وهو ظاهر كلام الخرق .

وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

و يحتمل أن لا يثبت حكم الرضاع فى حق الملاعن محال . لأنه ايس بلبنه حقيقة ، ولاحكماً . بخلاف الزانى .

قلت : وهو الصواب .

﴿ وَإِنْ وَطِيءَ رَجُلانِ امرأةً بِشُنْهَةٍ ، فأَنَتْ بُولَدٍ فأَرضَعَتْ بَلَبَنِهِ طِفلاً : صار ابنا للن ثبت نَسَبُ المولودِ منه ﴾ بلا نزاع .

و إن ألحق بهما : كان المرتضع ابناً لهما . بلا خلاف .

زاد في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والترغيب ، وغيرهم .

فقالوا : وكذا الحـكم لو مات ، ولم يثبت نسبه . فهو لهما .

قلت : وهو صحيح .

قوله (وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُماً).

إما لعدم القافة ، أو لأنه أشكل عليهم .

﴿ ثبتَ التَّحْرِيمِ بالرضَاعِ في حَقَّهُما ﴾ .

كالنسب. وهو أحد الوجهين، والمذهب منهما .

قلت : وهو الصواب .

وجزم به فی المحرر ، والحاوی الصنیر .

والوم الآخر : هو لأحدها مبهما . فيحرم عليهما . اختاره في الترغيب .

قال في المغنى ، والكافى ، وتبعه الشارح : و إن لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشتباهه عليهم ، ونحو ذلك : حرم عليهما ، تغليبًا للحظر .

وجزم به ابن رزين في شرحه ، وابن منجا . وأطلقهما في الفروع .

قُولِهِ ﴿ وَ إِنْ ثَابَ لَامْرَأَةٍ لَبَنْ مِنْ غَيْرِ مَمْلِ تَقَدَّمَ ﴾ .

قال جماعة \_ منهم : ابن حمدان في رعايتيه \_ : أو من وطء تقدم .

﴿ لَمْ يَنْشُر الْخُرْمَةُ . نَصَّ عليه في لَبَنِ البِّكْرِ ﴾ .

وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

قال في الفروع: لم ينشر الحرمة . في ظاهر المذهب .

قال الزركشي : وهو المنصوص ، والمختار للقاضي ، وعامة أصحابه .

قال ناظم المفردات: عليه الأكثر.

وجزم به فی الوجیز ، والمنور .

وقدمه في الححرر ، والحاوى الصغير ، ونظم المفردات ، وغيرهم .

وصححه فى النظم ، وغيره .

قال جماعة من الأصحاب: لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة . لأن اللبن ما أنشز العظام ، وأنبت اللحم . وهذا ليس كذلك .

وعنه : ينشزها . ذكرها ابن أبي موسى .

قال في المستوعب : اختاره ابن أبي موسى .

قال المصنف هنا : والظاهر أنه قول ابن حامد .

قال الشارح : وهو قول ابن حامد .

واختاره المصنف ، والشارح .

قال في الرعايتين : ولا يحرم لبن غير حبلي ، ولا موطوأة على الأصح .

فعلى القول بأنه ينشر : فلابد أن تكون بنت تسع سنين فصاعداً . صرح به في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وغيره . لقوله « و إن ثاب لامرأة » .

قوله ﴿ وَلاَ يَنْشُرُ الْخُرْمَةَ غَيْرُ لَبَنِ الْمَرْأَةِ ، فَلَوِ ارْ تَضَعَ طِفْلاَنِ مِن بَهِيمةٍ أو رجلٍ أو خُنْثَى مُشْكِل : لَمْ يَنْشُر الْخُرْمَةَ ﴾ بلا نزاع .

إذا ارتضع طفلان من سهيمة : لم ينشر الحرمة ، بلا نزاع .

و إن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضاً . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به .

وذكر الحلوانى وابنه رواية : بأنه ينشر .

و إن ارتضعا من خنثي مشكل ، فإن قلنا : لاينشر لبن المرأة الذي حدث من غير حمل ، فهنا لاينشر بطريق أولى وأحرى .

وقد تقدم أنه لاينشر على الصحيح المنصوص .

و إن قلنا : هنا ينشر \_ على الرواية التي ذكرها ابن أبى موسى \_ فهل ينشر الحرمة هنا لبن الخنثي المشكل ؟ فيه وجهان .

هذه طريقة صاحب المحرر ، والحاوى ، والفروع . وهي الصواب .

والصواب أيضا : عدم الانتشار ، ولو قلنا بالانتشار من المرأة . وهو ظاهر كلام المصنف .

وظاهر كلامه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم : أن الخلاف فى الخنثى مطلقاً .

ولذلك ذكروا المسألة من غير بناء . فقالوا : لو ارتضع من كذا وكذا ، ومن خنثى مشكل : لم ينشر الحرمة .

وقال ابن حامد : يوقف أمر الخنثي حتى يتبين أمره .

ولهذا قال في الرعايتين : ولا تثبت حرمة لبن رجل وخنثي .

وقيل: يقف أمره حتى ينكشف.

وقيل: إن حَرَّم لبن بغير حبل ولاوط، ، فنى الخنثى المشكل وجهان . انتهى فعلى قول ابن حامد : يثبت التحريم إلا أن يتبين كونه رجلاً . قاله المصنف ، والشارح .

قال فى المستوعب: فيكون هذا الوقوف عن الحكم بالبنوة والأخوة من الرضاع يوجب تحريمًا فى الحال من حيث الشبهة ، و إن لم تثبت الأخوة حقيقة كاشتباه أخته بأجانب.

وقال فى الرعاية الـكبرى : فعلى قول ابن حامد : لا تحريم فى الحال ، و إن أيسوا منه بموت ، أو غيره ، فلا تحريم .

قولِه ﴿ وَلاَ تَثْبُتُ الْخُرْمَةُ بِالرَّصَاعِ إِلاَّ بِشَرْطَيْنِ .

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَرْ تَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ . فَلَوِ ارْ تَضَعَ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ : لَمْ تَثْبُتْ ﴾ . وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به .

وقال أبو الخطاب: لو ارتضع بعد الحولين بساعة: لم يحرم .

وقال القاضى ، وصاحب الترغيب : لو شرع فى الخامسة ، فحال الحول قبل كالها : لم يثبت التحريم .

قال المصنف: ولا يصح هذا . لأن ماوجد من الرضعة فى الحولين لبن كاف فى التحريم . بدليل مالو انفصل مما بعده .

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام . ولو بعد الحولين ، أو قبلهما .

فأناط الحكم بالفطام ، سواء كان قبل الحولين أو بعده .

واختار أيضا ثبوت الحرمة بالرضاع. ولوكان المرتضع كبيراً للحاجة . نحو كونه محرماً . لقصة سالم مولى أبى حذيفة رضى الله عنه ، مع زوجة أبى حذيفة رضى الله عنهما .

فائرة: لو أكرهت على الرضاع: ثبت حكمه . ذكره القاضى في الجامع على وفاق .

قوله ﴿ الثَّانِي : أَنْ يَرْ تَضِعَ خَمْسَ رَضَمَاتٍ فِي ظَاهِرِ المَذْهَبِ ﴾ .' وهذا المذهب بلا ريب .

قال المصنف ، والشارح : هذا الصحيح من المذهب .

قال المجد في محرره ، وغيره : هذا المذهب .

قال الزركشي : هو مختار أصحابه ، متقدمهم ومتأخرهم .

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : ثلاث يحرمن . وعنه : واحدة .

وقدمه في المحرر. وأطلقهن في الهداية .

قوله ﴿ وَمَتَى أَخَذَ الثَّدْىَ فَامْتَصَّ مِنْهُ ثُمُّ تَرَكَهُ ، أَوْ قُطعَ عَلَيْهُ . فَهِي رَضْعَةٌ أُخْرَى ، بَعُدَ مَا يَيْنَهُمَا أَوْ قَرُبَ ، وَهَي رَضْعَةٌ أُخْرَى ، بَعُدَ مَا يَيْنَهُمَا أَوْ قَرُبَ ، وَسَوَاءٍ تَرَكَهُ شِبَعًا ، أَوْ لأَمْرٍ يُلْهِيهِ ، أَوْ لا نْتِقَالِهِ مِنْ ثَدْي إِلَى غَيْرِهِ ، أَوْ لا نْتِقَالِهِ مِنْ ثَدْي إِلَى غَيْرِهِ ، أَوْ مِنَ امْرَأَةٍ إِلَى غَيْرِهَا ﴾ .

وهذا المذهب فى ذلك كله . وقدمه فى الحرر ، والنظم ، والحاوى الصغير ، والزركشى ، والفروع ، وغيرهم . واختاره أبو بكر ، وغيره .

وقال ابن حامد : إن لم يقطع باختياره فهما رضعة ، إلا أن يطول الفصل بينهما .

وذكر الآمدى: أنه لو قطع باختياره ــ لتنفس، أو إعياء يلحقه ــ ثم عاد ولم يطل الفصل، فهي رضعة واحدة .

قال : ولو انتقل من ثدى إلى آخر ، ولم يطل الفصل ، فإن كان من امرأة واحدة : فهى رضعة واحدة . و إن كان من امرأتين : فوجهان . ذكره فى القاعدة الثالثة بعد المائة .

وقال ابن أبى موسى : حَدُّ الرضعة أن يمتص ثم يمسك عن امتصاص لتنفس أو غيره ، سواء خرج الثدى من فمه أو لم يخرج . نقله الزركشي .

وعنه : رضعة إن تُوكه عن قهر ، أو لتنفس أو ملل .

وقيل: إن انتقل من ثدى إلى ثدى آخر، أو إلى مرضعة أخرى: فرضعتان على أصح الروايتين.

قال فى الرعايتين: فإن قطع المصة للتنفس، أو ماألهاه، أو قطعت عليه المرضعة قهراً: فرضعة . وعنه: لا .

و إذا انتقل من ثدى إلى آخر ، أو إلى مرضعة أخرى : فرضعتان على الأصح

قال فى الوجيز : فإن قطع المصة ، لتنفس أو شبع ، أو أمر ألهاه ، أو قطعت عليه المرضعة قهراً : فرضعة .

فإن انتقل إلى تدى آخر، أو مرضعة أخرى: فثنتان. قرب مابينهما أو بعد. قوله ﴿ وَالسَّمُوطُ ، وَالْوَجُورُ كَالرَّضَاعِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم الخرقى ، والقاضى ، وأصحابه ، والمصنف ، وغيرهم .

قال فى الفروع : والسموط والوجور كالرضاع . على الأصح .

قال الناظم : هو كالرضاع في الأصح .

قال المصنف ، والشارح : هذا أصح الروايتين .

قال في الرعايتين : فرضاع على الأصح .

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى المحرر ، والحاوى الصغير .

والرِّواية الثَّانية : لا يثبت التحريم بهما . اختاره أبو بكر .

وأطلقهما في الهداية ، المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

قُولِهِ ﴿ وَيُحَرِّمُ لَبَنُ الْمِيَّةِ ﴾ .

هذا المذهب . نص عليه فى رواية إبراهيم الحربى . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح : عليه أكثر الأصحاب . منهم : الخرقى ، وأبو بكر ، والقاضى ، وأصحابه ، وغبرهم .

وجزم به في الوجيز ، وللذهب ، وغيرهما .

وقدمه فى المستوعب ، والحرر ، والرعايتين ، والحاوى ، والفروع ، وغيرهم . وصححه فى النظم . والخلاصة ، وغيرهما . كحلبه من حيةٍ ثم شر به بعد موتها ، بلا خلاف فيه .

وقال أبو بكر الخلال : لايحرم . قاله المصنف ، والشارح ، والحجد ، وصاحب الهداية ، والحاوى ، والمستوعب ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم .

وذكره ابن عقيل وغيره رواية .

فائرة: لو حلف « لاشر بت من لبن هذه المرة » فشرب من لبنها وهي ميتة: حنث . ذكره أبو الخطاب في الانتصار .

## قوله ﴿ وَاللَّابَنُ الْمَشُوبُ ﴾ .

يعنى : يحرم . ذكره الخرق . وهو المذهب .

قال فى الفروع : فيحرم ابن شيب بغيره ، على الأصح .

واختاره القاضى ، والشريف ، والشيرازى ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به فى الوجيز ، والخرقى ، وغيرهما .

وقدمه في المذهب ، والحجرر ، والحاوى ، والنظم ، وغيرهم .

وعنه : لا يحرم . اختاره أنو بكر عبد العزيز .

وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين .

و يأتى بناء هاتين الروايتين على ماذا ؟ قريباً .

وقال ابن حامد : إن غلب اللبن حرم . و إلا فلا .

وذكر في عيون المسائل: أنه الصيحح من المذهب.

واختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير .

### تنبيهات

أمرها : محل الخلاف \_ عند المصنف ، والشارح \_ فيما إذا كانت صفات \_\_\_\_\_\_ اللبن باقية .

فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به : لم يثبت به التحريم .

وقدمه في الفروع . فإنه قال ، وقيل : بل و إن لم يغيره .

وعند القاضى : يجرى الخلاف فيه ، لكن بشرط شرب الماء كله . ولو فى دفعات . وتـكون رضعة واحدة . ذكره فى خلافه .

وأطلقهما في القواعد الفقهية في القاعدة الثانية والعشرين .

الثانى: قول المصنف \_ بعد أن ذكر اللبن المشوب ، ولبن الميتة \_ وقال أبو بكر « لا يثبت التحريم بهما » . ظاهر : أنه قول أبى بكر عبد العزيز غلام الخلال ، وأنه اختار عدم ثبوت التحريم بهما .

والحال أن الأصحاب إنما حكوا عدم تحريم لبن الميتة عن أبى بكر الخلال . وعدم تحريم اللبن المشوب عن أبى بكر عبد العزيز . فظاهره التعارض .

فيمكن أن يقال : قد اطلع المصنف على نقل لأبى بكر عبد العزيز في المسألتين .

و يحتمل أن يكون قد حصل وهم في ذلك . ولم أر من نبه على ذلك .

قال الزركشي : ومن ثم قال أبو بكر : قياس قول الإمام أحمد رحمه الله هنا أنه لا يحرم . لأنه وجور .

فائدة : يحرم الجبن . على الصحيح من المذهب .

وقيل: لا يحرم.

قولِه ﴿ وَالْخُفْنَةُ لَا تَنْشُرُ الْخُرْمَةَ . نَصَ عَلَيْهِ ﴾ .

وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. لأن العلة إنشاز العظم، و إنبات اللحم، لحصوله في الجوف، بخلاف الحقنة بالخمر.

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،

والكافى ، والهادى ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

وقَالَ ابْن حَامِدٍ : تَنْشُرُهَا . وحكاه رواية ، واختاره ابن أبي موسى .

فَاسُرة : لا أثر للواصل إلى الجوف الذي لايغذي . كالذكر والمثانة .

قوله (وَإِذَا تُزَوِّجَ كَبِيرَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَثَلَاثَ صَفَائرَ ، فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ عَلَى فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ عَلَى اللَّهُ فَانِنِ : حَرُمَتِ الْكَبِيرَةُ عَلَى التّأْبِيدِ ﴾ .

لأنها صارت من أمهات النساء . وثبت نـكاح الصغرى . لأنها ربيبة . ولم يدخل بأمها .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. منهم: النخرقي، وابن عقيل. قال في القواعد الفقهية: هذه الرواية أصح.

قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين .

ونصره المصنف ، والشارح ، وغيرهما.

وجزم به فى العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ﴿ وَعَنْهُ : يَنْفُسَيْخُ نِـكَاحُهَمَا ﴾ .

يعنى الصغرى . لأنهما صارا أمَّا وَ بنتاً . واجتمعا فى نكاحه ، والجمع بينهما محرم . فانفسخ نكاحهما ،كالوكانا أختين . وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقداً واحداً .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والـكافى ، والبلغة .

قوله ﴿ وَإِنْ أَرْضَعَتْ اثْنَتَيْنِ مُنْفَرِدَ تَيْنِ : انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى ﴾ .

وهو المذهب ، كإرضاءهما معاً .

﴿ وعلى الثانية : ينفسخ نـكاح الأولى ، ويثبث نـكاح الثانية ﴾ .

قُولِهِ ﴿ وَإِنْ أَرْضَعَتْ الثَّلاَتَ مُتَفَرِّقَاتِ: انْفَسَخَ نِكَاحُ الأُوَّ لَتَيْنِ، وَثَبَتَ نِكَاحُ الأُوَّ لَتَيْنِ، وَثَبَتَ نِكَاحُ الثَّالِيةِ: يَنْفَسِخُ وَثَبَتَ نِكَاحُ الثَّالِيةِ: يَنْفَسِخُ الرُّوَا يَةِ الأُولَى . وَعَلَى الثَّالِيةِ: يَنْفَسِخُ يَكَاحُ البَّلِيةِ: يَنْفَسِخُ يَكَاحُ البَّلِيمِ ﴾ .

و إن أرضعتهن واحدة بعد واحدة : انفسخ نكاح الأولتين ، ولم ينفسخ نكاح الثالثة .

تنهيم: مراده بقوله ﴿ و إِن أَفسدت نَكاح نَفْسَهَا : سقط مهرها ﴾ إذا كان البيد: مراده بقوله ﴿ و إِن أَفسدت نَكاح نَفْسَهَا : سقط مهرها ﴾ إذا كان الإفساد قبل الدخول . وهو واضح .

ومراده بقوله بعد ذلك ﴿ ولو أفسدت نكاح نفسها : لم يَسْقُطْ مَهْرُهَا بغير خِلاَف في المذهب ﴾ .

إذا كان الإفساد بعد الدخول . بدليل ماقبل ذلك وما بعده من كلام المصنف . وهو واضح .

#### فائرثاد

إمراهما: قوله ﴿ وَكُلُّ مَنْ أَفْسَدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِرَضَاعِ قَبْلَ الدُّنُولِ

مراهما: قوله ﴿ وَكُلُّ مَنْ أَفْسَدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّنُولِ

فَإِنَّ الرَّوجَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَهْرِهَا الَّذِي يَلزَمُهُ لَهَا ﴾ بلا نزاع .
قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : وله ثلاثة مآخذ .

أمرها: أن خروج البضع من الزوج متقوم ، فيتقوم بنصف المسمى . ----وقيل: بنصف مهر المثل .

والثاني : ليس بمتقوم ، لـكن المفسد قرر على الزوج هذا النصف .

والثالث: أن المهركله يسقط بالفرقة ، و يجب لها نصفه وجو با مبتدأ بالفرقة التي استقل بها الأجنبي . ذكره القاضي في خلافه . وفيه بعد . انتهى .

الثانية : قال في أول القاعدة المذكورة : خروج البضع من الزوج : هل مهو متقوم ، أم لا ؟ بمعنى أنه : هل يلزم المخرج له قهراً ضانه للزوج بالمهر ؟ فيه قولان في المذهب .

و يذكران روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله .

وأكثر الأصحاب\_كالقاضى، ومن بعده\_يقولون: ليس بمتقوم. وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة. فقالوا: لايضمن الزوج شيئًا بغير خلاف.

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : أنه متقوم عليها أيضاً . وحكاه قولاً في المذهب .

و يتخرج على هذه المسألة جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ .

قوله (وَ إِنْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا: سَقَطَ مَهْرُهَا ) بلا نزاع ، (وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ: وَجَبَ لَهَا مَهْرُهَا ) . يعنى: إذا أفسده غيرها (وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ: وَجَبَ لَهَا مَهْرُهَا ) . يعنى: إذا أفسده غيرها (وَ إَنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ: وَجَبَ لَهَا مَهْرُهَا ) . يعنى: إذا أفسده غيرها (وَ إَنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ: وَجَبَ لَهَا مَهْرُهَا ) . يعنى الما أفسده غيرها (وَ إَنْ كَانَ بَعْدَ إِنْ كَانَ أَحْدٍ ) .

هذا اختيار المصنف، والمجد في محرره، وصاحب الحاوي .

وجزم به في الوجيز، والمنوز. وقدمه ابن منجا في شرحه .

قال في القواعد : واختاره طائفة من المتأخرين .

وذكر القاضي : أنه يرجع به أيضاً . ورواه عن الإمام أحمد رحمه الله .

وهو المذهب. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن القاسم.

وقدمه في الحجرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

واعتبر ابن أبي موسى للرجوع العمد ، والعلم بحكمه .

وقاس في الواضح النائمة على المكرهة .

قوله ﴿ وَلَوْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا : لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا بِغَيْرِ خِلاَفٍ فِي الْمَذْهَبِ﴾ .

وهو المذهب. وعليه الأصحاب.

قال المصنف: لانعلم فيه خلافًا بينهم في ذلك.

قلت : لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها : لكان متجماً .

وحكى فى الفروع عن القاضى : أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المسمى . وهو قول فى الرعاية .

ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ تتى الدين رحمه الله .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الكُبْرَى الصُّغْرَى فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا

فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى . يَرْجَعُ بِهِ عَلَى الكُبْرَى ﴾ بلا نواع .

قوله ﴿ وَلاَ مَهْرَ للْـكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ﴾ بلا نزاع ﴿ وَإِنَّ كَانَ دَخَلَ بِهَا : فَعَلَيْهِ صَدَاقُهَا ﴾ .

وهذا المُذَهب. وعليه الأصحاب.

و يأتى هنا ماخرجناه في التي قبلها .

ویأتی فی قول القاضی ـ الذی ذکر قبل ـ من وجوب نصف المسمی فقط هنا .

قوله ﴿ وَإِنْ كَأَنَتِ الصُّغْرَى هِيَ الَّتِي دَبَّتْ إِلَى الكُبْرَى وَهِيَ نَامَّةٌ `

فَارْ تَضَعَتْ مِنْهَا : فَلاَ مَهْرَ لَهَا . وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الكُبْرَى إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، عَلَى قَوْل إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، عَلَى قَوْل الْقَاضى ﴾ .

وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن القاسم ، كما تقدم .

وعلى ما اختاره المصنف ، والحجد وغيرهما : لايرجع بعد الدخول بشيء .

وتقدم أن صاحب الواضح قاس النائمة على المكرهة . فإن الحكم في همذا كله واحد .

فائرة : حيث أفسد نكاح المرأة ، فلها الأخذ بمن أفسده . على الصحيح من المذهب . نص عليه .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أولا ، أو بيمينه « لا تفعل شيئاً » ففعلته : فله مهره .

وذكره رواية كالمفقود . لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها وضمنته بسبب هو إفسادها .

واحتج بالمختلعة التي تسبيت إلى الفرقة .

قوله ﴿ وَلَوْ كَانَ لِرَجُلِ خَمْسُ أَمْهَاتِ أَوْلاَدٍ ، لَهُنَّ لَبَنْ مِنْهُ . فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ أُخْرَي كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً : حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي أَحْدَالُوَجْهَيْنِ . وَلَمْ تَحَرُّمُ أُمّهَاتُ الأَوْلاَدِ ﴾ وهو المذهب.

قال الناظم : هذا الأقوى .

واختاره ابن عبدوس فی تذکرته .

وجزم به فى الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى .

وقدمه فى المحرر ، والحاوى ، والفروع . وصححه فى الخلاصة . واختاره ان حامد .

والوجم الثانى : لا تحرم عليه .

قال في الهداية : هو قول غير ان حامد .

وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والمذهب .

وَأَمَا أَمْهَاتَ الأُولَادُ : فلا يحرمن إلا إذا قلنا : تثبت الحرمة برضعة .

قوله ﴿ وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نَسْوَةٍ ، لَهُنَّ لَبَنْ مِنْهُ . فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ صُغْرَى ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ ؛ لَمْ تَحْرُمُ الْمُرْضَعَاتُ ، وَهَلْ تَحْرُمُ الصَّغْرَى ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . أَصَحِّهُمَا : تَحْرُمُ ﴾ و تثبت الأبوة .

وهو المذهب. صححه فى المغنى ، والشارح، والناظم.

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى المحرر ، والحاوى الصغير ، والفروع .

والوم الثانى : لا تحرم عليه . فلا تثبت الأبوة ، كا لا تثبت الأمومة .

نبيه: قوله ﴿ وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِهَا . يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ عَلَى قَدْرِ رَضَاعِهِنَّ: يُقَسَّمُ رَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا ﴾ .

فيلزم الأولى : خس المهر . لأنه وجد منها رضعتان . والثانية : كذلك . وعلى الثالثة : نصف الخمس . لأن التحريم كمل بالرضعة الخامسة .

## فوائر

الأولى: لو أرضمت أمهات أولاده ألخمس طفلا ، كل واحدة رضمة: لم مصرن أمهات له . وصار المولى أبا له . على الصحيح من المذهب . لأن الجميع لبنه . وهن كالأوعية .

وقيل: لاتثبت الأبوة أيضاً.

قال المصنف في المغنى ، والشارح : وهذا الوجه يترجح في هذه المسألة . لأن الفرعية متحققة . بخلاف التي قبلها .

وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى .

والوجه الثاني : يصير جداً له ، وأولاده أخواله وخالاته ، لوجود الرضاع منهن . كبنت واحدة .

فعلى هذا الوجه \_ وهو أنه يصير أخوهن خالا \_ لا تثبت الخئولة فى حق واحدة منهن . لأنه لم يرتضع من ابن أخواتها خمس رضعات . ولكن يحتمل التحريم ، لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات . قاله المصنف ، والشارح . ولو كمل للطفلة خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة ابنه من كل واحدة رضعة : خرج على الوجهين . قاله المصنف ، والشارح .

وقال في الفروع: لم يحرم على الرجل في الأصح ، لما سبق .

وهو ظاهر مارجحه الشارح والمصنف. وجزم به فى الرعاية الصغرى. فقال: لم تحرم إن لم تحرم الرضعة.

وقيل: تحرم. وأطلقهما في الرعاية الكبري.

الثالثة : لو أرضع زوجته الصغيرة خمس بنات زوجته رضعة رضعة : فلاأمومة . -----وتصير أمهن جدة . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .

وقيل : لاتصير جدة . ورجحه في المغني . وأطلقهما في الفروع .

ولوكان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات . وانقطع لبنها فتزوجت آخر . فصار لها منه لبن ، فأرضعت منه الطفل رضعتين أخريين : صارت أما له ، بلا خلاف عند القائلين بأن الخمس محرمات . ولم يصر واحد من الزوجين أبا له . لأنه لم يكمل عدد الرضاعات من لبنه . و يحرم على الرجلين ، لكونه ربيهما . لا لكونه ولدها .

قوله ﴿ فَإِنْ كَانَ لِرَجُلِ ثَلَاثُ بَنَاتِ امْرَأَةٍ لَهَٰنَ لَبَنْ. فَأَرْضَعْنَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ لَهُ فَأَنْ دَخَلَ بِهَا : حَرُمَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ لَهُ صِفَاراً : حَرُمَتِ السَكُبْرَى ، وَإِنْ كَانْ دَخَلَ بِهَا : حَرُمَ الصَّفَارُ أَيْضاً ﴾ لا أعلم فيه خلافاً.

قوله ﴿ وَ إِنْ لَمْ ۚ يَدْخُلْ بِهَا ، فَهَلْ يَنْفُسِخُ نِكَاحُ مَنْ كَمُـُلَ رَضَاعُهَا أَوْ لاَ ؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ ﴾ .

بناء على الروايتين اللتين فيما إذا أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى . فإن الكبرى تحرم . وهل ينفسخ نكاح الصغرى ؟ على روايتين تقدمنا . وتقدم أن المذهب: لاينفسخ نكاح الصغرى .

وقال فى الرعايتين : و إن لم يدخل بها بطل نكاحهن . على الأصح . وقيل : نكاح من كمل رضاعها .

قوله ﴿ وَإِنْ أَرْضَمْنَ وَاحِدَةً ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ . فَهَلْ تَحْرُمُ السَّكُبْرَى بِذَلِكَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الفروع ، وشرح ابن منجا .

أمرهما: لا تحرم . وهو الصحيح .

قال المصنف في المغنى : والصحيح أن الكبيرة لاتحرم بهذا .

قال الشارح : وهذا أولى .

والوم الثانى : تحوم ·

قال الناظم : وهو الأقوى .

وَقدمه فى الحرر ، والرعايتين ، والحاوى .

قوله ﴿ وَإِذَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَهَا مِنْهُ لَبَنْ ، فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيّ ، فَأَرْضَعَنْهُ بِلَبَنِهِ : انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ . وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى الأَوْلِ فَأَرْضَعَنْهُ بِلَبَنِهِ : انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ . وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى الأَوْلِ أَبْنَائِهِ . وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الصَّبِيَّ أَوَّلًا ثُمَّ أَبِداً . لِأَنَّهَ صَارَتْ مِنْ حَلاَئِلِ أَبْنَائِهِ . وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الصَّبِيَّ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ لِمَيْبٍ ﴾ .

وكذا لوطلق وليه ، وقلنا : يصح ـ ثم تزوجت كبيراً فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبى : حرمت عليهما على الأبد . بلا نزاع أعلمه .

أما الكبير: فلأنها حليلة ابنه من الرضاع.

وأما الصغير : فلأنها أمه من الرضاع . ولأنها زوجة أبيه أيضا .

قال فى المستوعب : وهى مسألة عجيبة . لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبى .

قال : وكذلك لو زوج أمته بعبد له يرضع . ثم أعتقها . فاختارت فراقه ، ثم تزوجت بمن أولدها ، فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها المعتوق : حرمت عليهما جميعاً لما ذكر نا .

قلت: فيعايى بها .

تنبير: حكى فى الرعاية الصغرى مسألة المصنف ، ثم قال : وكذا إن زوج أم ولده \_ بعد استبرائها \_ بحر رضيع ، فأرضعته ما حرمها .

وحكاه في الكبرى قولا .

والذى يظهر: أن ذلك خطأ . لأن تزويج الأمة للحر لايصح إلا بشرطين ، كما تقدم فى « باب المحرمات فى النكاح » وليسا موجودين فى هذا الطفل . والله أعلم .

قوله ﴿ وَ إِذَا شَكَّ فِي الرَّضَاعِ ، أَوْ عَدَدِهِ بَنِي عَلَى الْيَقِينِ ﴾ بلا نزاع . وَقُولُهُ ﴿ وَ إِنْ شَهِدَ بِهِ امْرَأَةٌ مَرْضِيَّةٌ : ثَبَتَ بِشَهَادَتِهَا ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب.

﴿ وَعَنْهُ : أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَرْ ضِيَّةً اسْتُحْلِفَتْ. فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً: لَمْ يَحُلَّ الْحُوْلُ حَتَّى يَدِيْيَضَ ثَدْيِلَهَا.

وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَاسٍ رضى الله عنهما ﴾ .

وعنه : لايقبل إلا بشهادة امرأتين .

قوله ﴿ وَإِذَا تَزَوّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ قَالَ \_ قَبْلَ الدُّخُولِ \_ هِيَ أُخْتِي مِنَ الرَّضَاعِ : انْفَسَخَ النِّكَاحُ . فَإِنْ صَدَّقَتْهُ : فَلاَ مَهْرَ . وَإِنْ كَذَّبَتْهُ : فَلاَ مَهْرَ . وَإِنْ كَذَّبَتْهُ : فَلَا مَهْرَ . وَإِنْ كَذَّبَتْهُ : فَلَا مَهْرَ . وَإِنْ كَذَّبَتْهُ : فَلَا مَهْرَ . وَإِنْ كَذَّبَتْهُ :

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّنُولِ : انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَلَهَا الْمَهْرُ بَكُلِّ حَالٍ ﴾ .

يعنى : إذا تزوج امرأة . وقال \_ بعد الدخول \_ « هى أختى من الرضاع » فإن النكاح ينفسخ . والصحيح من المذهب : أن لها المهر ، سواء صدقته أو كذبته . وهو معنى قول المصنف « ولها المهر بكل حال » .

وجزم به فى المحرر ، والمغنى ، والشرح، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الفروع وقيل : يسقط بتصديقها له .

قال في الفروع : ولعل مراده : يسقط المسمى . فيجب مهر المثل .

لكن قال في الروضة : لامهر لها عليه .

تنبير: محل هذا في الحكم.

أَما فيها بينه و بين الله : فينبنى ذلك على علمه وتصديقه . فإن علم أن الأمركا قال ، فهى محرمة عليه . و إن علم كذب نفسه . فالنكاح بحاله . و إن شك فى ذلك لم يزل عن اليقين بالشك . هذا المذهب .

وقيل: في حلمًا له \_ إذا علم كذب نفسه \_ روايتان .

قاله المصنف والشارح ، وقالاً : والصحيح ماقلناه أولاً .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي قَالَتْ : هُوَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ، وَأَكْذَبَهَا : فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْخَــُكُمِ ﴾ بلا نزاع .

لَـكُن إن كان قولها قبل الدخول : فلا مهر لها .

و إن كان بعد الدخول: فإن أفرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته، وبتحريمها عليه، وطاوعته في الوطء: فلا مهر لها أيضاً.

و إن أنكرت شيئاً من ذلك : فلها المهر . لأنه وطء بشبهة . وهى زوجته فى ظاهر الحكم . وفيما بينه و بين الله .

فإن علمت صحة ماأقرت به : لم يحل لها مساكنته ، ولا تمكينه من وطئها . وعليها أن تفر منه وتفتدى نفسها . كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا ، وأنكر .

و ينبغى أن يكمون الواجب لها من المهر بعد الدخول: أقل الأمرين ، من المسمى أو مهر المثل .

قوله ﴿ وَلَوْ قَالَ الرَّوْجُ : هِي ابْنَتِي مِنَ الرَّضَاعِ ، وَهِي فِي سِنِّهِ أَوْ أَكْبَرُ مِنْهُ : لَمْ تَحْرُمْ ، لَتَحَقَّقَنَا كَذَبَهُ ﴾ بلا نزاع .

و إن احتمل أن تـكون منه : فكما لو قال « هي أختى من الرضاعة » على ما تقدم . وعنه : لا تقبل .

و إن ادعت ذلك المرأة وكذبها ، فشهدت به أمها أو ابنتها : لم تقبل . و إن شهدت أمه أو ابنته : قُبل . على الصحيح من المذهب .

وعنه : لا تقبل .

وفى الترغيب : لو شهد بها أبوها لم يقبل ، بل أبوه . يعني بلا دعوى .

فائرة أخرى : لو ادعت أمةُ أخوة سيد بعد وطء : لم تقبل . و إلا احتمل وجهين . قاله في الفروع .

قال ابن نصر الله فى حواشيه : أظهرهما القبول فى تحريم الوطء . وعدمه فى ثبوت العتق .

وتشبه المسألة السابقة في الاستبراء إذا ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث.

قوله ﴿ وَلَوْ تَزَوّجَ امْرَأَةً لَهَا اَبَنْ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَهُ ، فَحَمَلَتْ ، وَلَمْ يَزِدْ لَبَنُها فهو للأَوَّل . وَإِنْ زادَ لَبَنْهَا ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلاً : صَارَ ابْنَا لَهُمَا ﴾ بلا نزاع .

وعليه الأصحاب. لكن إن كانت الزيادة فى غير أوانها: فهو للأول. بلا نزاع. وكذا لو لم تحمل، وزاد بالوطء.

قوله ﴿ وَ إِنْ انْقَطَعَ لَبَنُ الأَوّلِ ، ثُمَّ ثَابَ بِحِمْلِهِا مِنَ الثَّانِي : فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ ﴾ .

يعنى : أنه يصير ابناً لهما . وهو المذهب .

قدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع .

وجزم به أبو الخطاب في رءوس المسائل ، ونصره .

وعند أبى الخطاب فى الهداية : هو ابن للثانى وحده , وهو احتمال للقاضى . قلت : وهو الصواب .

وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدى .

وقدمه فى النظم ، وتجر يد العناية ، و إدراك الغاية .

وأطلقهما فى المغنى ، والكافى ، والحجرر ، والشرح ، والمذهب ، والحاوى ، والمستوعب .

وتقدم استحباب إعطاء الظئر عند الفطام عبداً أو أمة ، إذا كان المسترضع موسراً في « باب الإجارة » في كلام المصنف .

#### فائرتاب

قدمه فی الحجرر ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی ، والفروع ، وغیرهم . ونص لمیه .

وذكر المصنف: أنه للثاني ، كما لو زاد .

جزم به فى المغنى ، والكافى ، والشرح . وحكاه ابن المنذر إجماعاً .

الثانية : كره الإمام أحمد رحمه الله أن يسترضع الرجل لولده فاجرة أو مشركة .

وكذا حمقاء ، أو سيئة الخلق .

وفى الحجرد : وبهيمة . وفى الترغيب : وعمياء .

قال فى المستوعب : وحكى القاضى فى المجرد : أن من ارتضع من أمة حمقاء خرج الولد أحمق . ومن ارتضع من سيئة الخلق : تعدى إليه . ومن ارتضع من بهيمة : كان به بلادة البهيمة . انتهى .

قال ابن نصر الله فى حواشيه : وينبغى أن يكره من جذَّماء ، أو برصاء . انتهى . قلت : الصواب المنع من ذلك .

## كتاب النفقات

قوله ﴿ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ مَالاَ غِنَى لَهَا عَنْهُ ، وَكُسْوَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَمَسْكَنُهُما بِمَا يَصْلُحُ لِمثْلِها ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُقَدَّرًا . لَكِنَّهُ مُعْتَبَرُ مُحَالِ الزَّوْجَيْن ﴾ .

وَقُولِهِ ﴿ فَإِنْ تَنَازَعَا فِيهَا : رَجَعَ الأَمْرُ إِلَى الْحَاكِمِ . فَيَفْرِضُ اللَّهُ وَأَدَمِهِ الَّذِي اللّٰمُوسِرَةِ تَحْتَ الْمُوسِرَةِ تَحْتَ الْمُوسِرَةِ تَحْتَ الْمُوسِرَةِ مَدْرَ كِفَا يَتِهَا مِنْ أَرْفِعِ خُبُرِ الْبَلَدِ وَأَدَمِهِ الَّذِي جَرَتْ عَادَةُ مِثْلِهَا بِأَكْلِهِ ، وَمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّهْنِ ﴾ .

فظاهره: أنه يفرض لها لحماً بما جرت عادة الموسرين بذلك الموضع . وهو الصواب . وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته .

قال في الفروع: وهو ظاهر كالامهم.

وذكره فى الرعاية قولا ، وقال : هو أظهر .

قال فى تجريد العناية : وهو الأظهر . وجزم به فى البلغة .

وقيل: في كل جمعة مرتين .

وجزم به فی الهدایة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادی ، والوجیز ، وغیرهم .

وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، وتجر يد العناية .

وقال فى الفروع: ويتوجه العادة ، لكن يخالف فى إدمانه . قال : ولعل هذا مرادهم .

تنبيم : وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله .

قال في البلغة ، والفروع ، وغيرهما : ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره . قوله ﴿ وَمَا يَكْنَسِي مِثْلُهَا بِهُ مِنْ جَيِّدِ الكِتّانِ ، وَالْقُطْنِ ، وَالْخُزِّ ﴾ وهو الذي ينسج من الصوف ـ أو الوبر ـ مع الحرير .

﴿ وَالْإِبْرِ يَسْمِ ﴾ على ما تقدم ﴿ فَى بَابِ سَتَرَ الْمُورَةُ ﴾ .

﴿ وَأَقَلَّهُ : قَمْيُصُ ، وسِرَاوِيلُ ، وَوِقَايَةٌ ، ومِقْنَعَةٌ ، ومَدَاسٌ وجُبَّة في الشَّمَاء . وللنَّوم : الفراش ، واللَّحافُ ، والمِخَدَّة ﴾ .

بلا نزاع . زاد في التبصرة : والإزار . نقله عنه في الفروع .

قلت : وهو عجيب منه . اكنه خصه بصاحب التبصرة . فقد قطع بذلك فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادى ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوى ، والوجيز ، وغيرهم .

ومرادهم بالإزار : الإزار للنوم .

ولهذا قال في الرعاية ، وغيره \_ بعد ذلك \_ : ولا يجب لها إزار للخروج .

قوله ﴿ وَالْفَقِيرَةِ تَحْتَ الْفَقِيرِ: قَدْرُ كِفَا يَتِمِا مِنْ أَذْنَى خُبُرِ الْبَلَدِ ، وَدُهْنِهِ ﴾ بلا نزاع .

قال جماعة من الأصحاب: لايقطعها اللحم فوق أر بعين يوماً .

قيل للإمام أحمد رحمه الله : كم يأكل الرجل اللحم ؟ قال : في أر بعين يوماً . وقيل : كل شهر مرة .

وجزم به فىالهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة، والهادى ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين .

وقيل : يرجع في ذلك إلى العادة .

قال في الفروع: وهو ظاهر كلام الأكثر.

قلت: وهو الصواب.

قال فى البلغة : ويفرض للفقيرة تحت الفقير : أدون خبز البلد . ومن الأدم : مايناسبه . وكذلك اللحم . انتهى .

وأطلقهن أفي تجريد المناية .

وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني ..: عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « إياكم واللحم . فإن له ضَراوة كضراوة الخمر » .

قال إبراهيم الحربى : يعنى إذا أكثر منه .

قوله ﴿ وَ لِلْمُتَوَسِّطَة بِحْتَ الْمُتَوَسِّطِ ، أَوْ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِراً ، وَالآخَرُ مُعْسَرًا : مَا بَيْنَ ذَلِكَ . كُلُّ عَلَى حَسَّبِ عَادَته ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والبلغة ، والحور ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وكون نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب.

وظاهر كلام الخرقى : أن الواجب عليه أقل الكفاية . وأن الاعتبار بحال الزوج .

وصرح به أبو بكر فى التنبيه .

وأومأ إليه فى رواية أحمد بن سعيد .

وأوماً في رواية صالح : أن الاعتبار بحالها .

وقال في المغنى ، والشرح ، والترغيب : لا يلزمه خف ولا ملحفة .

وقال في الترغيب ، والبلغة عن القاضي : لموسرة مع فقير أقل كفاية . والبقية في ذمته . وهو قول في الرعاية ، وغيرها .

## فوائر

الرُولى: لابد من ماعون الدار. و يكتنى بخزف وخشب. والعدل مايليق بهما قال الناظم:

ومن خير ماعون لحاجة مثلها لشرب وتطهير وأكل فعدد

الثانية : من نصفه حر إن كان معسراً : فهو معها كالمعسرين . و إن كان موسراً : فكالمتوسطين . ذكره في الرعاية .

وقال : قلت : والموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه . والمعسر : من لا يقدر عليها . لا بماله ولا بكسبه .

وقيل: بل من لا شيء له ، ولا يقدر عليه .

والمتوسط : من يقدر على بعض النفقة عاله أو كسبه .

وقال : قلت : ومسكين الزكاة معسر . ومن فوقه إن كُلَّف أكثر من نفقة مسكين ، حتى صار مسكيناً : فهو متوسط . و إلا فهو معسر . انتهى .

الثَّالَثُمُ : النفقة مقدرة بالكفاية . وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة في مقدارها ، على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به فی الحرر ، والوجیز ، والح\_اوی ، والرعایة الصغری ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغیرهم .

وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الـكبرى ، والفروع ، وغيرهم .

وقال القاضى: الواجب مقدر بمقدار لا يختلف فى الكثرة والقلة. فيجب لحكل يوم رطلان من الخبز ـ يعنى: بالعراق ـ فى حق الموسر والمعسر والمتوسط. اعتباراً بالكفارات. و إنما تختلفان في صفة حودته. انتهى.

ورده المصنف وغيره .

و بجب الدهن بحسب البلد .

قوله ﴿ وَعَلَيْهِ مَا يَصُودُ بِنَظَافَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الدُّهْنِ ، وَالسِّدْرِ ، وَالسِّدْرِ ، وَأَشَدْرِ ، وَأَشْرَا أَوْ السِّدْرِ ، وَأَشْرَا أَوْ السِّدْرِ ، وَأَشَدْرِ ، وَأَشْرَا أَوْ السِّدْرِ ، وَأَشْرُ أَوْ السِّدْرِ ، وَأَشْرَا أَوْ السِّدْرِ ، وَأَسْدُرْ ، وَأَشْرَا أَوْ السِّدُرِ ، وَأَشْرَا أَوْ السِّدُرُ ، وَأَشْرَا أَوْ السِّدْرِ ، وَأَشْرَا أَوْ السِّدْرِ ، وَأَشْرَا أَوْ السِّدُرِ ، وَأَنْ اللهُ وَأَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّاءِ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّ

وكذا المشط ، وأجرة القَيِّمة ونحوه . وهذا المذهب .

وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ،

والبلغة ، والحجور ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوى ، وغيرهم .

وقدمه في الفروع هنا .

قال فى المغنى ، والشرح \_ فى باب عشرة النساء \_ : و إن احتاجت إلى شراء الماء فقيمته عليه .

قال فى الرعاية ، والحاوى \_ فى باب الغسل \_ : وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج .

وقيل: على المرأة .

وفي الواضح وجه : لا يازمه ذلك .

قال فى عيون المسائل: لأن ماكان من تنظيف على مكتر \_ كرش وكنس، وتنقية الآبار \_ وماكان من حفظ البنية \_ كبناء حائط ، وتفيير الجذع \_ على مُكر ، فالزوج كمكر ، والزوجة كمكتر . وإنما يختلفان فيما يحفظ البنية دائماً من الطعام ، فإنه يلزم الزوج ، انتهى .

وقال فى الفروع فى آخر باب الفسل وهل ثمن الماء على الزوج ، أو عليها ؟ أو ماء الجنابة فقط عليه ، أو عكسه ؟ فيه أوجه . وماء الوضوء كالجنابة . قاله أبو المعالى .

قال في الفروع: ويتوجه شراء ذلك لرقيقه ، ولا يتيم في الأصح .

قوله ﴿ فَأَمَا الطِّيبُ ، وَالْحِنَّاءِ ، وَالْحِضَابُ ، وَنَحْوُهُ : فَلاَ يَلْزَمُهُ ﴾ .

أما الحناء والخضاب ونحوهما : فلا يلزمه . بلا خلاف أعلمه .

وأما الطيب: فالصحيح من المذهب ـ وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم ـ أنه لا يلزمه أيضاً .

وفى الواضح : وجه يلزمه .

ننبه : قوله ﴿ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ مِنْهَا التَّزَيْنَ ﴾ .

يعنى : فيلزمه .

ومفهومه : أنه لو أراد قطع رائحة كريهة منها : لم يلزمه . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام الأكثر . وهو المذهب . قدمه في الفروع .

وقال في المغني ، والترغيب : يلزمه .

فائرة: يلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج . ذكره الشيخ تقى الدين بين ما الله تعالى.

قوله ﴿ وَإِنِ احْتَاجَتْ إِلَى مَنْ يَخْدُمُهَا ، لِكُوْنِ مِثْلِهَا لَا تَخْدُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَفْسَهَا ، أَوْ لَمَرَضِهَا : لَزَمَهُ ذَلِكَ ﴾ .

إذا احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها لزمه ذلك . بلا خلاف أعلمه .

قلت : وينبغى أن يحمل ذلك على ما إذا كان قادراً على ذلك . إذ لايزال الضرر بالضرر .

و إن كان لمرضها: لزمه ذلك أيضاً على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والسكافى ، والمغنى ، والحرر ، والشرح ، والوجيز، وغيرهم .

وقدمه في الرعايتين ، والفروع .

وقال في الترغيب: لايلزمه.

وقال في الرعايتين : وقيل : لايلزمه إخدام مريضة ولا أمة .

وقيل: غير حميله. انتهى.

 تغييم : ظاهر كلام المصنف: أنه يجوز أن يكون الخادم كتابية. وهو صحيح

وهو المذهب. وهو ظاهر كلام أكثرهم.

وصححه في المغنى ، والشرح .

قال في الفروع : و بجوز كتابية في الأصح إن جاز نظرها .

وقيل : يشترط في الخادم الإسلام .

وأطلقهما في الكافي ، والرعاية الكبري .

فعلى المذهب: هل يلزمها قبولها ؟ على وجهين ، كالوجهين فيما إذا قال « أنا أخدمك » وأطلقهما في الفروع .

والصواب: اللزوم. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.

قُولِهِ ﴿ وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بَقَدْرِ نَفَقَةٍ الْفَقِيرَيْنِ ﴾ .

. وكذا كسوته .

قال الأصحاب: مع خف وملحفة للخروج .

قوله ﴿ إِلَّا فِي النَّظَافَةِ ﴾ .

لا يلزم الزوج للخادم مايعود بنظافتها . على الصحيح من المذهب .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم .

قال في الفروع: والأشهر سوى النظافة.

وقيل: يلزمه أيضاً.

فَاشُرة : إن كان الخادم له أو لها : فنفقته عليه .

قال في الرعاية : وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه .

قال فى الفروع :كذا قال . وهو ظاهر كلامهم . ولم أجده صريحاً . وايس بمراد فى المؤجر . فإن نفقته على مالكه . وأما فى الممار : فيحتمل . وسبقت المسألة فى آخر الإجارة .

وقوله ﴿ فِي وَجِهِ ﴾ يدل أن الأشهرخلافه . ولهـذا جزم به في المعار في بابه .

انتھی .

قوله ﴿ وَلاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرَ مِن فَقَةٍ خَادِمٍ وَاحِدٍ ﴾ .

وهو المذهب. نص غليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم .

وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع .

واختار في الرعاية : لا يكني خادم مع الحاجة إلى أكثر منه . انتهى .

وقيل : يلزمه أكثر من خادم بقدر حالها .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَالَ « أَنَا أَخْدُمُكَ » فَهَلْ يَلْزَمُهَا قَبُولُ ذَلِكَ ؟ عَلَى وَجُهَنْ ﴾ .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والمحرر ، والفروع ، والحاوى الصغير .

أحرهما : لا يلزمها قبول ذلك . وهو المذهب .

جزم به فى المنور . وصححه فى النظم .

وقدمه في الخلاصة ، والمغنى ، والشرح .

والوم. الثاني : يازمها . صححه في التصحيح .

واختاره ابن عبدوس فى تذكرته . وجزم به فى الوجيز .

وقدمه في الرعايتين ، وتجريد العناية .

واختار في الرعاية ؟ له ذلك ، فيما يتولاه مثله لمن يكفيها خادم واحد .

قوله ﴿ وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْمِيَّةِ ، وَكُسُوتُهَا ، وَمَسْكَنُهَا . كَالزَّوْجَةِ سَوَاءٍ ﴾ بلا نزاع .

وَقُولِهِ ﴿ وَأَمَّا الْبَائِنُ بِفَسْخٍ ، أَوْ ظَلاَقٍ ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً : فَلَهَا النَّفَقَةِ ، وَالسُّكْنَى ﴾ .

وكذا الـكسوة . هذا المذهب بلا نزاع فى الجملة . وتستحق النققة كل يوم تأخذها . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

قال في المذهب: هذا ظاهر المذهب.

وفيه وجه آخر : أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل .

وهو احتمال في الهداية ، فقال : ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضع الحمل . لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم . ولهذا لا يصح اللمان عليه عنده . انتهنى .

قال فى الفروع : يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى . نص عليه .

وعند أبي الخطاب بوضعه .

قال فى القواعد : وهو ضعيف ، مصادم لقوله تعالى ( ٦٠ : ٦ وَ إِنْ كُنَّ أُولاَتِ حُمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَفْنَ حَمْلَهُنَّ ) .

وقال في الموجز ، والتبصرة رواية : لا تلزمه .

قال فى الفروع : وهى سهو .

قال فى القواعد الفقهية : وحكى الحلوانى وابنه رواية : لا نفقة لها ،كالمتوفى عنها .

وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث . و بناها على أن النفقة للمرأة . والمبتوتة لانستحق النفقة . و إنما تستحق النفقة إذا قلنا : هي للحمل .

قال ابن رجب: وهذا متوجه في القياس ، إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما إذا ظن . ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحامل . انتهى .

وَفَالَ فِي الرَّوْضَةُ : تَلْزُمُهُ النَّفَقَةُ . وَفِي السَّكْنِي رَوَايَتَانَ .

قوله ﴿ وَ إِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهَا ﴾ .

يعني : و إن لم تكن حاملا فلا شيء لها . وهذا المذهب .

جزم به فى العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وتذكرة ابن عبدوس ، ونظم المفردات ، وغيرهم .

وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم - قال الهزركشي : هذا المشهور المعروف .

وهو من مفردات المذهب.

وعنه : لها السكني خاصة . اختارها أبو محمد الجوزي .

وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة .

وقال في الانتصار : لا تسقط بتراضيهما ، كالعدة .

وعنه : لها أيضاً النفقة والكسوة . ذكرها في الرعاية .

وعنه : يجب لها النفقة ، والسكني . حكاها ابن الزاغوني وغيره .

والظاهر : أنها الرواية التي في الرعاية .

وقيل : هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقاً . ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة .

فَائْدُهُ : لَوْ نَفِي الْحُلِّ وَلَاعَنِ ، فَإِنْ صَحَّ نَفَيْهُ فَلَا نَفَقَةً عَلَيْهُ . فَإِنْ استلحقه لزمه

نَفِقَة ما مضى . و إن قلنا : لاينتنى بنفيه . أو لم ينفه \_ وقلنا : يلحقه نسبه \_ فلها السكنى والنفقة .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يُنفِقْ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَائلًا . ثُمَّ تَبَيّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ : فَعَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا مَضَى ﴾ هذا المذهب .

قال في الفروع ، والقواعد الأصولية : رجعت عليه على الأصح .

قال في الرعاية الكبرى: قضى على الأصح.

وجزم به فی المغنی ، والمحرر ، والشرح ، والرعایة الصغری ، والحاوی الصغیر والوجیز ، والمنور ، ومنتخب الأدمی ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغیرهم .

وعنه : لا تلزمه نفقة مامضي .

قوله ﴿ وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَامِلاً . ثُمَّ بَانَتْ حَائلاً : فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالنَّفَقَةِ ؟ عَلَى رَوَايتَيْنِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

إمداهما : يرجع عليها . وهو المذهب.

قال في الفروع : رجع عليها على الأصح .

قال في القواعد الأصولية : المذهب الرجوع .

وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمى، وغيرهم.

وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم .

وصححه في النظم ، وغيره .

والرواية الثانية: لا يرجع عليها .

وقال فى الوسيلة : إن بقى الحمل ففى رجوعه روايتان .

فائدة: لو ادعت أنها حامل : أنفق عليها ثلاثة أشهر . على الصحيح من المذهب . نص عليه .

وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع .

وعنه : ينفق ذلك إن شهد به النساء . و إلا فلا .

وقيل ؛ لا ينفق عليها . قدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير . فقالا : إن ادعت حملا ولا أمارة : لم تعط شيئًا .

وقيل: بلي ثلاثة أشهر.

وعنه : لا تجب حتى تشهد النساء .

وجزم ابن عبدوس : أنها لا تعطى بلا أمارة . وتعطى معها .

فعلى الأولين : إن مضت المدة ، ولم يتبين حمل : رجع عليها . على الصحيح من المذهب .

جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، والمنور . وقدمه في الفروع .

وعنه : لا يرجع ، كنكاح تبين فساده لتفريطه ، كنفقته على أجنبية .

قال في الغروع :كذا قالوا . قال : ويتوجه فيه الخلاف .

وأطلق الروايتين في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

قال فى الرعاية الكبرى: وفى رجوعه بمــا أنفقـــ وقيل: بعد عدتهاـــ روايتان.

تم قال : قلت : إن قلنا : بجب تعجيل النفقة : رجع و إلا فلا .

وقال المصنف ، والشارح : و إن كتمت براءتها منه : فينبغى أن يرجع . قولاً واحدًا .

قلت : وهذا عين الصواب الذي لاشك فيه . ولعله مرادهم .

قولِه ﴿ وَهَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِحَمْلِهَا ، أَوْلَهَا مِنْ أَجْلِهِ ؟ عَلَى رِوَا يَتَيْنِ ﴾ .

وهما وجهان في الـكافي .

وأطلقهما في الهـداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والمستوعب ، والـكافي ، والمغنى ، والهادى ، والمحرر ، والشرح ، والفروع .

إمراهما : هي للحمل . وهي المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

قال في القواعد الفقيمة : أصحهما : أنها للحمل .

قال الزركشي: هي أشهرها .

واختارها الخرقي، وأنو بكر، والقاضي، وأصحابه.

وقدمه ابن رزین فی شرحه .

والروابة الثانية : : هي لها من أجله . صححه في التصحيح . واختاره ابن عقيل ، وغيره .

وجزم به فی الوجیز ، وغیرہ .

وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم .

وأوجبهما الشيخ تقي الدين رحمه الله له ولها من أجله . وجعلم اكرضعة له بأجرة .

تنبيم: لهذا الخلاف:

## فوائد كثيرة

منها: لوكان أحد الزوجين رقيقاً .

فعلى المذهب: لا تجب. لأنه إن كان هو الرقيق: فلا تجب عليه نفقة أقار به. و إن كانت هي الرقيقة: فالولد مملوك لسيد الأمة. فنفقته على مالـكه.

وعلى الثانية : تجب على العبد في كسبه ، أو تتعلق برقبته . حكاه ابن المنذر إجماعاً .

> وقال في الهداية : على سيده . وتابعه في للذهب . ومنها : لو نشزت المرأة .

فعلى المذهب: تجب.

وعلى الثانية : لا تجب .

ومنها : لوكانت حاملًا من وطء شبهة ، أو نكاح فاسد .

فعلى المذهب: تجب.

وعلى الثانية : لا تجب .

قال فى القواعد: إلا أن يسكنها فى منزل يليق بها تحصيناً لما ثه فيلزمها ذلك. ذكره فى المحرر. وتقدم ذلك.

و يجب لها النفقة حينئذ . ذكره الشيخ تتى الدين رحمه الله تعالى .

وقال فى الترغيب ، والبلغة : إذا حملت الموطوأة بشبهة . فالنفقة على الواطىء إذا قلنا : تجب لحمل المبتوتة .

وهل لها على الزوج نفقة ؟ ينظر . فإن كانت مكرهة أو نائمة : فنعم ، و إن طاوعته تظنه زوجها : فلا نفقة .

فَائْرَةُ : الفسخ لعيب كنكاح فاسد. قدمه فى الفروع . وقاله القاضى ، وابن عقيل . وقاله الزركشى .

وعند القاضي : هو كصحيح . واختاره المصنف .

قال فى الفروع : وهو أظهر .

قال فى الرعاية الكبرى: وإن دخل بها، وانفسخ نكاحها برضاع أو عيب فلها السكنى والنفقة، وإن كانت حاملا حتى تضع. وإلا فلا، انتهى. ومنها: ما قاله فى القواعد الأصولية. وملخصه:

إذا وطثت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد ، ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج والواطيء .

فعلى المذهب: يلزمها النفقة ، حتى تضع ، ولا ترجع المرأة على الزوج . وعلى الثانية : لا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل ، حتى ينكشف الأب منهما . وترجم المرأة على الزوج بعد الوضع بنفقة أقصر المدتين : من مدة الحمل ، أو قدر ما بقي من المدة بعد الوطء الفاسد .

ثم إذا زال الإشكال ، أو ألحقته القافة بأحدهما بعينه : فاعمل بمقتضى ذلك . فإن كان معها وفق حقها من النفقة ، و إلا رجعت على الزوج بالفضل .

ولوكان الطلاق بائناً: فالحسكم كما تقدم فى جميع ما ذكرنا ، إلا فى مسألة واحدة . وهي أنها لا ترجع بعد الوضع بشىء على الزوج ، سسواء قلنا: النفقة للحمل ، أولها من أجله . ذكر ذلك كله فى المجرد .

ومتى ثبت نسبه من أحدهما ، فقال القاضى فى موضع من الحجرد : يرجع عليه الآخر بما أنفق . لأنه لم ينفق متبرعاً .

قال في القواعد: وهو الصحيح.

وجعله في موضع آخر من الحجرد كقضاء الدين ، على ما مضى في « باب الضمان » .

ومنها : لو كانت حاملا من سيدها ، فأعتقها .

فعلى المذهب : يجب.

وعلى الثانية : لا يجب إلا حيث نجب نفقة الرقيق .

ونقل الكحال في أم الولد: تنفق من مال حملها.

ونقل جعفر : تنفق من جميع المال .

ومنها : لو غاب الزوج . فهل تثبت النفقة في ذمته ؟ فيه طريقان .

أمرهما : البناء.

فعلى المذهب : لاتثبت في ذمته ، وتسقط بمضى الزمان . لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة .

وعلى الثانية : تثبت في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان .

قال في القواعد : على المشهور من المذهب.

والطربق الثاني : لا تسقط عضي الزمان على كلا الروايتين . وهي طريقة

المصنف في المغنى .

ومنها : لو مات الزوج . وله حمل .

فعلى المذهب: تلزم النفقة الورثة .

وعلى الثانية : لا تلزمهم بحال .

ومنها : لوكان الزوج معسراً .

فعلى المذهب: لا تجب. لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجية .

وعلى الثانية : تجب .

ومنها : لو اختلمت الزوجة بنفقتها . فهل يصح جمل النفقة عوضاً للخلع ؟ قال الشيرازى : إن قلنا النفقة لها : يصح .

و إن قلنا للحمل : لم يصح . لأنها لا تملكها .

وقال القاضى والأكثرون: يصح على الروايتين .

ومنها: لو كان الحل موسراً ، بأن يوصى له بشيء فيقبله الأب .

فإن قلنا : النفقة له \_ وهو المذهب \_ سقطت نفقته عن أبيه .

و إن قلنا : لأمه \_ وهي الرواية الثانية \_ لم تسقط . ذكره القاضي في خلافه \_

ومنها: لو دفع إليها النفقة فتلفت بغير تفريطه .

فعلى المذهب: يجب بدلها . لأن ذلك حكم نفقة الأقارب .

وعلى الثانية : لا يلزمه بدلها .

ومنها : فطرة المطلقة .

فعلى المذهب : فطرة الحمل على أبيه غير واجبة ، على الصحيح .

وعلى الثانية : يجب لها الفطرة .

ومنها : هل تجب السكنى للمطلقة الحامل ؟ .

فعلى المذهب: لاسكني . ذكره الحلواني في التبصرة .

وعلى الثانية : لها السكني أيضاً .

ومنها: لو تزوج امرأة على أنها حرة ، فبانت أمة \_ وهو بمن يباح له نكاح

الإماء ـ ففسخ بعد الدخول ، وهي حامل منه . ففيه طريقان .

أمرهما : وجوب النفقة عليه . على كلا الروايتين .

وفي المحرر في كتاب النفقات مايدل عليه .

قال ابن رجب : وهو الصحبح .

والطربق الثانى : إن قلنا النفقة للحمل : وجبت على الزوج .

و إن قلنا للحامل : لم تجب . ذكره فى الحرر فى كتاب النكاح .

ومنها : البائن في الحياة بفسخ أو طلاق ، إذا كانت حاملا .

وقد تقدمت المسألة في كلام المصنف في قوله « وأما البائن بفسخ أو طلاق .

فإن كانت حاملاً فلما النفقة والسكني ، و إلا فلا شيء لها » وأحكامها .

ومنها : المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا .

وتأتى في كلام المصنف . وهي :

قوله ﴿ وَأَمَّا المَتَوَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَأَنْ كَانَتْ حَائِلًا : فَلاَ نَفَقَة ِ لَهَا ، وَلاَ شُكُنْنَى ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به صاحب الشرح، والمحرر، والنظم، والحاوى الصغير، وغيرهم.

وقدمه فی المستوعب، والرعایتین، والفروع، وقال: وعنه لها السکنی. اختاره أبو محمد الجوزی. فهی کغریم.

قال فى المستوعب: حكى شيخنا رواية: أن لها السكنى بكل حال. وقال المصنف أيضاً، والشارح: إن مات وهى فى مسكنه: قدمت به. قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَتْ حَاملاً: فَهَلْ لَهَا ذَلكَ ؟ عَلَى روَايتَيْن ﴾.

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والشرح ، والقواعد الفقهية .

إمراهما: لا نفقة لها ، ولا كسوة ، ولا سكنى . وهو المذهب . قدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، والفروع .

قال القاضي : هذه الرواية أصح .

والرواية الثانية : لها ذلك .

و بناهما ابن الزاغونى على أن النفقة : هل هى للحمل ، أو لها من أجله ؟ . فإن قلنا للحمل : وجبت من التركة .كما لوكان الأب حيا .

و إن قلنا لها : لم تجب .

قال فى القواعد: وهذا لا يصح . لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت . قال : والأظهر أن الأمر بالعكس ، وهو أنا إن قلنا النفقة للحمل : لم تجب المتوفى عنها لهذا المعنى .

و إن قلنا لها : وجبت . لأنها محبوسة على الميت لحقه . فتجب نفقتها في ماله انتهـ .

وعنه : لها السكنى خاصة . اختاره أبو محمد الجوزى . فهى كغريم . فهى عنده كالحائل .

قال في الرعاية : وعنه لها السكني بكل حال . وتقدم بها على الورثة والغرماء ، إن كان قد أفلسه الحاكم قبل موته .

وقال المصنف في المفنى أيضاً: إن مات وهي في مسكنه قدمت به . فهي عنده \_ والحالة هذه \_ كالحائل . كما تقدم قريباً .

#### فائرتاد

إمراهما: لو بيعت الدار التي هي ساكنتها وهي حامل: لم يصح البيع عند المصنف. لجهل المدة الباقية إلى الوضع. وهو ظاهر ماجزم به في الرعاية الـكبرى. وقال المجد: قياس المذهب: الصحة. وهو الصواب.

وتقدمت المسألة قريباً في « باب الإجارة » .

الثَّائية : نقل الكحال في أم الولد الحامل : تنفق من مال حملها .

ونقل جعفر: تنفق من جميع المال .

وتقدم ذلك أيضاً قريباً في الفوائد .

قال فى الرعايتين : ومن أحبل أمته ومات : فهل نفقتها من الكل ، أو من حق ولدها ؟ على روايتين .

وقال في القاعدة الرابعة والثمانين : في نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات .

إمراها : لا نفقة لها . نقلها حنبل ، وابن بختان .

والثانية : ينفق عليها من نصيب مافى بطنها . نقلها الكحال .

والثالثة: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك: فنفقتها من جميع المال. إذا كانت حاملاً. وإن كانت ولدت قبل ذلك: فهى فى عداد الأحرار ، ينفق عليها من نصيب ولدها. نقلها جعفر بن محمد .

قال : وهي مشكلة حداً . و بين معناها .

واستشكل الحجد الرواية الثانية . فقال : الحمل إنما يرث بشرط خروجه حياً ويوقف نصيبه . فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ؟

و بجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت مورثه ـ و إنما خروجه حياً يتبين به وحود ذلك .

فإذا حكمنا له بالملك ظاهراً جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته ، لا سيا والنفقة على أمة يعود نفعها إليه ، كما يتصرف في مال المفقود .

قوله ﴿ وَعَلَيْهِ دَفْعُ النَّفَقَةِ إِلَيْهَا فِي صَدْرِ نَهَارِ كُلَّ يَوْمٍ. إِلاَّ أَنْ يَتَفَقَاً عَلَى تَأْخِيرِهَا ، أَوْ تَمْجِيلُهَا مُدَّةً قَلْبِلَة ، أَوْ كَثيرةً : فَيَجُوزُ ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب.

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله: لايلزمه تمليك، بل ينفق ويكسو بحسب العادة . فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك .

وقال فى الانتصار : لايسقط فرضه عمن زوجته صغيرة أو مجنونة إلا بتسليم ولى أو بإذنه .

قوله ﴿ وَ إِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا دَفْعَ القِيمَةِ : لَمْ ۚ يَلْزَمْ الْآخَرَ ذَلِكَ ﴾ بلا نزاع .

قال فى الفروع : وظاهر ماسبق \_ أو صر يحه \_ أن الحاكم لايملك فرض غير الواجب \_ كدراهم مثلا \_ إلا باتفاقهما . فلا يجبر من امتنع .

قال ابن القيم رحمه الله في الهـدى : لا أصل لفرض الدراهم في كتاب ولا سنة . ولا نص عليه أحد من الأئمة ، لأنها معاوضة بغير الرضي عن غير مستقر .

قال فى الفروع: وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة. فأما مع الشقاق والحاجة \_ كالغائب مثلا \_ فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لايخنى . ولايقع الفرض بدون ذلك بغير الرضى . انتهى .

وقال فى الرعاية الـكبرى : قلت و يجوز التعوض عن النفقة والـكسوة بنقد وغيره عما يجب .

نفس : قوله ﴿ وَعَلَيْهِ كُسْوَتُهَا فِي كُلِّ عَامٍ ﴾ . يعنى : عليه كسوتها مرة . بلا نزاع .

ومحلها: أول كل عام من حين الوجوب . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وذكر الحلواني ، وابنه : أول كل صيف وشتاء .

واختاره فى الرعاية ، فقال : قلت فى أول الشتاء كسوته . وفى أول الصيف كسوته .

وقال في الواضح : وعليه كسوتها كل نصف سنة .

قوله ﴿ وَإِذَ تَبَضَّتُهَا ، فَسُرِقَتْ ، أَوْ تَلْفَتْ : لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا ﴾ .

هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . لأنها تمليك .

قال في الفروع : فإن سرقت أو بليت فلا بدل في الأصح .

وجزم به فى الوجيز ، والنظم ، والهدية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير . وقدمه فى الرعاية الكبرى .

وقيل: يلزمه عوضها .

قال فى الرعاية الكبرى، وقيل: هى إمتاع. فيلزمه بدلها ، ككسوة القريب وقال فى الكافى: فإن بليت فى الوقت الذى يبلى فيه مثلها: لزمه بدلها.

لأن ذلك من تمام كسوتها . و إن تلفت قبله : لم يلزمه بدلها .

قوله ﴿ وَ إِذَا انْقَضَتْ السَّنَةُ ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ : فَمَلَيْهِ كُسُوةُ السَّنَةِ السَّنَةِ السَّنَةِ السَّنَةِ اللَّخْرَى ﴾ .

هذا المذهب. جزم به في الوجيز، وغيره.

وقدمه فی الهدایة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحرر ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی ، والفروع ، وغیرهم .

و يحتمل أن لايلزمه . وهو لأبى الخطاب في الهداية .

قلت : وهو قوى جداً .

قال فى الرعاية: إن قلنا هى تمليك: لزمه. و إن قلنا إمتاع: فلا ، كالمسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط. ونحو ذلك. وأطلقهما فى الشرح.

وقال في الـكافي : و إن مضى زمان تبلي فيه ولم تبل : ففيه وجهان .

أصرهما: لايلزمه بدلها . لأنها غير محتاجة إلى الكسوة .

والثانى: يجب. لأن الاعتبار بالمدة ، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة مريزمه بدلها .

## فائرتاں

والمسألتان المتقدمتان مبنيتان على هذا الخلاف .

الدَّانية : حكم الغطاء والوطاء ونحوهما حكم الكسوة فيما تقدم ، خلافا ومذهبا . واختار ابن نصر الله في حواشيه : أن ذلك يكون إمتاعاً لا تمليكا .

قوله ﴿ وَ إِنْ مَا تَتْ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ . فَهَلْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا

بِقِسْطِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ .

وكذا الحكم لو تسلفت النفقة فماتت أو طلقها .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والـكافى ، والشرح .

أصرهما : يرجع . وهو المذهب .

قالَ في الفروع : رجع على الأصح .

وجرم به فى الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمى، وغيرهم.

واختاره ابن عبدوس في تذكّرته ، وغيره .

وقدمه فی المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وقيل: لايرجع.

وقيل : يرجع بالنفقة دون الكسوة .

وقيل: عكسه.

وقيل: ذلك كزكاة معجلة .

وجزم به ولد الشيرازي في المنتخب.

وجزم في عيون المسائل أنه لا يرجع بما وجب كيوم وكسوة سنة ، بل يرجع عالم يجب إذا دفعه .

فائرة : لا يرجع ببقية اليوم الذي فارقها فيسه . ما لم تكن ناشراً . على الصحيح من المذهب.

قال فى المحرر ، والحاوى : لايرجع قولاً واحداً .

قال في الفروع: ولا يرجع في الأصح

قال في الوجيز، والرعاية، وغيرهما: وكذا يوم السلف لا يرجع به.

وتقدّم كلامه في عيون المسائل : لايرجع به .

وقیل : برجع به .

وأما إذا كانت ناشزاً : فالصحيح من المذهب : أنه يرجع عليها بذلك . وقيل: لايرجع أيضاً.

تُنبِهِ : في قول المصنف ﴿ إِذَا قَبَضَتِ النَّفَقَةَ فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهاً ﴾ . إشعار بأنها تملكها . وهو صحيح .

صرح به فى الترغيب، والوجيز، والرعايتين. وقطعوا به كالـكسوة.

قُولِه ﴿ وَ إِنْ غَابَ مُدَّةً ، وَلَمْ يُنْفِقْ : فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وصححه المصنف ، وغيره .

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها .

اختاره في الإرشاد. وهو ضعيف.

وقال فى الرعاية : لانفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها أو فرضها الزوج كرضاها .

وقال فى الانتصار : الإمام أحمد رحمه الله أسقطها بالموت .

وعلل في الفصول الرواية الثانية : بأنه حق ثبت بقضاء القاضي .

قال فى الفروع: وهو ظاهر الكافى. فإنه فرع عليها لايثبت فى ذمته، ولا يصح ضمانها. لأنه ليس مآلها إلى الوجوب.

#### فوائر

الرُّولِي : لواستدانت وأنفقت : رجعت على زوجها مطلقاً . نقله أحمد بن \_\_\_\_\_

وذكره فى الإرشاد . وقدمه فى الفروع .

وقال : ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجباً . انتهى .

الثانية : لو أنفقت في غيبته من ماله ، فبان ميتا : رجع عليها الوارث . على الصحيح من المذهب .

قال فى الفروع: و يرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح. وقدمه فى الرعابتين. وجزم به فى الوجيز.

وعنه : لايرجع علمها .

وأطلقهما في المحرر ، والحاوى الصغير .

الثالثة: لو أكلت مع زوجها عادة ، أوكساها بلا إذن ، ولم يتبرع : سقطت عنه مطلقاً . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع .

وقال فى الرعاية : وهو ظاهر كلامه فى المغنى : إن نوى اعتدبها . و إلا فلا . قوله ﴿ وَ إِذَا بَذَلَتْ الْمَرَأَةُ تَسْلِيمَ نَفْسِها ﴿ وَهِى مِمْنْ يُوطاً مِثْلَهَا ، أَوْ يَتَعَذَرْ وَطُوْهَا لِمَرَضِ ، أَوْ حَيْضٍ ، أَوْ رَتَقِ ، وَنَحْوه لَزِمَ زَوْجَهَا أَوْ يَتَعَذَرُ وَطُوْهَا لِمَرَضِ ، أَوْ حَيْضٍ ، أَوْ رَتَقِ ، وَنَحْوه لَزِمَ زَوْجَهَا أَوْ عَنْهِما ، سَوَانِه كَانَ الزّوْجُ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا ، يُمْكُنُهُ الْوَطْهِ أَوْ لاَ يُمْكُنُهُ ، كَالْمِنِّينِ وَالْجُبُوبِ وَالْمَرِيضِ ) .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : لايلزمه إذا كان صغيراً .

وعنه : يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو بذله .

وقيل : ولصغيرة . وهو ظاهركلام الخرقي . قاله في الفروع .

فعليها : لو تساكنا بعد العقد مدة لزمه .

وقال فى الترغيب ، وغيره : دفع النفقة لايلزم إلا بالتمكين ، سواء قدر على الوطء أو عجز عنه .

فَائْرَةُ: مثل القاضي ، والحجد ، وغيرهما من الأصحاب : بابنة تسع سنين . وهو مقتضى نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله وصالح .

وأناط الخرق ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والشيرازى ، والمصنف ، وغيرهم : الحكم بمن يوطأ مثلها . وهو أقعد . فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر ، بل الاعتبار بالقدرة على ذلك أولى أو متعين . وهذا مختلف . فقد تـكون ابنة تسع تقدر على الوطء ، و بنت عشر لا تقدر عليه باعتبار كبرها وصغرها ، من نحو لها وسمنها وقوتها وضعفها .

لكن الذي يظهر: أن مرادم بذلك في الغالب.

وقال الزركشي : وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك . انتهى ـ قلت : وفيه نظر .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لاَ يُمْكُنُّ وَطُؤُهَا : لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا ﴾ . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به الخرق ، وصاحب الهـداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب، والخلاصة ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والزركشى ، وغيرهم . وقاله فى الفروع .

وتقدم قول بلزوم النفقة للصغيرة بالعقد . حكاه فى الفروع . فبعد الدخول بطريق أولى .

فَائْرَةَ: لَو زُوجِ طَفَلَ بَطَفَلَةً . فلا نفقة لها . على الصحيح من المذهب . لعدم الموجب .

وقيل : لها النفقة .

قوله ﴿ فَإِنْ بَذَلَتْهُ وَالزَوجُ عَائَبُ : لَم يُفْرَضَ لَمَا حَتَى يُرَاسِلَهُ الحَاكَمَ. أو يَضْيَى زَمَنْ مُيمَكِنُ أَنْ يَقْدُمَ فِي مثله ﴾ .

وهذا بلا نزاع . و يأتى عند النشوز مايشابه هذا .

قول ﴿ وَ إِنْ مَنَعَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا ، أَوْ مَنَعَهَا أَهْلُهَا : فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ﴾ إذا منعت نفسها فلا نفقة لها بلا نزاع .

وظاهر قوله «أو منعها أهلها » ولوكانت باذلة للتسليم ولكن أهلها يمنعونها . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره .

وذكره فى الروضة . وقال : ذكره الخرق . قال : وفيه نظر .

قلت: وهو الصواب.

وقال فى الفروع : وظاهر كلام جماعة : لها النفقة .

قوله ﴿ إِلَّا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الْحَالِّ .

فَلَهَا ذَلِكَ ، وَتَجِبُ نَفَقَتُهَا ﴾ .

هذا المذهب . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والحرر ، والنظم ، والزركشي ، وغيرهم .

وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهر كلام جماعة : لانفقة لها . ذكره في «كتاب الصداق » .

قُولِه ﴿ وَ إِنْ كَانَ بَمْدَهُ : فَعَلَى وَجْهَائِنِ ﴾ .

وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب أيضاً في آخر «كتاب الصداق».

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، وغيرهم .

أمرهما: لاتملك المنع. فلا نفقة لها إذا امتنعت. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

قال في الفروع : واختاره الأكثر .

قلت : منهم ابن بطة ، وابن شاقلا .

وصححه في التصحيح ، والنظم .

وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .

والوم. الثَّاني : لها ذلك . فيجب لها النفقة . اختاره ابن حامد .

وتقدم نظير ذلك في آخر «كتاب الصداق».

ننبيه : قوله ﴿ بخِلاَفِ الآجل ﴾ .

يعنى : أنها لاتملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا . فلو فعلت لم يكن لها عليه نفقة .

وظاهره : سواء حل الأجل أولا .

واعلم أن المؤجل لا يخلو: إما أن يحل قبل الدخول أولاً .

فإن لم يحل قبل الدخول: فليس لها الامتناع. فلو امتنعت لم يكن لها نفقة

بلا نزاع .

و إن حل قبل الدخول : لم تملك ذلك . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام المصنف .

وقيل : لها الامتناع . و يجب لها النفقة . و يحتمله كلام المصنف . وأطلقهما الزركشي .

قُولِهِ ﴿ وَ إِنْ سَلَمَتُ الْأَمَةُ لَفْسَهَا لَيْـلاً وَنَهَارًا : فَهِـيَ كَالْمُؤَّةِ ﴾ . يعنى : سواء رضى بذلك الزوج أو لم يرض . وهذا الذهب . وعليه الأصحاب قلت : يتوجه أنه إذا حصل للزوج بذلك ضرر لفقره لايلزمه .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَتْ تَأْوِى إِلَيْهِ لِينْلاً ، وَعِنْدَ السَّيِّدِ نَهَارًا . فَعَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النَّفَقَةُ مُدَّةً مُقَامِهَا عِنْدَهُ ﴾ .

فيلزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه ، كالوطأ ، والغطاء ورهن المصباح ، ونحوه . وهذا المذهب .

قدمه فى المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقيل : تجب عليهما نصفين . وكذلك الكسوة قطماً للتنازع . اختاره المصنف . وأطلقهما الزركشي .

قال الشارح \_ بعد أن ذكر الأول \_ فعلى هذا : على كل واحد منهما نصف النفقة . ففسر الأول بالقول الثاني .

ووجوب نفقة الليل على الزوج ، والنهار على السيد : من مفردات المذهب . فائدة : لو سلمها سيدها نهاراً فقط : لم يكن له ذلك .

قُولِهِ ﴿ وَ إِذَا نَشَرَتُ الْمَرْأَةُ ﴾ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا .

هذا الذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب .

قال في الفروع : ولو بنكاح في عدة .

وقال في الترغيب: من مكنته من الوطء دون بقية الاستمتاع: فسقوط النفقة يحتمل وجيين.

### فائرتان

إحداهما : تشطر النفقة لناشز ليلا فقط ، أو نهاراً فقط . لابقدر الأزمنة .

وتشطر النفقة لناشز بعض يوم . على الصحيح من المذهب .

وقدمه في الرعاية ، والفروع .

وقيل: تسقط كل نفقته .

الثَّانية : لو نشزت المرأة . ثم غاب الزوج فأطاعت في غيبته . فعلم بذلك ، ومضى زمن يقدم في مثله : عادت لها النفقة .

قال في الرعاية : وقيل : تجب بعد مراسلة الحاكم له . انتهى .

وكذا الحكم لو سافر قبل الزفاف .

وكذا لو أسلمت مرتدة ، أو متخلفة عن الإسلام في غيبته عند ابن عقيل .

والصحيح من المذهب: أنها تعود بمجرد إسلامهما .

قُولِهِ ﴿ أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ﴾ فَلاَ نَفَقَةً لَهَا .

وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وقيل: لاتسقط. ذكره في الرعاية.

وقال ابن عقيل في الفنون : سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه النفقة .

قلت : ويتصور ذلك فيما إذا كانت بالغة عاقلة ، ولم يدخل بها وهي باذلة للتسليم ، والمنع من الدخول منه . قولِه ﴿ أَوْ تَطَوَّعَتْ بِصَوْمٍ أَوْ حَجٍّ ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والنظم ، وغيرهم .

وقدمهُ في الفروع ، وغيره .

وقيل : لانسقط النفقة بصوم التطوع . اختاره في الرعاية .

وقال : إن جاز له إبطاله فتركه .

وفي الواضح : في حج نفل ، إن لم يملك منعمًا وتحليلها : لم تسقط .

#### فائدتاق

وقيل: لها النفقة في صوم قضاء رمضان.

ونقل أبو زرعة الدمشقى : تصوم النذر بلا إذن .

وقال في الواضح : في صلاة وصوم واعتكاف منذور وجهان .

الثَانية : لو حبست بحق أو ظلماً فلا نفقة لها . على الصحيح من المذهب .

جزم به أكثر الأصحاب .

وقيل : لها النفقة . وهو احتمال في الرعاية الكبرى .

وهل له البيتوتة معها ؟ فيه وجهان .

وأطلقهما فى الفروع ، والرعاية .

قلت: الصواب أن له البيتوتة معها.

قوله ﴿ وَإِنْ بَعَثَهَا فِي حَاجَةٍ ﴾ يعني له ﴿ أَوْ أَحْزَمَتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلاَمِ:

فَلَهَا النَّفَقَّةِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب، بشرط أن تحرم فى الوقت من الميقات. وقال فى التبصرة: فى حج فرض احتمال، كنفقة زائدة على الحضر.

قوله ﴿ وَ إِنْ أَحْرَمَتُ بِمَنْذُورٍ مُعَيّنِ فِي وَقْتِهِ : فَعَلَى وَجْهَيْنِ ﴾ . وكذلك الصوم المنذور والمعين .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والبلغة ، والرعايتين ، والمغنى ، والبلغة ، والفروع ، وغيرهم .

أمرهما: لها النفقة . ذكره القاضي مطلقاً . وصححه في التصحيح .

واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور ، والوجيز .

وقيل: إن كان نذرها بإذنه ، أو قبل النكاح: لم تسقط النفقة ، و إلا سقطت وجمله الشارح والوجه الثانى من كلام المصنف .

قولِه ﴿ وَ إِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا ﴾ .

ذكره الخرق في بعض النسخ ، وعليها شرح المصنف .

واختاره القاضي ، والمصنف . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين .

وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وهو المذهب .

﴿ و يحتمل أن لها النفقة ﴾ وهو لأبى الخطاب فى الهـداية . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته .

وأطلقهما في المذهب، والحرر، والنظم، والفروع.

وتقدم نظير ذلك في « باب عشرة النساء » .

قوله ﴿ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي نُشُوزِهَا ، أَوْ تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ إِلَيْهَا: فَالْقَوْلُ وَهُمَا مَعَ يَمِينُهَا ﴾ .

هذا المذهب. جزم به فى المحرر ، والوجيز ، والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس. وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وقال الآمدى: إن اختلفا فى النشوز ، فإن وجبت بالتمكين صدق . وعليها إثباته . و إن وجبت بالعقد صدقت . وعليه إثبات المنع . و إن اختلفا بعد إثبات التمكين : لم يقبل قوله .

وقال فى التبصرة : يقبل قوله قبل الدخول ، وقولها بعده .

والحُتار الشيخ تقى الدين رحمه الله فى النفقة : أن القول قول من يشهد له العرف .

قوله ﴿ وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِي بَذْلِ النَّسْلِيمِ : فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ﴾ بلا خلاف أعلمه .

قوله ﴿ وَإِنْ أَعْسَرَ الزّوْجُ بِنَفَقَتِهِا ، أَوْ بِبَعْضِهَا ، أَوْ بِالكَرْسُوةِ ﴾ وَكذا بِعضها ﴿ خُيِّرَتْ بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَالْمُقَامِ ، وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ﴾ .

يعنى نفقة الفقير . ومحله إذا لم تمنع نفسها .

الصحيح من المذهب: أن لها الفسخ بذلك مطلقاً. وعليه جماهير الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.

قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب.

وجزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمى، وغيرهم.

قال المصنف ، والشارح : هذا المذهب .

وقدمه فى الفروع ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحلاصة ، والكافى ، والمغنى ، والبلغة ، والحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، وغيرهم .

وفسخها للإعسار بنفقتها من مفردات المذهب.

﴿ وعنه مايدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بحال ﴾ .

قال الزركشي : نقل ابن منصور مايدل على أنها لا تملك الفسخ به مالم بوجد منه غرور .

وذكر ابن البنا وجهاً: أنه يؤجل ثلاثاً .

وقيل: إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ .

فعلى القول بعدم الفسخ : يرفع يده عنها لتكتسب ماتقتات به .

فَائْرَهُ: إذا ثبت إعساره فللحاكم الفسخ بطلبها . قدمه في الفروع . وقاله

أَبُو الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهما . وقالا في النفقة : ولا تجد من يدينها عليه .

وذكره المصنف وغيره في الغائب. ولم يذكروه في الحاضر الموسر المانع.

ورفع النـكاح هنا فسخ [ بطلبها أو فسخت ] قدمه فى الفروع .

وقال فى الترغيب : هو قول جمهور أصحابنا . فيعتبر الرفع إلى الحاكم .

فإذا ثبت إعساره فسخ بطلبها . أو فسخت بأمره ، ولا ينفذ بدونه . على الصحيح من المذهب .

وقيل: ظاهراً .

وفى الترغيب : ينفذ مع تعذره .

وقال في الرءاية : و إن تعذر إذنه مطلقاً .

وقيل : هذه الفرقة طلاق .

فعلى هذا: يأمره الحاكم بطلبها بطلاق أو نفقة . فإن أبى طلق عليه الحاكم . جزم به فى التبصرة ، والرعاية ، والوجيز، وغيرهم .

فإن راجع ، فقيل : لايصح مع عسرته .

قلت : فيعايي بها .

وقيل: بصح. وهو المذهب.

جزم به فی المغنی ، والشرح ، والوجیز ، وغیرهم .

فإن راجع : طلق عليه ثانية . فإن راجع : طلق عليه ثالثة .

وأطلقهما في الفروع .

وقيل : إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب . فلو لم يقدر ، فقيل : ثلاثة أيام . وقيل : إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته .

وقال في المغنى : يفرق بينهما .

وأطلقهما في الفروع .

قوله ﴿ فَإِنِ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ ، ثُمَّ بَدَا لَهَا الْفَسْخُ : فَلَمَا ذَلِكَ ﴾ .

وهو المذهب . قال في الفروع : لها ذلك في الأصح .

وهو ظاهر ماجزم به فی الوجیز .

وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .

وقدمه فى الحجرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وعنه : ليس لها ذلك ، كما لو رضيت بمسرته في الصداق .

قال فى المحرر: فعلى هذا: هل خيارها الأول على التراخى ، أو على الفور؟ على روايتى خيار العيب. على ماتقدم فى بابه.

#### فوائر

الثانية : لو رضيت بعسرته ، أو تزوجته عالمة بها : فلها الفسخ بعد ذلك . على السحيح من المذهب .

قال فى الفروع : لها ذلك على الأصح فيهما .

[ وقدمه فی الححرر ، والنظم ، والمغنی ، والشَرح ، ونصراه .

وقيل: ليس لها ذلك .

قال فى الرعايتين : ليس لها ذلك فى الأصح فيهما ]<sup>(١)</sup>.

وجزم به فی الحاوی الصغیر .

فعلى هذا القول : خيارها على الغور . وقدمه في الرعايتين .

وقيل : على التراخي . وهو المذهب .

وهو ظاهر ماقدمه في الفروع . وأطلقهما في الحاوى .

وظاهر المحرر : أنه كخيار العيب .

وقال فى الرعاية الكبرى: بل بمد ثلاثة أيام . وهو أولى . فإن حصل فى الرابع نفقة: فلا فسخ بما مضى . و إن حصلت فى الثالث ، فهل يفسخ فى الخامس أو السادس ؟ يحتمل وجهين .

قال : و إن مضى يومان ، ووجد نفقة الثالث ، ثم أعسر فى الرابع : فهل يستأنف المدة ؟ يحتمل وجهين ، انتهى .

واختار ابن القيم رحمه الله في الهدى : أنها لو تزوجته عالمة بعسرته ، أو كان موسراً ثم افتقر : أنه لافسخ لها .

قال : ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ، ولم يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم .

قال في الفروع :كذا قال .

الثالثة: لو قدر على التكسب: أجبر عليه . على الصحيح من المذهب ـ وقطع به كثير من الأصحاب .

وقال في الترغيب: أجبر على الأصح.

<sup>(</sup>١) زيادة من نسخة فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن .

وقال فيه أيضاً : الصانع الذي لايرجو عملا أقل من ثملاثة أيام ، فإذا عمل دفع نفقة ثلاثة أيام : لافسخ ، مالم يدم .

قال في الكافى: إن كانت نفقته عن عمل ، فمرض فاقترض : فلا فسخ . و إن عجز عن الاقتراض ، وكان لمارض يزول لثلاثة أيام فما دون : فلا فسخ . انتهى .

وقال فى المغنى والشرح: و إن تعذر عليه الكسب فى بعض زمانه ، أو تعذر البيع: لم يثبت الفسخ . لأنه يمكن الاقتراض إلى زوال العارض وحصول الاكتساب وكذلك إن عجز عن الاقتراض أياماً يسيرة . لأن ذلك يزول عن قريب .

ولايكاد يسلم منه كثيرمن الناس .

وقالا أيضاً : إن مرض مرضاً يرجى زواله فى أيام يسيرة : لم يفسخ ، لما ذكرنا ـ و إن كان ذلك يطول : فلها الفسخ .

وكذلك إن كان لايجد النفقة إلا يوما دون يوم . انتهيا .

وتقدم كلامه في الرعاية .

قوله ﴿ وَإِنْ أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ الْمَاضِيةِ ، أَوْ نَفَقَةِ الموسِرِ ، أَوْ الْمَتَوسِّطِ ، أَوْ الْمَتَوسِطِ ، أَوْ الْمَتَوسِطِ ، أَوْ الْمَتَوسِطِ ، أَوْ الْفَقَةِ الْخَادِمِ : فَلاَ فَسْخَ لَهَا ﴾ .

وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، والوجيز . وغيرهم .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم. وقال ابن عقيل فى التذكرة : إنكانت ممن جرت عادتها بأكل الطيب ولبس الناعم : لزمه ذلك . فإنكان معسراً : ملكت الفسخ إذا عجز عن القيام به .

قال في الرعاية الكبرى: وإن اعتادت الطيب والناعم، فعجز عنهما: فلها الفسخ.

قلت: فالأدم أولى . انتهى .

وقيل : لها : الفسخ إذا أعسر بالأدم .

وفى الانتصار احتمال : لها الفسخ فى ذلك كله مع ضررها .

قوله ﴿ وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.

وقدمه فی الهدایة ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادی ، والمحرر ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی ، والفروع ، وغیرهم .

وقال القاضى: تسقط ، أى الزيادة عن نفقة المعسر أو المتوسط . لأن كلام المصنف فى ذلك . وصرح به الأصحاب . لاأنها تسقط مطلقا .

وقال فى المحرر ، والنظم ، والفروع : وقال القاضى : تسقط زيادة اليسار والتوسط .

قال في الرعايتين ، وقيل : تسقط زيادة اليسار والتوسط .

قلت: غير الأدم.

ُ قُولِهِ ﴿ وَإِنْ أَعْسَرَ بِالسَّكُنِّي ، أَوْ الْمَهْرِ : فَهَـلْ لَهَا الْفَسْخَ ؟ عَلَى وَجْهَيْن ﴾ .

إذا أعسر بالسكني ، فأطلق المصنف في جواز الفسخ لها وجهين .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . والخلاصة ، والمغني ، والكافي ،

والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع . وغيرهم .

أمرهما: لها الفسخ . وهو الصحيح . صححه فى التصحيح . واختاره ابن عقيل . ------وجزم به فى الوجيز ، والمنور .

والثانى : لافسخ لها . ذكره القاضى .

وَجَرَمَ بِهُ فِي منتخب الأَدمى ، وتذكرة ابن عبدوس وهو ظاهر ما قدمه في الحجرر .

وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين.

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

أمرهما : لها الفسخ مطلقاً . اختاره أبو بكر ، وغيره .

وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى المحرر .

والوجه الثَّاني : ليس لها ذلك . اختاره ابن حامد ، وغيره .

قال المصنف: وهو أصح، ونصره.

وجزم به الأدمى فى منتخبه . وقدمه فى الخلاصة .

قلت : وهو الصواب .

وقيل : إن أعسر قبل الدخول : فلها الفسخ . و إن كان بعده: فلا .

قال الشارح \_ وتبعه في التصحيح \_ : هذا المشهور في المذهب .

قال الناظم : هذا أشهر .

ونقل ابن منصور : إن تزوج مفلساً ، ولم تعلم المرأة : لايفرق بينهما ، إلا أن يكون قال « عندى عرض ومال وغيره » .

وتقدم ذلك محرراً بأتم من هذا في آخر « باب الصداق » فليعاود .

قولِه ﴿ وَإِنْ أَعْسَرَ زَوْجُ الْأَمَةِ فَرَضِيَتْ ، أَوْ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ ،

أَوِ الْمَجْنُونَةِ : لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِنَّ الْفَسْخُ ﴾ وهو المذهب.

قال فى الفروع : لا فسخ فى المنصوص لولى أمة راضية وصغيرة ومجنونة .

وجزم به فی الوجیز ، وغیرہ .

قال فى الرعايتين ، والحاوى : فلا فسخ لهم فى الأصح .

وقدمه في الكافي، والمحرر.

﴿ وَيَعْتَمِلُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ﴾ .

وقال في السكافي ، وحكى عن القاضى : أن لسيد الأمة الفسخ . لأن الضرر عليه .

قوله ﴿ وَإِنْ مَنَعَ النَّفَقَةَ أَوْ بَعْضَهَا ، مَعَ الْيَسَارِ . وَقَدَرَتْ لَهُ عَلَى مَالِ : أَخَذَتْ مِنْهُ مَا يَكُفِيهَا وَ يَكُفِي وَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ بِغَيْرِ إِذْ نِهِ ﴾ . للحديث الذي ذكره المصنف . وهو في الصحيحين (١) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .

قال فى الروضة : القياس منعها . تركناه للخبر .

وذكر في الترغيب وجهاً : أنها لا تأخذ لولدها .

و يأتى حكم الحديث في آخر « باب طريق الحكم وصفته » .

قولِه ﴿ فَإِنْ غَيَّبَهُ ، وَصَبَرَ عَلَى الْحُبْسِ : فَلَهَا الْفَسْخِ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به الخرق ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم .

قال في الرَّعايتين : لها الفسخ في الأقيس .

قال فى الحاوى الصغير : فلها الفسخ . فى أصح الوجهين .

قال في تجريد العناية : فإن أصر فارقته عند الأكثر .

وقدمه فى المستوعب ، والحجرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

واختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح .

قال الناظم:

فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب أو البعض أن يظفر بمال المقلد فإن تعذر يُلجِهِ حَاكِم . فإن أبي يعطها عنه ، ولو قيمة أعبد ﴿ وَقَالَ الْقَاضِي : لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة سفيان رضى الله عنهما « خذى ما مكفك وولدك » .

قال في الترغيب : اختاره الأكثر . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب .

قوله ﴿ وَإِنْ غَابَ ، وَلَمْ كَنْرُكُ لَهَا تَفَقَةً ، وَلَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَى مَالٍ ، وَلاَ الاسْتَدَانَة عَلَيْهِ : فَلَهَا الْفَسْخ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به فى الوجيز ، والنظم ، ومنتخب الأدمى ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم .

وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

﴿ وَقَالَ الْقَاضِي : لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ إِذًا لَمْ يَثْبُتُ إِعْسَارُهُ ﴾ .

قال في الترغيب: اختاره الأكثر.

وتقدم أن لها أن تستدين وتنفق .

قُولِهِ ﴿ وَلاَ يَجُوزُ الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ إِلاَّ بِحُكْمٍ حَاكِمٍ ﴾ .

وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وحكى المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم ـ في كتاب الصداق ـ لها أن تفسخ بغير حكم حاكم فيما إذا أعسر بالمهر .

وتقدم ذلك فى آخر «كتاب الصداق » فليعاود .

# باب نفقة الأقارب والماليك

قوله ﴿ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ نَفَقَةُ وَالدَيْهِ وَوَلَدِهُ بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا كَانُوا فُقَرَاء ، وَلَهُ مَا يُنفْقُ عَلَيْهِمْ ، فَاضِلاً عَنْ نَفَقَة نَفْسِهِ ، وَامْرَأَتهِ ﴾ ورقيقه أيضاً ﴿ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ سَائِرِ آبَائِهِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَأَوْلاَدَهُ وإِنْ سَفَلُوا ﴾ .

اعلم أن الصحيح من المذهب: وجوب نفقة أبويه و إن علوا ، وأولاده و إن سفلوا بالمعروف ، أو بعضها إن كان المنفق عليه قادراً على البعض .

وكذلك يلزمه لهم الكسوة والسكنى ، مع فقرهم . إذا فضـل عن نفسه وامرأته .

وكذا رقيقه يومه وليلته.

وجزم به فی الوجیز ، والمنور ، ومنتخب الأدمی . -

وقدمه فى الحرر ، والنظم ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

ويأتى حكم اختلاف الدّين في كلام المصنف قريباً .

وعنه : لا تلزمه نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب ، كبقية الأقارب . وهو ظاهر ما قدمه فى الرعايتين . وظاهر ماجزم به الشرح . فإنه قال : يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط .

الثالث: أن يكون المنفق وارثاً . فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة : لم تجب عليه النفقة .

والظاهر : أنه أراد أن يكون وارثاً فى الجلة . بدليل قوله « فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة » .

وعنه : تختص العصبة مطلقاً بالوجوب . نقلها جماعة .

فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال . فلا تلزم بعيداً موسراً يحجبه قريب معسر .

وعنه: بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره. ومع فقره تلزم بعيداً معسراً (۱) - فلا تلزم جداً موسراً مع أب فقير على الأولى. وتلزم على الثانية على مايأتى - ويأتى أيضاً ذكر الرواية الثالثة وما يتفرع عليها فى المسألة الآتية بعد هذه. ويأتى تفاريع هذه الروايات وما ينبنى عليها.

#### تنبيهان

وهو من مفردات المذهب . ويأنى الخلاف في ذلك .

الثاني: قوله « فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته ورقيقه » يعنى يومه وليلته .كا ----تقدم . صرح به الأصحاب .

من كسبه أو أجرة ملكه ونحوهما. لا من أصـل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله.

قوله ﴿ وَتَلْزَمُهُ نَفَقَةُ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ مِمَّنْ سِواهُ ۗ سَوَاهُ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ مِمَّنْ سِواهُ مَسَواهِ وَرَثَهُ الآخَرُ أَوْ لا ، كَمَتَّهِ وَعَتَيقِهِ ﴾ .

هذا المذهب . قطع به الخرقى ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم .

وقدمه فی المحرر ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی ، والفروع ، وغیرهم . وصححه فی البلغة ، وغیره .

قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب .

<sup>(</sup>١) فى نسخة طلعت « موسرا » .

قال ابن منجا : هذا المذهب . وصرحوا بالعتيق .

وعنه : أنها تختص العصبة من عمودى النسب وغيرهم . نقلها جماعة كما تقدم . فلا تجب على العمة والخالة ونحوها .

فعليها : هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب فى الحال ؟ على روايتين . وأطلقهما فى المحرر ، والحاوى ، والزركشى .

إهداهما: بشترط . وهو الصحيح . فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب

معسر

قدمه في الفروع ، وغيره .

واختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، وغيرهم .

والأُخرى : يشترط ذلك في الجملة .

لَكُن إِنْ كَان يرثه في الحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد .

و إن كان فقيراً : جمل كالممدوم . ولزمت الأبعد الموسر .

فعلى هــذا: من له ابن فقير وأخ موسر ، أو أب فقير وجد موسر : لزمت الموسر منهما النفقة . ولا تلزمهما على التي قبلها .

وعلى اشتراط الإرث فى غير عمودى النسب خاصة : تلزم الجد دون الأخ . قال المصنف : وهو الظاهر .

وقال فى البلغة ، والترغيب : لوكان بعضهم يسقط بعضاً ، لكن الوارث معسر وغير الوارث موسر ، فهل تجب النفقة على البعيد الموسر ؟ فيه ثلاثة أوجه .

الثالث: إن كان من عمودي النسب: وجب، و إلا فلا. انتهي.

وعنه : يعتبر توارثهما . اختاره أبو محمد الجوزى .

فلا تجب النفقة لعمته ولا لعتيقه . وقدمه في الخلاصة .

وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى: في الهــداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب .

فَائْرَةً: وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودى النسب: مقيد بالإرث، السبب المقيد بالإرث، لا بالرحم . نص عليه .

وجزم به ناظم المفردات . وهو منها .

تغبيه : شمل قوله « وعتيقه » لو كان العتيق فقيراً وله معتق ، أو من يرثه بالولاء . وهو صحيح .

وهو من مفردات المذهب.

وممن صرح بعتيقه مع عمته : صاحب الهـداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمصنف ، والشارح، والرعايتين ، وغيرهم .

قوله ﴿ فَأَمَّا ذَوُوا الأَرْحَامِ : فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ . رِوَايَةً وَاحِدَاةً .

ذَكَرَهُ الْقَاضِي ﴾ .

وهو المذهب. نقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.

وجزم به فی الوجیز وغیرہ .

قال الزركشي : هو المنصوص والمجزوم به عند الأكثرين .

وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

ونقل جِماعة : تجب لحكل وارث .

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه إلله . لأنه من صلة الرحم . وهو عام ، كعموم الميراث في ذوى الأرحام . بل أولى .

وقال أبو الخطاب ، وابن أبى موسى : يخرج فى وجوبها عليهم روايتان . قال فى المحرر : وخرج أبو الخطاب وجوبها على توريثهم .

قال الزركشي : وهو قوى .

وقال فى البلغة : وأما ذوو الأرحام : فهل يلزم بعضهم نفقة بعض عند عدم ذوى الفروض والعصبات ؟ على روايتين .

وقيل : تلزم رواية واحدة . انتهى .

ولعله : وقيل : لا تلزم بزيادة « لا » .

تنميم: قد يقال: عموم كلام المصنف هنا أن أولاد البنات ونحوهم: لا نفقة عليهم . لأنهم من ذوى الأرحام .

وعموم كلامه فى أول الباب : أن عليهم النفقة . وهو قوله « وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه و إن علوا ، وأولاده و إن سفلوا » أو العمل على هذا الثانى . وأن النفقة واجبة عليهم .

وهو ظاهر ماجزم به فی المحرر ، والنظم ، والوجیز ، والزرکشی ، والحاوی ، وغیرهم . فإنهم قالوا « ولا نفقة علی ذوی الأرحام من غیر عمودی النسب . نص علیه » .

فعموم كلام المصنف هنا: مخصوص بغير من هو من عمودى النسب من ذوى الأرحام . وأدخلهم في الفروع في الخلاف .

ثم قال بعد ذلك : وأوجبها جماعة لعمودى نسبه فقط . يعنى من ذوى الأرحام فظاهر ماقدمه : أنه لا نفقة لهم . وقدمه في الرعايتين .

قوله ﴿ وَإِنْ كَانَ لِلْفَقِيرِ وُرَّاتٌ : فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ إِرْشِهِمْ مِنْهُ . فِإِذَا كَانَ أُمُّ وَجَدُّ : فَعَلَى الأُمِّ الثَّلُثُ ، وَالْبَاقِ عَلَى الجُدِّ ﴾ . وكذا ابن و بنت .

فإن كانت أم و بنت ، فالصحيح من المذهب : أنها عليهم أرباعاً ، وعليه الأصحاب .

وقال فى الفروع: ويتخرج وجوب ثلثى النفقة عليهم بإرثهما فرضاً. قوله ﴿ وَعَلَى هَذَا حِسَابُ النَّفَقَاتِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبُ : فَتَكُونَ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب .

وقال في الواضح : هذا مادامت أمه أحق به .

وقال القاضى ، وأبو الخطاب : القياس فى أب وابن : يلزم الأب السدس فقط . الحن تركه أصحابنا لظاهر الآية .

وقال ابن عقيل في التذكرة : الولد مثل الأب في ذلك .

وعنه : الجد والجدة كالأب في ذلك . ذكرهما ابن الزاغوني في الإقناع .

فائرة: لوكان أحد الورثة موسراً: لزمه بقدر إرثه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وقال : هذا المذهب .

قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

قال فى القواعد الفقهية : أصح الروايتين : أنه لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه . وصححه فى النظم .

وقدمه في الرعايتين . وهو ظاهر كلام الخرقي .

وهو من مفردات المذهب.

وعنه: بلزمه كل النفقة.

وأطلقهما في البلغة ، والحرر ، والحاوى الصغير ، والزركشي .

وقال ابن الزاغونى فى الإقناع : محل الخلاف فى الجد والجدة خاصة . وأما سائر الأقارب : فلا تلزم الغنى منهم النفقة إلا بالحصة بغير خلاف.

[ وقال ابن الزاغونى فى الإفناع : فى الجدوالجدة روايتان . هل يكونان كالأب فى وجوب النفقة كاملة على كل واحد منهما لو انفرد أوكسائر الأقارب<sup>(١)</sup>] .

قُولِهِ ﴿ وَمَنْ لَهُ ابْنُ فَقِيرٌ ، وَأَخْ مُوسِرٌ : فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا ﴾ .

هذا المذهب . جزم به القاضى فى الحجرد . وأبو الخطاب فى الهداية ، وصاحب المذهب ، والوجيز . وغيرهم .

<sup>(</sup>١) زيادة من تسخة فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن .

وقدمه في الفروع ، كما تقدم في التفريع على الرواية الثانية .

قال الشارح: هذا الظاهر.

وعنه : تجب النفقة على الأخ . وهو تخر يج وجه للمصنف .

واختاره في المستوعب . وتقدم ذلك .

قُولِهِ ﴿ وَمَنْ لَهُ أَمُّ فَقَيرَةٌ ، وَجَدَّةٌ مُوسِرَةٌ : فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهَا ﴾ .

يعنى : على الجدة . وهذا إحدى الروايتين . وذكره القاضي .

وذكره أيضا في أب معسر ، وجد موسر .

وجزم به فی الوجیز ، والمنور .

قال في الشرح: هذا الظاهر.

وصرح به ابن عقيل في كفاية المفتى .

واختاره فى المستوعب . وقدمه فى المحرر .

وعنه : لانفقة عليهما . وهو المذهب . وقدمه في الفروع .

وعلى رواية اشتراط الإرث في عمودى النسب : يلزم النفقة الجد، دون الأخ .

وتقدم بناء هذه المسائل على روايات تقدمت . فليعاود .

قُولِهُ ﴿ وَمَنْ كَانَ صَعِيحًا مُكَلَّفًا ، لاَحِرْفَةَ لَهُ سِوَى الْوَالِدَيْنِ :

فَهَلْ تَجِبُ لَفَقَتُهُ ؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ ﴾ .

قال القاضي : كلام الإمام أحمد رحمه الله يحتمل روايتين .

وهما وجهان في المذهب.

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغنى ، والبلغة ، والشرح ، والقواعد الفقهية .

إمداهما: تجب له لعجزه عن الكسب. وهو المذهب.

قال الناظم : وهو أولى .

وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره القاضى ، والمصنف ، وغيرهما .

وجزم به ناظم المفردات في الأولاد. وهو منها ، كما تقدم . والرواية الثانية : لاتجب .

### تنبيهان

أمرهما: ظاهر قوله « سوى الوالدين » أنهما إذا كانا صحيحين مكلفين لاحرفة لها: تجب نفقتهما من غير خلاف فيه . وهو أحد الطرق .

وقطع به جماعة من الأصحاب . منهم : ابن منجا في شرحه ، والقاضي . نقله عنه في القواعد .

قال الزركشي: لاخلاف فيهما فيها علمت . وهو رواية عن الإمام أحمــد رحمه الله .

قال فى القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة : وفرق القاضى فى زَكاة الفطر ــ من المجرد ــ بين الأب وغيره . وأوجب النفقة للأب بكل حال . وشرط فى الابن وغيره الزمانة . انتهى .

وهي الطريقة الثانية .

والطريقة الثالثة : فيهما روايتان ، كغيرهما . وتقدم المذهب منهما .

الثانى : مفهوم كلامه : أن غير المكلف ، كالصغير والمجنون ، وغير الصحيح : يلزمه نفقتهما من غير خلاف . وهو صحيح .

### فائرتاد

إمراهما : هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه ؟ على الروايتين في المسألة الترغيب . قاله في الترغيب .

وقال فى الفروع: وجزم جماعة يلزمه . ذكروه فى إجارة المفلس واستطاعة الحج .

قال فى القواعد : وأما وجوب النفقة على أقار به من الكسب : فصرح القاضى فى خلافه ، والحجرد ، وابن عقيل فى مفرداته ، وابن الزاغونى ، والأكثرون : الوجوب .

قال القاضى فى خلافه : وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : لافرق فى ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب .

وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين . انتهى .

الثانية : القدرة على الكسب بالحرفة : تمنع وجوب نفقته على أقار به . ----صرح به القاضي في خلافه .

ذكره صاحب الكافي وغيره . واقتصر عليه في القواعد .

قوله ﴿ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْدَهُ إِلا ّ نَفَقَةُ وَاحِد : بَدَأَ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ ﴾ الصحيح من المذهب: أنه يقدم الأقرب فالأقرب ، ثم العصبة ، ثم التساوى . وقدمه فى الفروع ، والحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، وغيرهم . وقيل : يقدم وارث مع التساوى .

قال فى المحرر وغيره : وقيل : يقدم مر امتاز بفرض أو تعصيب . فإن تعارضت المرتبتان ، أو فقدتا : فهما سواء .

فَائْرَهُ : لو فضل عنده نفقة لاتُـكمني واحداً : لزمه دفعها .

قُولِهُ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبُوَانَ جَعَلَهُ بِيْنَهُمَا ﴾ .

هذا أحد الوجوه . اختاره الشارح .

وقدمه فى الهداية ، والخلاصة ، ومال إليه الناظم .

وقيل: تقدم الأم. وهو احتمال في الهداية.

وقيل : يقدم الأب . وهو المذهب . جزم به فى الوجيز .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، والفروع . وأطلقين فى المذهب ، والمستوعب .

قوله ﴿ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا ابْنُ ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أُوجُهِ .

أَحَدُهَا: يَقْسِمُه يَيْنَهُمْ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يقدمه عَلَيْهِماً ﴾ .

نقل أبوطالب : الابن أحق بالنفقة . وهي أحق بالبر.

قال فى الوجيز: فإن استوى اثنان بالقرب: قدم العصبة .

وجزم به فى المنور ، ومنتخب الأدى .

وقدمه فى الخلاصة ، والحرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقيل : يقدّم الأبوان على الابن .

وأطلقهن فى المغنى ، والشرح ، والفروع .

وأطلق الخلاف بين الأب والابن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .

فائرة : وكذا الحكم والخلاف فيما إذا اجتمع جد وابن ابن .

وقدم الشارح أنهما سواء .

قُولِهِ ﴿ فَإِنَّ كَانَ أَبُّ وَجَدٌّ ، أَوِ ابْنُ وَابْنُ ابْنِ : فَالْأَبُ وَالابْنُ

أَحَق ﴾ .

وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وقيل: الأب والجد سواء. وكذا الابن وابن الابن. وهو احتمال للقاضي .

وهو قول أصحاب الشافعي ، لتساويهم في الولاية والتعصيب.

قال أبو الخطاب : هذا سهو من القاضي . لأن أحدهما غير وارث .

فوائر

الأولى: يقدم أبو الأب على أبي الأم .

ولو اجتمع أبو أبي الأب مع أبي الأم ، فالصحيح من المذهب: أنهما يستويان .

قال القاضى : القياس تساويهما ، لتعارض قرب الدرجة وميزة العصو بة . وقدمه في الفروع .

وقيل: يقدم أبو الأم لقر به . واختاره في المحرر .

وفي الفصول: احتمال تقديم أبي أبي الأب. وجزم به الصنف.

الثانية : لو اجتمع ابن وجد ، أو أب وَابن ابن : قدم الابن على الجد . وقدم الأب على الجد . وقدم الأب على ابن الابن . على الصحيح من المذهب . اختاره الشارح ، وغيره .

وقدمه فى الفروع ، وغيره .

ويحتمل التساوى .

الثالثة : لو اجتمع جد وأخ : قدم الجد . على الصحيح من المذهب .

اختاره المصنف ، والشارح . وصححاه . و يحتمل التسوية .

وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

الرابعة : قال في المستوعب : يقدم الأحوج ثمن تقدم في هذه المسائل على

واعتبر فى الترغيب بإرث . وأن مع الاجتماع : يوزع لهم بقدر إرثهم .

ونقل المصنف ، ومن تابعه عن القاضى \_ فيما إذا اجتمع الأبوان والابن \_ الناب كان الابن صغيراً ، أو مجنوناً : قدم . و إن كان الابن كبيراً والأب زمنا : فهو أحق . و يحتمل تقديم الابن .

قُولِه ﴿ وَلاَ تَجِبُ نَفْقَةُ الأَقَارِبِ مَعَ اخْتِلاَفِ الدّينِ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وهذا تخصيص كلام المصنف أول الباب.

وقيل: في عمودي النسب روايتان.

قال فى المحرر وغيره : وعنه تجب فى عمودى النسب خاصة .

قال القاضي : في عمودي النسب روايتان .

وقيل : تجب لهم مع اختلاف الدين . ذكره الآمدى رواية .

وفى الموجز رواية : تجب للوالد دون غيره .

وقال فى الوجيز: ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين . إلا أن يلحقه به قافة . وكذا قال فى الرعاية ، وزاد : و يرثه بالولاء .

قوله ﴿ وَ إِنْ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ الْوَاجِبِ مُدّةً : لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهُ ﴾ . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جَماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه فى الفروع ، وقال : أطلقه الأكثر . وجزم به فى الفصول .

وقال المصنف ، والشارح : فإن كان الحاكم قد قرضها : فينبغى أن تلزمه . لأنها تأكدت بفرض الحاكم ، فلزمته .كنفقة الزوجة .

المها تا حدث بفرض الحاكم ، فلزمته . هنفقه الزوجه . قال في الرعايتين : ومن ترك النفقة على قريبه مدة : سقطت . إلا إذا كان

فرضها حاكم . فرضها حاكم .

وقيل: ومع فرضها، إلا أن يأذن الحاكم فى الاستدانة عليه أو القرض. زاد فى الكبرى: أو الإنفاق من مالها لترجم به عليه لغيبته أو امتناعه.

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : من أنفق عليه يإذن حاكم : رجع عليه ، و بلا إذن فيه خلاف .

وقال فى المحرر : وأما نفقة أقار به : فلا تلزمه لما مضى . و إن فرضت إلا أن تستدين عليه بإذن الحاكم .

قال فى الفروع : وظاهر مااختاره شيخنا : وتستدين عليه . فلا يرجع إن استغنى بكسب ، أو نفقة متبرع .

فَائْرَةَ: قال فى الفروع: وظاهر كلام أصحابنا: تأخذ بلا إذنه إذا امتنع، كالزوجة إذا امتنع الزوج من النفقة عليها.

نقل صالح ، وعبد الله ، والجماعة : يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف . إذا احتاج. ولا يتصدق .

قوله ﴿ وَمَنْ لَزِمَتْهُ لَقَقَةُ رَجُلٍ ، فَهَلْ تَلْزَمُهُ لَفَقَةُ امْرَأَتِهِ ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنَ ﴾ .

وأُطْلَقْهُما في الهٰداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي .

إمداهما : تلزمه . وهو المذهب . جزم به في المنور .

وقدمه فی المغنی، والححرر، والشرح، والنظم، والرعایتین، والحـــاوی، والفروع، وغیرهم.

والرواية الثانية: لا تلزمه . وتأولها المصنف ، والشارح .

وعنه : تلزمه في عمودي النسب لاغير .

وعنه : تلزمه لامرأة أبيه لاغير . وهذه مسألة الإعفاف .

فَاسُرة : يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم ، ممن تجب عليه نفقتهم . وهذا الصحيح من المذهب . وهو من مفردات المذهب . وما يتفرع عليها .

وعنه : لا بجب عليه ذلك مطلقاً .

وقمه : لا يلزمه إعفاف غير عمودى النسب .

فحيث قلنا : يجب عليه ذلك ، لزمه أن يزوجه بحرة تعفه ، أو بسرية .

وتقدم تعيين قريب إذا اتفقا على مقدار المهر . هذا هو الصحيح من المذهب.

جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع .

وجزم في البلغة ، والترغيب: أن التعيين للزوج . لكن ليس له تعيين رقيقه .

ولا للإبن تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة .

والصحيح من المذهب: أنه لا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه .

جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الغروع .

وقيل: له ذلك.

قلت : يحتمل أن يعايي بها .

و بصدق بأنه تأثق بلا يمين . على الصحيح من المذهب .

ووجه : أنه لايصدق إلا بيمينه .

و يشترط أن يكون عاجزاً عن مهر زوجة أو ثمن أمة .

ويكنى إعفافه بواحدة .

ويعف ثانياً إن ماتت . على الصحيح من المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح . وقدمه فى الفروع .

وقيل: لا . كمطلق لعذر . في أصح الوجهين . قاله في الفروع .

وجزم به فی المغنی ، والشرح .

و يلزمه إعفاف أمه كأبيه .

قال القاضى : ولو سلم ، فالأب آكد . ولأنه لا يتصور . لأن الإعفاف لها بالتزويج . ونفقتها على الزوج .

قال فى الفروع : ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها . وهو ظاهر القول الأول .

وهو ظاهر الوجيز . فإنه قال : و يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته .

قوله ﴿ وَلَيْسَ لِلْأَبِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا ، إِذَا طَلَبَتْ ذَلك ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. منهم: القاضى فى الخلاف الكبير، وأصحابه. قاله ابن رجب.

وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة

والمغنى ، والبلغة ، والشرح ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم وقيل : له ذلك ، إذا كانت فى حباله بأجرة و بغيرها .

اختاره القاضى فى المجرد . نقله ابن رجب فى مسألة مؤنة الرضاع له ، كدمته نص عليه .

وتقدم ذلك أيضاً في عشرة النساء عند قوله « وله أن يمنعها من إرضاع ولدها » وتقدم هناك ما يتعلق بهذا .

قوله (وَإِنْ طَلَبَتْ أُجْرَةً مِثْلِهَا ، وَوُجِدَ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِرَضَاعِهِ فَهِيَ أَحَقَّ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به فی الوجیز ، وغیرہ .

وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وصحة عقد الإجارة على رضاع ولدها من أبيه من مفردات المذهب .

وتقدم صحة ذلك صريحاً فى كلام المصنف فى « باب الإجارة » حيث قال « و يجوز استثجار ولده لخدمته ، وامرأته لرضاع ولده وحضانته » .

وقال فى المنتخب للشيرازى : إن استأجر من هى تحته لرضاع ولده : لم يجز ، لأنه استحق نفعها ،كاستئجارها للخدمة شهراً . ثم استأجرها فى ذلك الشهر للبناء . وقال القاضى : لايصح استئجارها .كما تقدم .

وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله : لا أجرة لها مطلقاً . فيحلفها : أنها أنفقت عليه ما أخذت منه .

وقال فى الاختيارات: و إرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج . ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها . وهو اختيار القاضى فى الحجرد . وتـكون النفقة عليها واجبة بشيئين . حتى لو سقط الوجوب بأحدها ثبت بالآخر .كما لو نشزت وأرضعت ولدها . فلها النفقة للارضاع ، لا للزوجية .

## فوائر

الأولى : لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير : لم تكن أحق به ، على الصحيح من المذهب .

وقال في الواضح : لها أخذ فوق أجرة المثل مما يتسامح به .

الثانية : لو طلبت أكثر من أجرة مثلها ، ولم يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك المُحرة : فقال المصنف ، وغيره : الأم أحق . لتساويهما في الأجرة ، وميزت الأم .

الثالثة: لوكانت مع زوج آخر ، وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ، ووجد من يتبرع برضاعه :كانت أحق برضاعه إذا رضى الزوج الثانى بذلك .

الرابعة: للسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجاناً . على الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأصحاب .

قال ابن رجب: وعلى قول القاضى: له منع زوجته من إرضاع ولدها، فأمته أولى. وصرح بذلك فى المجرد أيضاً.

واقتصر عليه ابن رجب .

ولو باعها ، أو وهبها ، أو زوجها : سقطت حضانتها ، على ظاهر ماذكره ابن عقيل فى فنونه .

وعلى هذا يسقط حقمًا من الرضاع أيضاً . قاله ابن رجب .

قوله ﴿ وَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ فَلزَوْجِهَا مَنْهُمَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا إِلاًّ أَنْ يُضْطَرّ إِلَيْهَا ﴾ . هذا المذهب مطلقاً . نص عليه .

وجزم به فى المستوعب ، والمغنى ، والبلغة ، والحجرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

ونقل مهنا : له منعها ، إلا أن يضطر إليها ، أو تـكون قد شرطته عليه .

وتقدم هذا أيضاً في كلام المصنف ، في « باب عشرة النساء » .

## فوائد

إمراها : لايفطم قبل الحولين إلا برضي أبويه . مالم ينضر .

وقال في الرعاية هنا : يحرم رضاعه بعدهما ، ولو رضيا به .

وقال في الترغيب : له فطام رقيقه قبلهما ، مالم ينضر .

قال في الرعاية : و بعدهما مالم تنضر الأم .

وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم : يباح من امرأة .

وقال فى الانتصار وغيره : القياس تحريمه . ترك للضرورة ، ثم أبيح بعد زوالها . وله نظائر .

وظاهر كلامه في عيون المسائل : إباحته مطلقاً .

الثَّالَةُ : تَلْزُمُهُ خَدْمَةً قريبُهُ عَنْدُ الْحَاجَةُ ، كَرُوحَةً .

قوله ﴿ وَعَلَى السَّيِّدِ الْإِنْفَاقُ عَلَى رَقِيقِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ وكُسُوتِهِمْ ﴾ بلا نزاع .

ولوكان آبقاً ، أوكانت ناشزاً . ذكره جماعة من الأصحاب . واقتصر عليه في الفروع .

واختلف كلام أبي يعلى في المكاتب .

فَائْرُهُ : يَلْزُمُهُ نَفْقَةً وَلَدْ أَمْنَهُ دُونَ زُوجِهَا .

ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد . نص على ذلك .

ويلزم المكاتبة نفقة ولدها . وكسبه لها .

و ينفق على من بعضه حر بقدر رقه ، و بقيته على نفسه .

قوله ﴿ وَتَزْوِيجُهُمْ إِذَا طَلَبُوا ذَلِكَ إِلاَّ الْأُمَةَ إِذَا كَانَ يَسْتَمْتِمُ بِمِاً ﴾ بلا نزاع فيهما .

لـكن لو قالت « إنه مايطاً » صدقت للأُصل . قاله في الفروع .

قال في الترغيب: صدقت على الأصح.

ووجوب تزويج العبد إذا طلبه لأجل الإعفاف : من مفردات المذهب .

وكذا وجوب بيعه إذا لم يعقه : من المفردات .

قال ابن رجب : وهــذا المعنى لا فرق فيه بين أمهات الأولاد وغيرهن ، للاشتراك في وجوب الإعفاف .

وكذا ذكر القاضى فى خلافه: أن سيد الأمة إذا غاب غيبة منقطعة ، وطلبت أمته التزويج: زوجها الحاكم .

وقال : هذا قياس المذهب . ولم يذكر فيه خلافا .

ونقله عنه المجد في شرحه ، ولم يعترض عليه بشيء .

وكذا ذكر أبو الخطاب فى الانتصار: أن السيد إذا غاب: زوج أمته من يلى ماله وقال: أوماً إليه فى رواية بكر بن محمد. انتهى . ذكره ابن رجب .

تغبيم : ظاهر كلامه : أنه لو شرط وطء المكاتبة ، وطلبت التزويج : لايلزم السيد إذا كان يطأ . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام الأصحاب .

قال فى الفروع: وهو أظهر . لما فيه من إسقاط حق السيد و إلغاء الشرط . وقال ابن البنا: يلزمه تزويجها بطلبها ، ولو كان يطؤها وأبيح بالشرط . ذكره فى المستوعب . واقتصر عليه .

قال فى الفروع: وكأن وجهه لمـا فيه من اكتساب المهر فملـكته ، كأنواع التكسب .

قلت : الذى يظهر أن وجهه أعم من ذلك . فإن المترتب لها على الزوج أكثر من ذلك .

فعلى هذا الوجه : يمايي بها .

فَائْدَةُ : لَوْ غَابِ عَنْ أَمْ وَلَدُهُ ، وَاحْتَاجِتَ إِلَى النَّفَقَةُ : زُوجِتَ ، عَلَى الصَّحَيْحُ مَنْ الْمُدَّمِّ .

قال في الفروع : زوجت في الأصح .

وقيل : لا تزوج .

ولو احتاجت إلى الوطء : لم تزوج . قدمه في الفروع .

وقال : ويتوجه الجواز عند من جعله كنفقة .

قلت : وهذا عين الصواب. والضرر اللاحق بذلك أعظم من الضرر اللاحق بسبب النفقة .

واختاره ابن رجب في كتاب له سماه « القول الصواب ، في تزويج أمهات أولاد الغياب » ذكر فيه أحكام زواجها وزواج الإماء ، وامرأة المفقود . وأطال في ذلك وأجاد . واستدل لصحة نكاحها بكلام الأصحاب . ونصوص الإمام أحمد رحمه الله .

وقال فى الانتصار: إذا عجز السيد عن النفقة على أم الولد، وعجزت هى أيضاً: لزمه عتقها لينفق عليها من بيت المال. والله أعلم.

قوله (ويُدَاوِيهِمْ إِذَا مَرِضُوا ﴾ .

يحتمل أن يكون مراده : الوجوب . وهو المذهب .

قال فى الفروع: ويداويه وجو باً . قاله جماعة .

قال ابن شهاب \_ في كفن زوجة العبد لا مال له \_ فالسيد أحق بنفقته ومؤنته . ولهذا النفقة المختصة بالمرض ـ من الدواء وأجرة ـ الطبيب تلزمه ، بخلاف الزوجة . انتهى .

و محتمل أن يكون مراده بذلك الاستحباب.

قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يستحب . وهو أظهر . انتهى .

قلت : المذهب أن ترك الدواء أفضل على ماتقدم في أول «كتاب الجنائز» . ووجوب المداواة قول ضعيف .

قولِه ﴿ وَلاَ يُجْهِرُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُخَارَجَةِ ﴾ بلا نزاع .

و إن انفقا عليها جاز بلا خلاف . اكن يشترط أن يكون بقدر كسبه فأقل بعد نفقته ، و إلا لم يجز .

وقال في الترغيب: إن قدر خراجا بقدر كسبه: لم يعارض.

قلت : ولعله أراد ماقاله الأولون .

فَاسُرَةً : قال في الترغيب وغيره : يؤخذ من المغنى : أنه يجوز للعبد المخارج هدية طعام ، و إعارة متاع ، وعمل دعوة .

قال في الفروع : وظاهر هذا : أنه كعبد مأذون له في التصرف .

قال: وظاهر كلام جماعة: لا يملك ذلك .

و إنما فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة .

وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى : له التصرف فيما زاد على خراجه . ولو منع منه كان كسبه كله خراجا ، ولم يكن لتقديره فائدة . بل ما زاد تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد .

قال في الفروع : كذا قال .

قوله ( وَمَتَى امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، وَطَلَبَ الْمَبْدُ الْبَيْعَ : لَزَمَهُ يَيْعُهُ ﴾ .

نص عليه . كفرقة الزوجة .

وقاله في عيون المسائل ، وغيره : في أم الولد .

قال في الفروع : هو ظاهر كلامهم . يعني : في أم الولد .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده : لزمه إخراجه عن ملكه .

وكذا أطلق في الروضة : يلزمه بيعه بطلبه .

قوله ﴿ وَلَهُ تَأْدِيبُ رَقِيقِهِ عَا يُؤَدِّبُ بِهِ وَلَدَهُ وَامْرَأَتَهُ ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب .

قال في الفروع : كذا قالوا .

قال : والأولى مارواه الإمام أحمد، وأبو داود رحمهما الله \_ وذكر أحاديث تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة .

ونقل حرب: لايضر به إلا فى ذنب ، بعد عفوه مرة أو مرتين ، ولا يضر به ضرباً شديداً .

ونقل حنبل: لا يضر به إلا فى ذنب عظيم . ويقيده بقيد إذا خاف عليه . ويضر به ضر باً غير مبرح .

ونقل غيره : لايقيده . ويباع أحب إلي .

ونقل أبو داود رحمه الله : يؤدب على فرائضه .

فائدة : لايشتم أبويه الـكافرين . لايعود لسانه الخنا والردى .

و إن بعثه لحاجة فوجد مسـجداً يصلى فيه : قضى حاجته ، ثم صلى . و إن صلى فلا بأس . نقله صالح .

ونقل ابن هانىء : إن علم أنه لايجد مسجدا يصلى فيه : صلى ، و إلا قضاها .

قال فى الفروع: وظاهر كلامهم: يؤدب الولد، ولوكان كبيراً مزوجا منفرداً فى بيت .كفعل أبى بكر الصديق بمائشة أم المؤمنين رضى الله عنهما.

قال ابن عقيل في الفنون : الولد يضر به الوالد و يعزره ، و إن مثله عبد وزوجة .

قوله ﴿ وَ لِلْمَبْدِ أَنْ يَنْسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ﴾ .

هذا إحدى الطريقتين . وهى الصحيحة من المذهب . نص عليها فى رواية الجاعة . وهى ظريقة الخرق ، وأبى بكر ، وابن أبى موسى ، وأبى إسحاق بن شاقلا . ذكره عنه فى الواضح .

ورجحها المصنف في المغنى والشارح .

قال فى القواعد الفقهية : وهى أصح . فإن نصوص الإمام أحمد رحمه الله لا تختلف فى إباحة التسرى له . وصححه الناظم .

وقدمه الزركشي ، ونصره .

وقيل: ينبنى على الروايتين فى ملك العبد بالتمليك. وهى طريقة القاضى، والأصحاب بعده. قاله فى القواعد.

قال القاضى : يجب أن يكون فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله \_ فى تسرّى العبد \_ وجهان مبنيان على الروايتين فى ثبوت الملك بتمليك سيده .

وقدمه فی الرعایتین ، والحاوی ، والفروع .

وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة .

وتقدم ذلك في أوائل «كتاب الزكاة » .

فعلى الأولى : لا يجوز تسريه بدون إذن سيده .كما قاله المصنف .

ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة . كنـكاحه . وقدمه في القواعد .

ونقل أبو طالب ، وابن هاني م : يتسرى العبد في ماله . كان ابن عمر رضى الله عنهما يتسرى عبيدُ م في ماله . فلا يعيب عليهم .

قال القاضى: ظاهرهذا: أنه يجوز تسريه من غير إذن سيده. لأنه مالك له قال في القواعد: و يمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسرى من مال سيده إذا كان مأذونا له.

ونصه تقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملـكه .

وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة . قال : وهُو الأظهر .

وأطال الـكلام في ذلك في فوائد القواعد . فليماود .

وتقدم فى الححرمات فى النكاح بعد قوله « ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين » هل يجوز له التسرى بأكثر من اثنتين أم لا ؟ .

## فوائر

وقاله المصنف ، والشارح ، والناظم ، والزركشي ، وغيرهم .

وقال القاضى : يحتمل أنه أراد بالتسرى هنا : التزويج ، وسماه تسرياً مجازاً . ويكون للسيد الرجوع فيما مَلَّك عبده . ورده المصنف ، وغيره .

الثَّانيةِ : لو تَزوج بإذن سيده : وجبت نفقته ونفقة الزوجة على السيد .

وهو من مفردات المذهب .

وقد تقدم ذلك في «كتاب الصداق » .

الثَالَثُهُ: قُولُه ﴿ وَعَلَيْهِ إِطْمَامُ بَهَا مُّهِ وَسَقْيُهَا ﴾ بلا نراع .

لكن قال الشيخ عبد القادر فى الغنية : يكره إطمام الحيوان فوق طاقته ، و إكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين .

# الرابعة : قوله ﴿ وَلاَ يُحَمِّلُهُا مَا لاَ تُطِيقُ ﴾ .

قال أبو الممالى \_ فى سفر النزهة \_ قال أهل العلم : لا يحل أن يتعب دابة ، ولا أن يتعب نفسه بلا غرض صحيح .

ذكره المصنف ، وغيره فى الإجارة . لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن . وهذا ممكن كالذى خلق له . وجرت به عادة بعض الناس . ولهذا يجوز أكل الخيل ، واستعمال اللؤلؤ وغيره فى الأدوية و إن لم يكن المقصود منها ذلك . واقتصر عليه فى الفروع ، وغيره .

وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام \_ عن البقرة لما ركبت \_ « إنها قالت : لم أخلق لهذا . إنما خلقت للحرث » أى معظم النفع . ولا يلزم منه نفي غيره .

قوله ﴿ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا : أُجْبِرَ عَلَى بَيْمِهَا ، أَوْ إِجَارَتِهَا ، أَوْ إِجَارَتِهَا ، أَوْ ذَبْحِهَا إِنْ كَانَ مِمَّا يُبَاحُ أَكُلُهُ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

وفى عدم الإجبار احتمالان لابن عقيل .

فائدة : لو أبى ربها الواجب عليه : فعلى الحاكم الأصلح ، أو اقترض عليه . قال في القاعدة الثالثة والعشرين : لو امتنع من الإنفاق على بهائمه : أجبر على الإنفاق ، أو البيع . أطلقه كثير من الأصحاب .

وقال ابن الزاغونى : إن أبى باع الحاكم عليه .

# باب الحضانة

### فائرتاد

إمراهما : حضانة الطفل : حفظه عما يضره ، وتربيته بغسل رأسه وبدنه وثيابه ، ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ، وتحريكه لينام ، ونحو ذلك .

وقيل : هي حفظ من لا يستقل بنفسه وتر بيته حتى يستقل بنفسه .

الثانية : اعلم أن عقد الباب في الحضانة : أنه لا حضانة إلا لرجل عصبة ، أو المرأة وارثة ، أو مدلية بعادت ، كالخالة وبنات الأخوات . أو مدلية بعصبة ، كبنات الإخوة والأعمام والعمة . وهذا الصحيح من المذهب .

فأما ذوو الأرحام\_غير من تقدم ذكره والحاكم\_ فيأتى حكمهم ، والخلاف فيهم .

وقولنا « إلا لرجل عصبة » قاله الأصحاب .

لكن هل يدخل في ذلك المولى المعتق . لأنه عصبة في الميراث ، أو لايدخل . لأنه غير نسيب ؟ .

قال ابن نصر الله فى حواشى الفروع: لم أجد من تعرض لذلك . وقوة كلامهم تقتضى عدم دخوله .

وظاهر عبارتهم : دخوله . لأنه عصبة وارث . ولوكان امرأة . لأنها وارثة . انتهى .

قوله ﴿ وَأَحَقُ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطُّفْلِ وَالْمُفْتُوهِ أُمُّهُ ﴾ بلا نزاع . ولو كان بأجرة المثل ،كالرضاع . قاله في الواضح .

واقتصر عليه فى الفروع . وهو واضح .

قوله ﴿ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ﴾ .

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وعنه : تقدم أم الأب على أم الأم . وهو ظاهر كلام الخرق . قاله الزركشي ، وغيره .

قال في المغنى : هو قياس قول الخرقي .

وأطلقهما في المستوعب، والحرر، والرعايتين، والحاوى .

وعده : يقدم الأب والجد على غير الأم .

قال المصنف ، والشارح \_ بعد ذكر رواية تقديم أم الأب على أم الأم \_ فعلى حذه : يكون الأب أولى بالتقديم ، لأنهن يدلين به .

فعلى المذهب: لو امتنعت الأم لم تجبر . وأمها أحق . على الصحيح من المذهب .

وقيل : الأب أحق .

ويأتى ذلك في كلام المصنف.

قُولِه (ثُمَّ الأَبُ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ ﴾ وكذا (ثُمَّ الجُدُّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُه ﴾ .

وهلم جرا .

وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

قال الزركشي : المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب : تقديم أم الأب على الخالة . انتهى .

وعنه : الأخت من الأم . والخالة أحق من الأب .

فعليها: تكون الأخت من الأبوين أحق. ويكون هؤلاء أحق من الأخت الأب، ومن جميع العصبات.

وقيل : هؤلاء أحق من جميع العصبات إن لم يدلين به . فإن أدلين به كان أحق منهن . قال فى المحرر \_ وتبعه فى الرعاية والفروع \_ : و يحتمل تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وجهته .

وقيل : تقدم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منها . فإن تساويا فوجهان . ويأتى ذلك عند ذكر العصبات .

قوله ﴿ ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ للأَبُ، ثُمَّ الأُخْتُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ النَّاخْتُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ النَّالَةُ ، ثُمَّ الْعَمَّةُ . فِي الصَّحِيجِ عَنْهُ ﴾ .

الصحيح من المذهب : أن الأخوات والخالات والعات بعد الأب والجد وأمهاتهما .كما تقدم .

وتقدم رواية بتقديم الأخت من الأم والخالة على الأب. ومايتفرع على ذلك.

إذا علمت ذلك ، فعلى المذهب : تقدم الأخت من الأبوين على غيرها ممن ذكر . بلا نزاع .

ثم إن المصنف هنا قدم الأخت للأب على الأخت للأم ، وقدم الخالة على الممة ، وقال : إنه الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله .

وهذا إحدى الروايات .

قال الشارح : هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره القاضي ، وأصحامه .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة، والبلغة ، والنظم ، والوجيز ، و إدراك الغاية ، وغيرهم .

قال بعض الأصحاب: فتناقضوا ، حيث قدموا الأخت للأب على الأخت للأم . ثم قدموا الخالة على العمة .

وعنه: تقدم الأخت من الأم على الأخت من الأب ، والخالة على العمة ، وخالة الأم على خالة الأب ، وخالات الأب على عماته ، ومن يدلى من العمات والخالات بأب على من يدلى بأم . وهو المذهب .

واختاره القاضى فى «كتاب الروايتين » وابن عقيل فى التذكرة . فقال : قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب . وقدمه فى الفروع .

وعنه: تقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم ، والعمة على الخالة ، وخالة الأب على خالة الأم ، وعمة الأب على خالاته ، ومن يدلى من العات والخالات بأم على من يدلى بأب منهما .

عكس الرواية التي قبلها . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره .

قال الزركشى: وهو مقتضى قول القاضى فى تعليقه ، وجامعه الصغير ، والشيرازى ، وابن البنا . لتقديمهم الأخت للأب على الأخت للأم . وهو مذهب الخرقى . لأن الولاية للأب . فكذا قرابته . لقوته بها .

و إنما قدمت الأم لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل .

و إنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه على عمتها صفية رضى الله عنها . لأن صفية لم تطلب ، وجعفر رضى الله عنه طلب نائباً عن خالتها . فقضى الشارع بها لها فى غيبتها . انتهى .

وجزم فى العمدة ، والمنور : بتقديم الأخت اللأب على الأخت من الأم . و بتقديم العمة على الخالة .

﴿ قَالَ الْحِرَقِي: وَخَالَةُ الْأَبِّ أَحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأُمِّ ﴾ .

وأطلقهما في المحرر، والرعايتين، والحاوى الصغير. ولم يذكروا القول الأول. فائرة: تستحق الحضانة \_ بعد الأخوات والعات، والخالات \_ عمات أبيه ، \_\_\_\_\_\_ وخالات أبويه على التفصيل. ثم بنات أعمامه على التفصيل المنقدم. وهذا المذهب.

قدمه فی المحرر ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفروع .

وقيل: تقدم بنات إخوته وأخواته على العات والخالات. ومن بعدهن. تغبير: تحرير الصحيح من المذهب في ترتيب من يستحق الحضانة فيمن تقدم: أن أحقهم بالحضانة : الأم ، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب منهن . ثم الجد وإن علا ، ثم أمهاته الأقرب فالأقرب منهن . ثم اللأب . ثم خالاته ثم أمهاته الأقرب فالأقرب . ثم حالات الأبوين . ثم بنات إخوته وأخواته . ثم بنات أعمامه وعماته ، على ماتقدم من التفصيل . ثم بنات أعمام أبيه ، و بنات عمات أبيه . وهلم جرا .

# قوله (ثمَّ تَكُونُ لِلْمُصَبَةِ ﴾ .

يعنى : الأقرب فالأقرب ، غير الأب والجد و إن علا ، على ما تقدم .

إذا علمت ذلك : فلا يستحق العصبة الحضانة إلا بعد من تقدم ذكره . وهذا هو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وقيل: من تقدم ذكره أحق بالحضانة بشرط أن لايدلين به. فإن أدلين بالعصبة: كان أحق منهن. وهو احتمال في المحزر، وغيره.

وقيل : تقدم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منهما . فإن تساويا فوجهان . وتقدم ذكر الخلاف و بناؤه .

فائرة: متى استحقت العصبة الحضانة: فهى للأقرب فالأقرب من محارمها . فإن كانت أنثى ، وكانت من غير محارمها - كا مثل المصنف بقوله « إلا أن الجارية ليس لإبن عمها حضانتها . لأندليس من محارمها » - فالصحيح من المذهب: أنه ليس له حضانتها مطلقاً .

جزم به فی المحرر ، والمنور .

وقدمه فى الرعايتين ، والفروع .

وجزم فى المغنى ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم : أنه لا حضانة لهـــا إذا بلغت سبعا . وقدمه فى تجريد العناية .

وجزم فى البلغة والترغيب: أنه لا حضانة له إذا كانت تشتهى . فإن لم تكن تشتهيم : فله الحضانة .

واختاره في الرعاية . وجزم به في الوجيز .

قلت: فلعله مراد المصنف ومن تابعه ، إلا أن صاحب الفروع وغيره حكاهما قولين .

واختار ابن القيم رحمه الله في الهدى : أن له الحضانة مطلقاً . ويسلمها إلى ثقة يختارها هو ، أو إلى محرمه . لأنه أولى من أجنبي وحاكم .

وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها .

قال في الفروع : وهذا متوجه . وليس بمخالف للخبر ، لعدم عمومه .

قولِه ﴿ وَ إِذَا امْتَنَعَتْ الأُمُّ مَنْ حَضَانَتِهَا : انْتَقَلَتْ إِلَى أُمُّهَا ﴾ .

وكذلك إن لم تكن أهلا للحضانة . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب. صححه المصنف ، والشارح ، والناظم ، وغيرهم .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والجادم ، والحايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

و يحتمل أن تنتقل إلى الأب . وهو لأبى الخطاب فى الهداية . ووجه فى المغنى والشرح .

فَائْرَةَ: مثل ذلك ـ خلافا ومذهباً ـ كل ذى حضانة إذا امتنع من الحضانة أوكان غير أهل لها . قاله فى الرعاية ، وغيره .

تنبير: قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: كلامهم يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها. وأن ذلك نيس محل خلاف.

و إنما محل النظر لو أرادت العود فيها ، هل لها ذلك ؟ يحتمل قولين . يُ

أظهرها: لها ذلك . لأن الحق لها . ولم يتصل تبرعها به بالقبض . فلها العود ،

كما لوأسقطت حقها من القسم . انتهى .

قولِه ﴿ فَإِنْ عُدِمَ هَؤُلاَء : فَهَلْ لِلرِّجَالِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ﴾ .

وكذا للنساء منهم غير من تقدم ﴿ حضانة ؟ ﴾ على وجهين .

وهما احتمالان للقاضى ، و بعده لأبى الخطاب فى الهداية ، والمصنف فى الكافى ، والهادى .

وأطَلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادى ، والكافى ، والمغنى ، والبلغة ، والشرح ، والغروع ، وغيرهم .

أمرهما: لهم الحضانة بعد عدم من تقدم. وهو الصحيح.

قال في المفنى : وهو أولى .

وجزم به ابن رزين في نهايته ، وصاحب تجريد العناية .

وقدمه ابن رزين في شرحه . وقال : هو أقيس .

وقدمه فى النظم فى موضع . وصححه فى آخر .

وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب .

والومِم الثَّاني : لاحق لهم في الحضانة . وينتقل إلى الحاكم .

جزم به فى الوجـيز . وهو ظاهر ماجزم به فى العمدة ، والمنور ، ومنتخب

الأدمى . فإنهم ذكروا مستحقى الحضانة ، ولم يذكروهم .

وقدمه فى المحرر ، والحاوى الصغير .

وصححه في التصحيح.

وقدمه في الرعايتين ، والنظم في أول الباب . ولعله تناقض منهم .

فعلى الأول : يكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال بلا نزاع . وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان .

وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب ، والهادى ، والمغنى ، والشرح ، والنظم ، والفروع .

أمرهما: يقدمون عليه . قدمه في الرعايتين .

والوم، الثاني : يقدم عليهم . صححه في التصحيح .

قوله ﴿ وَلاَ حَضَانَةَ لِرَقيقٍ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وأكثرهم قطع به .

وقال فى الفنون : لم يتمرضوا لأم الولد . فلها حضانة ولدها من سيدها . وعليه نفقتها لعدم المانع . وهو الاشتغال بزوج أو سيد .

قلت : فيعالى بها .

وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى : لا دليل على اشتراط الحرية .

وقد قال مالك رحمه الله \_ فى حر له ولد من أمة \_ هى أحق به ، إلا أن تباع فتنتقل . فالأب أحق .

قال في الهدى : وهذا هو الصحيح . لأحاديث منع التفريق .

قال : و يقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على السيد .كما فى البيع سواء انتهى .

فعلى المذهب : لاحضانة لمن بعضه قن . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال المصنف في المغنى ، والشارح ، وغيرهما : قياس قول الإمام أحمد رحمه الله يدخل في المهايأة .

قوله ﴿ وَلاَ فَاسِقٍ ﴾ .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب .

واختار ابن القيم رحمه الله في الهدى : أن له الحضانة .

وقال : لايعرف أن الشارع فرق لذلك ، وأقر الناس . ولم يبينه بياناً واضحاً عاماً ، ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده . قولِه ﴿ وَلاَ لامْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ لِأَجْنَبِيِّ مِنَ الطُّفْلِ ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب مطلقا . ولو رضى الزوج . وعليه جماهير الأصحاب . منهم الخرق ، وغيره .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

قال المصنف ، وغيره : هذا الصحيح .

وقال ابن أبي موسى ، وغيره : العمل عليه .

وأطلقه الإمام أحمد رحمه الله .

وعنه: لها حضانة الجارية .

وخص الناظم وغيره هذه الرواية بابنة دون سبع . وهو المروى عن الإمام أحمد رحمه الله .

وقال في الرعاية الكبرى : وعنه لها حضانة الجارية إلى سبع سنين .

وعنه : حتى تبلغ بحيض أو غيره .

واختار ابن القيم رحمه الله في الهدى : أن الحضانة لاتسقط إذا رضى الزوج ، بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج .

قال في الفروع : هذا الأشهر .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وقيل: لاحضانة لها إلا إذا كانت مزوجة بجده.

وقال فى الفروع : ويتوجه احتمال إذا كان الزوج ذا رحم لايسقط . وما هو ببعيد . قال المصنف: وهو ظاهر كلام الخرقي.

قال الزركشي : وهو مقتضي كلام الخرقي ، وعامة الأصحاب . وهو كما قال .

قال في الفروع : ولا يعتبر الدخول في الأصح .

قال المصنف ، والشارح : هذا أولى . وقدمُه في النظم .

وقيل : يعتبر الدخول . وهو احتمال للمصنف .

ننبير: قوله ﴿ فَإِنْ زَالَتِ المَوَانِعُ رَجَعُوا إِلَى خُقُوقِهِمْ ﴾ بلا نزاع .

وقد يقال: شمل كلامه ما لو طلقت من الأجنبي طلاقًا رجميًا ولم تنقض العدة

فيرجع إليها حقها من الحضانة بمجرد الطلاق . وهو الصحيح من المذهب . اختاره المصنف ، والشارح .

وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيزهم .

وهو ظاهر كلام الخرقي .

وهو الذى نصه القاضى فى تعليقه . وقطع به جمهور أصحابه . كالشريف ، وأبى الخطاب ، والشيرازى ، وابن البنا ، وابن عقيل فى التذكرة ، وغيرهم .

وعنه : لا يرجع إليها حقها حتى تنقضي عدَّها .

وهى تخريج فى المغنى ، والشرح ، ووجه فَى الحجرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوى ، وغيرهم .

وقال في الرعاية الكبرى: وجهان . وقيل : روايتان .

وصححها فى الترغيب ، ومال إليه الناظم .

قال القاضي : هو قياس المذهب.

قلت : وهو قوى .

وأطلقهما في الححرر ، والرعايتين أن والحاوى الصغير ، والقواعد ، ونجريد العناية ، وغيرهم .

### فائدتاد

وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : وهل مثله : إذا وقف على زوجته ما دامت عاز بة . فإن تزوجت فلا حق لها ؟

يحتمل وجهين . لاحتمال أن يريد برها حيث ليس لهــا من تلزمه نفقتها ، كأولاده .

و يحتمل أن يريد صلتها مادامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره ، بخلاف الحضانة والوقف على الأولاد . انتهى .

قلت : يرجع فى ذلك إلى حال الزوج عند الوقف . فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به . و إلا فلا شيء لها .

الثائية: هل يسقط حقها بإسقاطها للحضانة؟ فيه احتمالان . ذكرهما في التنصار في مسألة الخيار ، هل يورث أم لا؟ .

قال في الفروع : ويتوجه أنه كإسقاط الأب الرجوع في الهبة .

وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى : هل الحضانة حق للحاضن ، أو حق عليه ؟ فيه قولان في مذهب الإمامين أحمد ومالك رضى الله عنهما .

وينبني عليهما: هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها؟ على قولين.

وأنه لاتجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة ، إن قلنـــا : الحق له ، و إلا وجبت عليه خدمته مجاناً . وللفقير الأجرة . على القولين .

قال : و إن وهبت الحضانة للأب \_ وقلنا : الحق لها \_ لزمت الهبة . ولم ترجع فيها . و إن قلنا : الحق عليها . فلها العود إلى طلبها .

قال في الفروع: كذا قال.

ثم قال في الهدى : هذا كله كلام أصحاب الإمام مالك رحمه الله .

قال في الفروع : كذا قال . وتقدم كلام ابن نصر الله قريبًا .

قوله ﴿ وَمَتَى أَرَادَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ النُّقْلَةَ إِلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ آمِنٍ ليَسْكُنَهُ فَالأَبُ أَحَقُ بِالخُضَانَةِ ﴾ .

هذا المذهب. سواء كان المسافر الأب، أو الأم. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به فى الوجيز، وغيره.

وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وعنه : الأم أحق .

وقيد هذه الرواية في المستوعب، والترغيب: بما إذا كانت هي المقيمة .

قال ابن منجا في شرحه : ولا بد من هذا القيد . وأكثر الأصحاب لم يقيدها . وقيل : المقيم منهما أحق .

وقال فى الهدى : إن أراد المنتقل مضارة الآخر ، وانتزاع الولد : لم يجب إليه ، و إلا عمل مافيه المصلحة للطفل .

قال فى الفروع: وهذا متوجه. ولعله مراد الأصحاب. فلا مخالفة. لا سيما فى صورة المضارة. انتهى.

قلت : أما صورة المضارة : فلا شك فيها . وأنه لا يوافق على ذلك .

نفبيم : قوله ﴿ إِلَىٰ بَلَدٍ بَعِيدٍ ﴾ .

المراد بالبعيد هنا: مسافة القصر . على الصحيح من المذهب . وقاله القاضى . وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم .

وقدمه فى النظم ، والرعايتين ، والفروع .

والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه . واختاره المصنف .

وحكاها في المحرر ، والحاوى روايتين . وأطلقاها .

قوله ﴿ فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطُ مِن ۚ ذَلِكَ : فَأَلْمُقِيمُ مِنْهُمَا أَحَقَّ ﴾ .

فعلى هذا: لو أراد أحد الأبوين سفراً قريباً لحاجة ، ثم يعود : فالمقيم أولى بالحضانة . وهو الصحيح من المذهب .

جزم به فی المستوعب ، والمغنی ، والسكافی ، والشرح ، وشرح ابن منجا . وقدمه فی الرعایة السكبری .

وقيل : الأم أولى .

جزم به فی الهدایة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجیز ، والحاوی ، وغیرهم .

وقدمه فى الرعاية الصغرى . وأطلقهما فى الفروع .

و إن أراد سفراً بعيداً لحاجة ، ثم يعود . فالمقيم أولى أيضا . على المذهب . لاختلال الشرط . وهو السكن .

جزم به فی المستوعب، والمفنی، والکافی، والشرح، وابن منجا، وغیرهم. وقدمه فی الرعایة الـکبری.

وقيل : الأم أولى .

جزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز . وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير .

وأطلقهما في الفروع .

ولو أراد سفراً قريباً للسكنى . فجزم المصنف هنا : أن المقيم أحق . وهو أحد الوحهين . جزّم به ابن منجا فی شرحه . وقدمه فی الرعایة الـکبری .

وقيل: الأم أحق. وهو المذهب.

جزم به فى الوجسيز ، وغيره . وقدمه فى الحجرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

قُولِه ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْفُلاَمُ سَبْعَ سِنِينَ : خُيِّرَ بَيْنَ أَبُوَيْهِ . فَكَانَ مَعَ مَن اخْتَارَ مِنْهُمَا ﴾ .

هذا المذهب بلا ريب.

وقال فى الرعايتين ، والحــأوى الصغير ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم : هذا المذهب .

قال في القواعد الفقيية : هذا ظاهر المذهب .

قال الزركشي : هذا المشهور في المذهب .

وجزم به الخرقى ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والحكافى ، والهادى ، والعمدة ، والوجيز ، و إدراك الغاية ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم .

وقدمه في المستوعب ، والمغنى ، والشرح ، والنظم .

وعنه : أبوه أحق .

قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوى . لـكن قالا : المذهب الأول .

وعنه: أمه أحق.

قال الزركشي : وهي أضعفهما . وأطلقهن في الفروع .

تنبيم: مفهوم كلام المصنف: أنه لايخير لدون سبع سنين . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

ونقل أبو داود رحمه الله : يخير ابن ست أو سبع .

قلت : الأولى فى ذلك : أن وقت الخيرة إذا حصل له التمييز . والظاهر : أنه مرادهم . ولكن ضبطوه بالسن .

وأكثر الأصحاب يقول: إن حدّ سن التمييز سبع سنين .كما تقدم ذلك فى كتاب الصلاة .

قوله ﴿ وَ إِنْ عَادَ فَاخْتَارَ الآخَرَ: نُقُلِ إِلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ اخْتَارَ الأَوَّلَ رُدَّ إِلَيْهِ ﴾ .

هذا المذهب . ولو فعل ذلك أبداً . وعليه الأصحاب .

وقال في الترغيب، والبلغة: إن أسرف تبين قلة تمييزه، فيقرع. أو هو للأم. قاله في الفروع.

وقال في الرعاية : وقيل : إن أسرف فيه ، فبان نقصه : أخذته أمه .

وقيل: من قرع بينهما .

قوله ﴿ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ ﴾ أحدها ﴿ أُقْرِعَ يَيْنَهُما ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب . كما لو اختارهما معاً .

قاله المصنف ، والشارح وصاحب الرعاية ، وغيرهم .

وفى الترغيب : احتمال أنه لأمه .كبلوغه غير رشيد .

قوله ﴿ فَإِنِ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الخُضَانَةِ لَـ كَالْأُخْتَيْنِ ﴾ والأخوين ونحوهما ﴿ قُدِّمَ أَحَدُهُما بِالْقُرْعَةِ ﴾ .

مراده : إذا كان الطفل دون السبع .

فأما إن بلغ سبعاً : فإنه يخير بين الأختين والأخوين ونحوهما . سواء كان غلاماً أو جارية .

جزم به فى المحرر، والنظم، والوجيز، والفروع، وغيرهم من الأصحاب. قوله ﴿ وَ إِذَا بَلَغَتْ الجُارِيَةُ سَبْعًا : كَانَتْ عِنْدَ أَبِيهَا ﴾ . هذا المذهب مطلقاً . قاله في الفروع ، وغيره . ولو تبرعت بحضانتها .

قال الزركشي : هذا المعروف في المذهب .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والعمدة ، والحجرر ، والوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، ونظم المفردات ، وغيرهم .

وقدمه فى المستوعب، والمغنى، والشرح، والنظم، والرعاية، والحاوى الصغير، وغيرهم.

وهو من مفردات المذهب.

وعنه : الأم أحق حتى تحيض . ذكرها ابن أبي موسى .

قال ابن القيم رحمه الله فى الهـدى : هى أشهر عن الإمام أحمد رحمه الله ، وأصح دليلا .

وقيل : تخير . ذكره في الهدى رواية ، وقال : نص عليها .

وعنه : تكون عند أبيها بعد تسع . وعند أمها : قبل ذلك .

### فائرتاب

إمراهما: إذَا بَلَغَتْ الجُارِيَةُ عاقلة وجب عليها أن تكون عِنْدَ أَبِيهَا حتى المسلما زوجها .

وهذا الصحيح من المذهب.

قدمه فى الحجرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : عند الأم .

وقيل: عند الأم إن كانت أيَّما، أو كان زوجها محرماً للجارية. وهو اختياره في الرعاية الـكبري.

وقيل : تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها ، كالغلام . وقاله فى الواضح . وخرجه على عدم إجبارها .

قال في الفروع : والمراد بشرط كونها مأمونة .

قال فى الرعاية الـكبرى: قلت: إن كانت ثيباً أيِّماً مأمونة، وإلا فلا. فعلى المذهب: للأب منعها من الانفراد.

فإن لم يكن أب: فأولياؤها يقومون مقامه .

وأما إذا بلغ الغلام عاقلا رشيداً : كان عند من شاء منهما .

زاد فى الرعاية ، فقال : وقيل : ذوو الحضانة ــ من عصبة وذى رحم ــ فى التخيير مع الأب كالأب . وكذا سائر النساء المستحقات للحضانة كالأم فيما لها .

قوله ﴿ وَلاَ تُمنَّعُ الأُمْ مِنْ زِيَارَتِهِا وَ عَرْيِضَهَا ﴾ .

هذا صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

لكن قال فى الترغيب: لاتجىء بيت مطلقها ، إلا مع أنوثية الولد .

# فوائد

الرَّولِي: قال في الواضح: تمنع الأم من الخلوة بها إذا خيف منها أن تفسد \_\_\_\_\_ قلبها . واقتصر عليه في الفروع .

وقال : ويتوجِه فى الغلام مثلها .

قلت : وهو الصواب فيهما .

وكذا تمنع ولوكانت البنت مزوجة ، إذا خيف من ذلك . مع أن كلام صاحب الواضح : يحتمل ذلك .

الثَّانية : الأم أحق بتمر يضها في بيتها . ولها زيارة أمها إذا مرضت .

الثالثة: غير أبوى المحضون: كأبويهما. فيما تقدم. ولو مع أحد الأبوين.

قاله فى الفروع .

الرابعة : لايقر الطفل بيد من لا يصونه و يصلحه . والله أعلم .

## كتاب الجنايات

فَائْرَةَ « الجنايات » جمع جناية . والجناية لها معنيان : معنى فى اللغة ، ومعنى فى الاصلاح .

فمعناها فى اللغة : كل فعل وقع على وجه التعدى ، سواء كان فى النفس أو فى المال .

ومعناها في عرف الفقيهاء : التعدى على الأبدان .

فسموا ماكان على الأبدان جنساية . وسموا ماكان على الأموال غصباً ، و إتلافاً ونهباً وسرقة وخيانة .

قوله ﴿ الْقَدْلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ : عَمْدٍ ، وَشِبْهِ عَمْدٍ ، وَخَطَلٍ ، وَمَا الْجُرى عَجْرَى الْخُطَا ﴾ .

اعلم أن المصنف \_ رحمه الله \_ قسم القتل إلى أربعة أقسام .

وكذا فعل أبو الخطاب في الهداية . وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى ، والوجيز ، و إدراك الغاية ، وغيرهم . فزادوا : ما أجرى مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله ، أو يقتل بالسبب ـ مثل أن يحفر بئراً ، أو ينصب سكيناً ، أو حجراً ، فيؤول إلى إتلاف إنسان ، وعمد الصبى والمجنون ، وما أشبه ذلك ـ كما مثله المصنف في آخر الفصل من هذا الكتاب .

وقال المصنف ، والشارح : وهـذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأ ، أعطوه حكمه . انتهيا .

قلت : كثير من الأصحاب قسموا القتل ثلاثة أقسام . منهم الخرق ، وصاحب العمدة ، والـكافى ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .

. قال الزركشي : بعض المتأخرين \_كأبي الخطاب ، ومن تبعه \_ زادوا قسما رابعاً .

قال: ولا نزاع أنه باعتبار الحكم الشرعى لا يزيد على ثلاثة أوجه: عمد، وهو مافيه القصاص أو الدية. وشبه العمد، وهو ما فيه دية مغلظة من غير قود. وخطأ، وهو مافيه دية محففة. انتهى.

و يأنى تفاصيل ذلك فى أول «كتاب الديات » .

قلت : الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جمل الأقسام ثلاثة .

والذى نظر إلى الصور : فهي أربعة بلا شك . وأما الأحكام فمتفق عليها .

نبير: ظاهر قوله ﴿ أَحَدُهَا: أَنْ يَجْرَحُه بَمَالَهُ مَوْرٌ ﴾ أى دخول وَتَرَدّد ﴿ فِي الْبَدَنِ، مِنْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَجْرَحَهُ بِسَكَيْنٍ ، أَوْ يَعْرِهُ مَشْلَ أَنْ يَجْرَحَهُ بِسَكَيْنٍ ، أَوْ يَعْرِهُ مَسْلَةٍ ﴾ .

ولو لم يداو الحجروح القادر على الدواء جرحه ، حتى مات . وهو صحيح . وهو المذهب .

قال فى الفروع : والأصح ولو لم يداو مجروح قادر جرحه .

وقيل: ليس بعمد.

نقل جعفر : الشهادة على القتل : أن يروه وَجأه . وأنه مات من ذلك .

وقال فى القواعد الأصولية : لو جرحه فترك مداواة الجرح ، أو فصده فترك شد فصاده : لم يسقط الضان . ذكره فى المغنى محل وفاق .

وذكر بعض المتأخرين: لاضمان فى ترك شد الفصاد. ذكره محل وفاق. وذكر فى ترك مداواة لجرح من قادر على التداوى: وجهين. وصحح الضمان انتهـ...

وأراد ببعض المتأخرين : صاحب الفروع .

فائدة : وكذا الحكم لو طال به المرض ، ولا علة به غيره .

قال ابن عقيل في الواضح : أو جرحه ، وتعقبه سراية بمرض ودام جرحه ، حتى مات فلا يعلق بفعل الله شيء . قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَغْرِزَهُ بِإِبْرَةٍ ، أَوْ شَوْكَةٍ وَنَحْوِهِا فِي غَيْرِ مَقْتَلِ فَيَمُوتَ فِي الحَال . فَنِي كَوْ نِهِ عَمْدًا وَجْهَانِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والكافى ، والهادى ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والزركشى ، والفروع .

أمرهما : يكون عمداً . وهو المذهب .

وهو ظاهر كلام الخرق . فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير . وصححه في التصحيح .

وجزم به فى الوجيز ، والحاوى الصغير ، إلا أن تـكون النسخة مغلوطة .

قال في الهداية : هو قول غير ابن حامد . وصححه الناظم .

والوجه الثاني : لا يكون عمداً ، بل شبه عمد .

وهو ظاهر ماجزم به فی المنور .

واختاره ابن حامد . وقدمه فی تجرید العنایة ، وشرح ابن رزین .

قوله ﴿ وَ إِنْ ۚ بَتِيَ مِنْ ذَلِكَ ضَمِناً (١) حَتَّى مَاتَ ﴾ فهو عمد محض.

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم.

قال المصنف: هذا قول أصحابنا .

وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وفيه وجه لا يكون عمداً .

قوله ﴿ أَوْ كَانَ الْغَرْزُ بِهِا فِي مَقْتَلٍ \_ كَالْفُؤَادِ وَالْحِصْيَتَيْنِ \_ فَهُوَ عَمْدٌ عَصْنُ ﴾ بلا نزاع .

قوله ﴿ وَإِنْ قَطَعَ سِلْمَةً مِنْ أَجْنَبِي ۗ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَاتَ. فَمَلَيْهِ الْقَوَدُ ﴾ بلا نزاع .

<sup>(</sup>١) بفتح الضاد وكسر الميم ، يعنى وجعا متأثراً بالضرب .

وقوله ﴿ فَإِنْ قَطَعَهَا حَاكَمٌ مِنْ صَغِيرٍ ، أَوْ وَلَيَّهُ : فَلاَ قَوَدَ وَكَذَا لَوْ قَطَعَهَا وَلَيْ الْمِنْوُنِ مِنْهُ : فَلاَ قَوَدَ ﴾ .

مقيد فيهما بما إذا كان ذلك لمصلحة .

والصحيح من المذهب: أنه لا قود عليهما إذا فعلا ذلك لمصلحة . وقطع به أكثر الأصحاب .

وقال فى الفروع ، وقيل : الأولى لمصلحة .

قوله ﴿ الثَّانِي : أَنْ يَضْرِبَهُ عِمْقًل كَبِيرٍ فَوْقَ عَمُودِ الفُّسْطَاطِ ﴾ .

الصحيح من المذهب: أنه يشترط أن يكون الذى ضرب به بمــا هو فوق عمود الفسطاط. نص عليه. وعليه الأصحاب.

ونقل ابن مشيش : يجب القود إذا ضربه بما هو فوق عمود الفسطاط .

قوله ﴿ أَوْ ﴾ يضربه ﴿ عَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَمُوتُ بِهِ . كَالَّلتَّ والكُوذِين والسّنْدَانِ ، أَوْ حَجَرٍ كَبِيرٍ ، أَوْ ^يلْقِي عَلَيْهِ حَالْطًا ، أَوْ سَقْفًا ، أَوْ مُيلْقِيهِ مِنْ شَاهِقٍ ﴾ .

فهذا كله عد . بلا نزاع .

قوله ﴿ أَوْ يُعِيدُ الضَّرْبَ بِصَغِيرٍ ﴾ .

الصحيح من المذهب : أنه إذا أعاد الضرب بصغير ومات ، يكون عمداً . وعليه أكثر الأصحاب .

وجزم به في الوجيز، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقيل: لا يكون عمداً . ذكره في الواضح .

قال في الانتصار : وهو ظاهر كلامه .

نقل حرب: شبه العمد: أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله .

قوله ﴿ أَوْ يَضْرِبُهُ بِهِ فِي مَقْتَلٍ ﴾.

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يكون عمداً إذا ضربه به مرة واحدة . ذكره في الواضح .

#### فائرتاد

إمراهما: قوله ﴿ أَوْ ﴾ يضربه به ﴿ فِي حَالِ ضَمْفِ قَوَّةٍ : مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ صِغَرٍ ، أَوْ فِي حَرٍّ ﴾ مفرط ﴿ أَوْ بَرْدٍ ﴾ مفرط ﴿ وَنَحْوه ﴾ وهذا بلا نزاع .

قال ابن عقيل وغيره : ومثله : أو لَكُمه .

واقتصر عليه في الفروع.

لكن لو ادعى جهل المرض فىذلك كله: لم يقبل. على الصحيح من المذهب. وقيل: يقبل. فيكون شبه عمد.

وقيل: يقبل إذا كان مثله يجهله ، و إلا فلا .

الثانبة : قوله ﴿ الثَّالِثُ : إِنْقَاؤُهُ فِي زُبْيةٍ أَسَدٍ ﴾ .

وكذا لو ألقاه فى زبية نمر فيكمون عمداً . بلا نزاع .

وكذا لو ألقاه مكتوفًا بفضاء بحضرة سبع فقتله . أو ألقاه بمضيق بحضرة حية

فقتلته . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه .

وقدمه فی المحرر ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی ، والفروع ، وغیرهم .

وقال القاضي : لا يكون عمداً فيهما .

وقيل : هو أن يكتفه كالمسك للقتل .

وهذا الذي جزم به المصنف في أواخر الباب على ما يأتي .

قوله ﴿ أَوْ أَنْهَسَهُ كَلْبًا ، أَوْ سَبُعًا ، أَوْ حَيَّةً ، أَوْ أَنْسَعَهُ عَقْرَ بَا مِنَ الْقَوَاتِل وَنَحْوُ ذَلِكَ فَقَتَلَهُ ﴾ فهو عمد محض .

اعلم أنه إذا أنهشه كلبا ، أو ألسمه شيئًا من ذلك ، فلا يخلو : إما أن يكون ذلك يقتل غالبًا ، أولا .

فإن كان يقتل غالبًا : فهو عمد محض .

و إن كان لا يقتل غالباً ـ كثعبان الحجاز ، أو سبع صغير ـ وقتل : به . فظاهر كلام المصنف هنا : أنه يكون قتلاً عمداً . وهو أحد الوجهين .

وهو ظاهر ما جزم فى النظم ، وغيره .

والوم الثانى : لا يكون عمداً . قدمه فى الرعايتين ، والحاوى .

وهو ظاهر كلامه في الهداية ، وغيره .

وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والفروع .

قوله ﴿ الرَّابِعُ : إِلْقَاؤُهُ فِي مَاءِ يُغْرِقُهُ ، أَوْ نَارٍ لاَ يُعْكِنُهُ التَّخَلُصُ مِنْهُما ، فَمَاتَ بِهِ ﴾ .

إذا ألقاه في ماء . فلا يخلو : إما أن يمكنه التخلص منه أولاً .

فإن كان لا يمكنه التخلص منه \_ وهو مراد المصنف هنا \_ فهو عمد .

و إن أمكنه التخلص \_كالمـاء اليسير \_ ولم يتخلص حتى مات ، فالصحيح من المذهب : أن موته هدر. فلا يضمن الدية ، ولا غيرها .

قال في الفروع : لا يضمن الدية في الأصح .

وجزم به فی المفنی ، والشرح .

وقيل: يضمن الدية .

و إذا ألقاه في نار : فإن لم يمكنه التخلص منها . فهو عمد محض . بلا نزاع .

و إن أمكنه التخلص \_ ولم يتخلص حتى مات \_ فقيل: دمه هدر لا شيء عليه . وهو ظاهر كلامه في المحرر .

وقدمه فی الرعایتین ، والحاوی ، وشرح ابن رزین .

وقيل: يضمن الدية بإلقائه.

قال فى الـكافى : و إن كان لايقتل غالباً ، أو التخلص منه ممكن : فلا قود فيه . لأنه عمد خطأ . وظاهره : أن فيه الدية .

وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والقواعد الأصولية .

قوله ﴿ الْخَامِسُ : خَنْقُهُ بِحِبْلِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ سَـدُ فَهِ وَأَنْهِ ، أَوْ عَصَرَ خصْيَتَيهِ حَتَّى مَاتَ ﴾ فعمد .

ظاهره : أنه يشترط سدّ الفم والأنف جميعاً . وهو صحيح .

وَظَاهِرِهُ : أَنه لا فرق في السَّد والعصر بين طول المدة ، أو قصرها .

وقال المصنف، والشارح: إن فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالباً ، فمات: فهو عمد . فيه القصاص .

قالاً : ولابد من ذلك . لأن المدة إذا كانت يسيرة . لايغلب على الظن أن الموت حصل به .

قال الشارح ، وغيره : و إذا مات في مدة لا يموت في مثلها غالباً : فهو شبه عمد ، إلا أن يكون يسيرا إلى الغاية ، بحيث لا يتوهم الموت منه . فلا يوجب ضماناً .

تنبيه: قوله ﴿ السَّادِسُ : حَبْسُهُ وَمَنْعُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ حَتَّى مَاتَ جُوعًا وَءَطَشًا فِي مُدَّةٍ يَمُوتُ فِي مِثْلَهَا فَالبًا ﴾ .

مراده : إذا تعذر على الجائم والعطشان الطلب لذلك .

فأما إذا لم يتعذر الطلب ، أو ترك الأكل والشرب قادراً على الطلب ، أو غيره : فلا دية له . كتركه شد موضع فصاده . قاله فى الفروع .

وتقدم النقل فى ذلك أول الباب فى كلام صاحب القواعد الأصولية . قوله ﴿ السَّابِعُ: إِسْقَاؤُهُ شُمَّا لاَيَمْ لَمُ بِهِ ، أَوْ خَلَطَ سُمَّا بِطَمَا مِ فَأَطْعَمَهُ ، أَوْ خَلَطَهُ بِطَعَامِهِ فَأَ كَلَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ بِهِ . فَاتَ ﴾ فهو عمد محض .

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به الأكثرون .

وأُطلق ابن رزين : فيما إذا ألقمه سماً ، أو خلطه به : قولين .

نسبه: مفهوم قوله ﴿ فَإِنْ عَلِمَ آكِلُهُ بِهِ ، وَهُوَ بَالغُ عَاقِلُ ، أَوْ خَلَطُهُ بِطَعَامِ نَفْسِهِ ، فَأكَلَهُ إِنْسَانٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ : فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ﴾ .

أن غير البالغ لو أكله كان ضامناً له إذا مات به . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : إن كان مميزاً فغي ضمانه نظر .

قوله ﴿ فَإِنِّ ادَّعَى الْقَاتِلُ بِالشَّمِّ : أَنَّى لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ سُمٌّ قَاتِلْ : لَمْ أَعْلَمْ فَي أَحَد الْوَجْهَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه فی الخلاصة ، والحور ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفروع ، وغیرهم .

وصححه في التصحيح ، وغيره .

﴿ وَيُقْبَلُ فِي الْآخَرِ ﴾ ويكون شبه عمد .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادى ، والمغنى ، والشرح ، وغيرهم .

وقيل : يقبل إذا كان مثله يجهله ، و إلا فلا .

قوله ( الثَّامِنُ : أَنْ يَقْتُلَهُ بِسِحْرِ يَقْتَلُ غَالِبًا ﴾ .

إذا قتله بسحر يقتل غالبًا ، فإن كان يعلم أنه يقتل : فهو عمد محض . و إن قال « لم أعلمه قاتلاً » لم يقبل قوله على الصحيح من المذهب .

وقيل: يقبل ويكون شبه عمد.

وقيل: يقبل إذا كان مثله يجهله، وإلا فلا، كما تقدم في السم سواء.

#### فائرتان

إصراهما : إذا وجب قتله بالسخر ، وقتل : كان قتله به حداً . وتجب دية المقتول في تركته على الصحيح .

وقال المجد في شرحه : وعندى في هذا نظر .

ويأتى بعض ذلك في آخر باب المرتد .

الثانية: قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: لم يذكر أصحابنا المِعْيان القاتل بعينه . وينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالباً . فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها . ويفعله باختياره: وجب به القصاص . و إن وقع ذلك منه بغير قصد الجناية ، فيتوجه : أنه خطأ يجب عليه مايجب في قتل الخطأ .

وكذا ماأتلفه المعيان بعينه .

و يتوجه فيه القول بضمانه ، إلا أن يقع بغير قصده . فيتوجه عدم الضمان . انتهى .

قلت : وهذا الذي قاله حسن ، لكن ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ، والترغيب : عدم الضان .

وكذلك قال القاضي ، على مايأني في آخر « باب التعزيز » .

قوله ﴿ التَّاسِعُ : أَنْ يَشْهَدَا عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلِ عَمْدٍ ، أَوْ رِدَّةٍ ، أَوْ زِنَا فَيُقْتَلُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجَمَا وَيَقُولًا : عَمْدُنَا قَتْلَهُ ﴾ .

هكذا قال أكثر الأصحاب بهذه العبارة .

وقال في الحكافي : وقالا « علمنا أنه يقتل » .

وقال في المغنى : ولم يجز جهلهما به .

وقال في الترغيب، والرعاية الكبرى: وكذبتهما قرينة. فالأصحاب متفقون على أن هذا عمد محض.

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ذكر الأصحاب من صور القتل العمد الموجب للقود : من شهدت عليه بينة بالردة . فقتل بذلك ، ثم رجعوا . وقالوا : عمدنا قتله .

قال : وفي هذا نظر . لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب ، فيمكن المشهود عليه التو بة . كما يمكنه التخلص من النار إذا ألق فيها . انتهى .

قلت: يتصور عدم قبول توبة المرتد في مسائل على رواية قوية . كمن سب الله أو رسوله . وكالزنديق . و من تسكررت ردته . والساحر وغير ذلك . على مايأتي في بابه . فاو شهد عليه بذلك . فانه يقتل بكل حال . ولا تقبل توبته . على إحدى الروايتين .

فكلام الأصحاب محله حيث امتنعت التوبة .

ويكنى هذا في إطلاقهم في مسألة ، ولو واحدة .

لسكن ظهر لى على كلام كثير من الأصحاب إشكال فى قولهم « لوشهدا على رجل بزنا . فقتل بذلك » فإن الشاهدين لايقتل الزانى بشهادتهما . فهذا فيه نظر ظاهر لهذا .

قال فى الفروع: ومن شهدت عليه بينة بما يوجب قتله . فتخلص من الإشكال .

قُولِهِ ﴿ أَوْ يَقُولَ الْحَاكُمِ : عَلِمْتُ كَذَبَّهُمَا وَعَمَدْتُ قَتْلَهُ ﴾ .

فهذا عمد محض . و يجب القصاص على الحاكم . وهــذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به فی المغنی ، والشرح ، والوجیز ، والهدایة ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعایة ، والحاوی ، وغیرهم .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

ونصر ابن عقيل في مناظراته : أن الحاكم \_ والحالة هذه \_ لاقصاص عليه . وقيل : في قتل الحاكم وجهان .

### فوائد

الأولى: يقتل المزكى ، كالشاهد . قاله أبو الخطاب ، وغيره .

وعند القاضي لايقتل و إن قتل الشاهد .

وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وفى الترغيب وجه: البينة والولى هنا: كمسك مع مباشر. فالبينة هنا: كالممسك. والولى هنا: كالمباشر هناك. على ما يأتى فى كلام المصنف قريباً فى هذا الياب، والخلاف فيه.

وقال في التبصرة : إن علم الولى والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل .

الثالثة: يختص المباشر العالم بالقود، ثم الولى، ثم البينة والحاكم. على الصحيح من المذهب.

وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل: يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة . لأن سببه أخص من سببهم . فإن حكمه واسطة بين شهادتهم وقتله . فأشبه المباشر مع المتسبب .

الرابعة: لو لزمت الدية البينة والحاكم ، فقيل : تلزمهم ثلاثاً . على الحاكم الثلث ، وعلى كل شاهد ثلث .

جزم به فی المغنی ، والشرح .

وقيل : نصفين . وأطلقهما في الفروع .

الخامسة : لوقال بعضهم «عمدنا قتله » وقال بعضهم « أخطأنا » فلا قود على المتعمد . على الصحيح من المذهب .

قال في الفروع : فلا قود على المتعمد على الأصح .

وصححه المصنف في هذا الكتاب في آخر هذا الباب .

وعنه : عليه القود .

فعلى المذهب: على المتعمد محصته من الدية المغلظة . وعلى المخطىء محصته من المخففة .

وتأتى هذه المسألة ونظائرها في آخر هذا الباب بأتم من هذا .

السادسة : لو قال : كل واحد منهما « تعمدت وأخطأ شريكي » فوجهان في القود . وأطلقهما في الفروع .

قلت : الصواب الذى لاشك فيه : وجوب القود عليهما . لاعترافهما بالعمدية . وقدم في الرعاية الصغري ، والحاوى : عدم القود .

وصحيحه في الـكبرى ، وقال : الدية عليهما حالة .

ولو قال واحـــد « عمدنا » وقال الآخر « أخطأنا » لزم المقر بالعمد القود . ولزم الآخر نصف الدية .

المايعة : لو رجع الوالى والبينة : ضمنه الوالى وحده . على الصحيح من المذهب تدمه في الفروع .

وقال القاضي وأصحابه : يضمنه الوالي والبينة معا كمشترك .

وأطلقهما في الرعايتين .

واختار الشيخ تتى الدين رحمه الله : أن الوالى يلزمه القود إن تعمد . و إلا الدية . وأن الآمر لا يرث .

وقيل: لا يقتل به . كا لو دخل بلا إذنه . أو كانت مكشوفة . بحيث يراها الداخل .

و يأتى فى أول «كتاب الديات » : « إذا حفرفى فنائه بئراً فتلف به إنسان » الناسعة : لو جمل فى حلق زيد خراطة وشدها فى شىء عال وترك تحته حجراً . فأزاله آخر عمداً فمات : قتل مزيله دون رابطه .

فإن جهل الخراطة فلا قود على قاتله وفي ماله الدية . على الصحيح .

قدمه في الرعاية الـكبري ، والحاوي الصغير .

وقيل : الدية على عاقلته . قدمه في الرعاية الصغرى .

وقيل : بل على الأول نصفها .

وقيل: بل على عاقلته .

قوله ﴿ وَشِبْهُ الْعَمْدِ: أَنْ يقصدَ الْجِنَايَةِ عَالاً يَقْتَلُ غَالِبًا . فَيَقْتَلُ ﴾ .

قال فى المحرر ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم : ولم يجرحه بذلك . وهــذا المذهب . سواء قصد قتله أو لم يقصده .

وهو ظاهر الحرر ، وغيره من الأصحاب .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وقال جماعة من الأصحاب: لا يكمون شبه عمد إلا إذا لم يقصد قتله بذلك . قال في الرعاية: وشبه العمد قتله قصداً بما لايقتل غالباً .

وقيل: قصد جناية ، لاقتله غالباً .

عَبِيهِ : مفهوم قوله ﴿ أَوْ يَصِيحَ بِصَبِيٍّ ، أَوْ مَعْتُوهِ ، وَهُمَا عَلَى سَطْحِ مِنْ فَيَسَاتُهُمَا ﴾ .

أنه لو صاح برجل مكلف ، أو امرأة مكلفة \_ وهما على سطح \_ فسقطا : أنه لاشىء عليه فيهما . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو المذهب . قدمه فى الفروع .

وقيل : المـكلف كالصبي ، والمعتوه .

وألحق في الواضح : المرأة بالصبي والمعتوه .

فَاسُمْ : قُولِه ﴿ أَوْ يَغْتَفُلَ عَاقِلاً فَيَصِيحَ بِهِ فَيَسْقُط ﴾ .

وهذا بلا نزاع . وكذا لو فعل ذلك فذهب عقله .

تُغبيم : يلزم في شبه العمد الدية .

لكن هل تكون على العاقلة ، أو على القاتل ؟ فيه خلاف على مايأنى فى أول «كتاب الديات » و « باب العاقلة » .

و يأتى فى وجوب الـكفارة عليه بذلك الخلاف الآنى فى « باب كفارة القتل » قوله ﴿ وَالْخُطَأُ عَلَى ضَرْ بَيْنِ . أَحَدُ هُمَا : أَنْ يَرْمِيَ الصَّيْدَ ، أَوْ يَفْعَلَ مَالَهُ فِعْلُهُ فَيَقَتُلَ إِنْسَانًا . فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . وَالدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ﴾ بلا نزاع مالكُ فِعْلُهُ فَيَقَتُلَ إِنْسَانًا . فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . وَالدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ﴾ بلا نزاع منابع : مفهوم قوله « أو بفعل ماله فعله » أنه إذا فعل ماليس له فعله \_ كأن يتمون يقصد رمى آدمى معصوم ، أو بهيمة محترمة ، فيصيب غيره \_ أن ذلك لا يكون يقصد رمى آدمى معصوم ، أو بهيمة محترمة ، فيصيب غيره \_ أن ذلك لا يكون

قاله القاضي في روايتيه . وهو ظاهر كلام الخرقي .

خطأ ، بل عمد . وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله .

وخرجه المصنف على قول أبى بكر \_ فيمن رمى نصرانياً ، فلم يقع به السهم حتى أسلم \_ أنه عمد بجب به القصاص .

وقدم في المغني: أنه خطأ .

وهو مقتضى كلامه فى المحرر ، وغيره . حيث قال فى الخطأ : أن يرمى صيداً ، أو هدفاً ، أو شخصاً ، فيصيب إنساناً لم يقصده .

قوله ﴿ الثَّانِي : أَنْ يَقْتُلُ فِي دَارِ الْحُرْبِ مَنْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا وَيَكُونُ مُسْلِمًا ، أَوْ يَتَرَّسُ مُسْلِمًا ، أَوْ يَتَرَّسُ مُسْلِمًا ، أَوْ يَتَرَّسُ مُسْلِمًا ، أَوْ يَتَرَّسُ السُلِمَ ، أَوْ يَتَرَّسُ السُلِمَ إِنْ لَمْ يَرْمِهِمْ فَيَرْمِهِم، فَيَقْتُلُ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَرْمِهِمْ فَيَرْمِهِم، فَيَقْتُلُ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَرْمِهِمْ فَيَرْمِهِم، فَيَقْتُلُ الْمُسْلِمَ . فَهَذَا فِيهِ الكَفَّارَةُ ﴾ .

على مايأتى فى بابها . وفى وجوب الدية على العاقلة روايتان .

إصراهما : لا تجب الدية . وهو المذهب .

صححه في التصحيح ، والنظم .

وجزم به فی الخرقی ، والمنور .

وقدمه فى المغنى ، والححرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

قال الشارح: هذا ظاهر المذهب.

قال الزركشي : هــذا المشهور عن إمامنا ، ومختار عامة أصحابنا : الخرقي ، والقاضي ، والشيرازي ، وابن البنا ، وأبي مجمد ، وغيرهم .

والرواية الثانية: تجب عليهم . جزم به في الوجيز .

تغییر: قال الشیخ تقی الدین رحمه الله : محل هذا فی المسلم الذی هو بین الکفار معذور ، کالأسیر ، والمسلم الذی لا یمکنه الهجرة ، والحروج من صفهم . فأما الذی یقف فی صف قتالهم باختیاره : فلا یضمن بحال . انتهبی .

وتقدم معنى ذلك فى أثناء «كتاب الجهاد » فى قول المصنف « و إن تترسوا بمسلمين » .

وعنه : تجب الدية في الصورة الأخيرة .

وفى عيون المسائل : عكس هذه الرواية . لأنه فعل الواجب هنا .

قال : و إنما وجبت الكفارة ، كما لوحلف لايصلي فيصلي و يكفر .كذا هنا .

نمبيه : قوله ﴿ وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونَ ﴾ .

يمنى : أن عمدها من الذى أجرى مجرى الخطأ . وهو كذلك . لكن الو قال «كنت حال الفعل صغيراً ، أو مجنوناً » صدق بيمينه .

و يأتى في آخر باب العاقلة « هل تتحمل عمد الصبي أو تكون في ماله ؟ » .

قوله ﴿ وَ تُقْتَلُ الْجُمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ ﴾ .

هذا المذهب . كما قاله المصنف هنا بلا ريب .

وقاله فى الفروع ، وغيره . وعليه جماهير الأصحاب .

قال في الهداية : عليه عامة شيوخنا .

وعنه : لا مُيقَّتَلُونَ به . نقله حنبل .

وحسنها ابن عقيل في الفصول .

و يأنى كلامه فى الفنون ، فيما إذا اشترك فى القتل اثنان ، لايجب القصاص على أحدها .

ونقل ابن منصور ، والفضل : أنه إن قتله ثلاثة : فله قتل أحدهم ، والعفو عن آخر ، وأخذ الدية كاملة من أحدهم .

فعلى المذهب: من شرط قتل الجماعة بالواحد: أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به . قاله الأصحاب .

وعلى للذهب : لو عنى الولى عنهم : سقط القود . ولم يلزمهم إلا دية واحدة . على الصحيح من المذهب .

جزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

وعنه : يلزمهم ديات .

نقل ابن هاني و: يلزمهم ديات .

واختارها أبو بكر . وصححها الشيرازي .

وأطلقهما فى المحرر ، والنظم .

وتقدم رواية ابن منصور ، والفضل .

وأما على الرواية الثانية: فلا يلزم إلا دية واحدة، قولا واحداً. قاله الأصحاب فائرة: مثل ذلك في الحسكم: لو فعلوا ما يوجب قصاصاً فيما دون النفس . كالقطع ونحوه. قاله الأصحاب .

و يأتى هـذا فى كلام المصنف فى آخر « باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس » .

قولِه ﴿ وَ إِن ۚ جَرَحَهُ أَحَدُهُما جُرْحًا ، والآخَرُ مِائَةٌ : فَهُمَا سَوَالِهِ فِي القِصَاصِ والدِّيةِ ﴾ .

هذا بلا نزاع بشرطه المتقدم.

قوله ﴿ وَإِنْ قَطَعَ أَحَدُهُما مِنَ الكُوعِ ، ثُمَّ قَطَعَهُ الآخَرُ مِنَ المُرْفَقِ ﴾ يعنى : ومات ﴿ فَهُماَ قَاتِلاَنِ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغنى، والشرح ، والمخرر ، والنظم ، والحاوى الصغير ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه فى الرعايتين ، والفروع .

وقيل: القاتل هو الثانى ، فيقتل به . ويقاد من الأول ، بأن تقطع يده من الكوع ، كقطعه .

تنبيه : محل الخلاف : إذا كان قطع الثانى قبل بُرء القطع الأول .

أما إن كان بمد برئه : فالقاتل هو الثانى ، قولا واحداً . قاله الأصحاب . وهو واضح .

## فوائر

و إن كذبه شريكه ، واختار الولى القصاص : فلاقائدة له فى تكذيبه . لأن قتله واجب .

و إن عفا عنه إلى الدية : فالقول قوله مع يمينه . ولا يلزمه أكثر من نصف الدية .

و إن كذب الولى الأول : حلف ، وكان له قتله .

و إن ادعى الثانى اندمال جرحه: فالحكم فيه كالحكم فى الأول إذا ادعى ذلك .

الثائية : لو اندمل القطمان : أقيد الأول ، بأن يقطع من الكوع .

قال فى الفروع : وكذا من الثانى القطوع يده من كوع . و إلا فحكومة ، أو ثلث دية . فيه الروايتان .

وقال فى الرعايتين ، والحاوى الصغير : و إن اندملا . فعلى الأول القود من السكوع . وعلى الثانى حكومة .

وعنه : تلث دية اليد . ولا قود عليه مع كال يده .

الثالثة : لو قتاوه بأفعال لايصلح واحد منها لقتله ـ نحو أن يضر به كل واحد سوطاً في حالة ، أو متوالياً : فلا قود .

وفيه – عن تواطُّو – وجهان في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع .

قلت : الصواب القود .

قوله ﴿ وَ إِنْ فَعَلَ أَحَدُهُمَا فِعْلاً لاَ تَبْقَىٰ الْحَيَاةُ مَعَهُ ـ كَقَطْعِ حَشْوِ تِهِ أَوْ مَرِيثُهِ ، أَوْ وَدَجَيْهِ ـ ثُمَّ ضَرَبَ عُنُقَهُ آخَرُ : فَالْقَاتِلُ هُوَ الْأُوّلُ . وَيُعَزَّرُ الثَّانِي ﴾ . هـذا المذهب . جزم به فى المفنى ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح ان منجا ، والوجيز .

قال في الفروع : قتل الأول ، وعزر الثاني .

وهو معنى كلامه في التبصرة . كما لو جني على ميت . فلهذا لا يضمنه .

قال فى الفروع : ودل هذا على أن التصرف فيه كميت ، كما لموكان عبداً ، فلا يصح بيعه .

قال: كذا حعاوا الضابط: يعيش مثله، أو لا يعيش.

وكذا علل الخرق المسألتين ، مع أنه قال في الذي لا يعيش « خرق بطنه ، وأخرج حشوته فقطعها ، فأبانها منه » .

قال « وهـذا يقتضى أنه لولم يبنها ، لم يكن حكمه كذلك، مع أنه بقطعها لايعيش » .

فاعتبر الخرق كونه لا يميش فى موضع خاص . فتعميم الأصحاب ــ لاسيما وقد احتج غير واحد منهم بكلام الخرق ــ فيه نظر .

قال: وهذا معنى اختيـــار الشيخ وغيره فى كلام الخرقى . فإنه احتج به فى مسألة الزكاة . فدل على تساويهما عنده وعند الخرقى . ولهـــذا احتج بوصية عمر رضى الله عنه ، ووجوب العبادة عليه فى مسألة الذكاة . كما احتج هنا . ولا فرق .

وقد قال ابن أبى موسى ، وغيره فى الذكاة :كالقول هنا ، فى أنه يعيش أو لا يعيش .

ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله أيضاً .

قال : فهؤلاء أيضاً سووا بينهما . وكلام الأكثر على التفرقة . وفيه نظر . انتهي .

فَائْرَةً : قال المصنف فى المغنى ، والشارح : إن فعل ما يموت به يقيناً ، و بقيت

معه حياة مستقرة \_كما لو خرق حشوته ولم يبنها . ثم ضرب آخر عنقه \_كان القاتل هو الثانى . لأنه في حكم الحياة . لصحة وصية عمر رضى الله عنه .

قال فى الفروع : و يتوجه تخر يج رواية من مسألة الذكاة : أنهما قاتلان . قلت : وهو الصواب .

قال في الفروع : ولهذا اعتبروا إحداهما بالأخرى .

قال: ولوكان فعل الثانى كلا فعل: لم يؤثر غرق حيوان فى ماء بقتل مثله بعد ذبحه ، على إحدى الروايتين ، ولما صح القول بأن نفسه زهقت بهما كالمقارن . ولا ينفع كون الأصل الحظر . ثم الأصل هنا: بقاء عصمة الإنسان على ما كان . فإن قيل : زال الأصل بالسبب .

قيل: وفي مسألة الذكاة .

وقد ظهر أن الفعل الطارىء له تأثير فى التحريم فى المسألة المذكورة ، وتأثير فى الححل فى مسألة للنخنقة وأخواتها ، على مافيها من الخلاف .

ولم أجد فى كلامهم دليلا هنا إلا مجرد دعوى أنهاكميت ، ولا فرقًا مؤثرًا بينه و بين الذكاة . والله أعلم . انتهى .

قوله ﴿ وَ إِنْ رَمَاهُ فِي لُجَّةٍ ، فَتَلَقَّاهُ حُوتٌ فَا بْتَلَعَهُ . فَالْقَوَدُ عَلَى الرَّامِي في أَحْدَ الْوَجْهَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب. جزم به في الوجيز، وغيره.

وقدمه فی الخلاصة ، والمغنی ، والحجرر ، والشرح ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفروع ، وغیرهم .

والوجه الآخر : لا قود عليه . بل يكون شبه عمد . وأطلقهما في الهداية . وقيل : عليه القود إن الْتقمه الحوت بعد حصوله فيه قبل غرقه .

فَائْرَةَ : لَوَ أَلْقَاهُ فَى مَاءُ يَسَيْرُ ، فَإِنْ عَلَمْ بِهِ الْحُوتُ وَالْتَقْمَهُ : فَعَلَيْهُ الْقُودُ . وَ إِنْ

لم يعلم به فعليه الدية .

قوله ﴿ وَإِنْ أَكْرَهَ إِنْسَانًا عَلَى الْقَتْلِ ، فَقَتَلَ ، فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا ﴾ . هذا المذهب . جزم به فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغنى ، والكافى ، والهادى ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوى ، والوجيز ، وغيرهم .

قال في القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة : المذهب اشتراك المكرِه والمُحان .

وكذا قال القاضي ، وابن عقيل .

وقدمه فى الفروع وقال: قال فى الموجز: هذا إن قلنا بقتل الجماعة بالواحد. وقال الطوفى فى شرح مختصره فى الأصول: مذهب الإمام أحمد رحمه الله: يجب القصاص على المسكرة \_ بفتح الراء \_ دون المسكرة \_ بكسرها \_ ولعله مراد صاحب الفروع بقوله « وخصه بعضهم بمكرة » .

قال فى القواعد: وذكر القاضى فى المجرد ، وابن عقيل فى باب الرهن: أن أبا بكر ذكر أن القود على المـكره المباشر ، ولم يذكر على المـكره قودا .

قالاً : والمذهب وجو به عليهما .

وذكر ابن الصيرف : أن أبا بكر السمرقندى ــمن أصحابنا ــ خرج وجهاً : أنه لا قود على واحد منهما من رواية قتل الجماعة بالواحد وأولى .

قال فى الفروع: ويتوجه عكسه. يعنى: أن القود يختص المسكره، بكسر الراء.

وقال في الانتصار: لو أكره على القتل بأخذ المال : فالقود . ولو أكره بقتل النفس : فلا .

فائدة: قوله ﴿ وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لا يُمِيِّزُ ، أَوْ تَحْبُنُونًا ، أَوْ عَبْدَهُ \_ اللَّهِ عَلَى الْآمِرِ ﴾ النَّذِي لاَيَمْ أَنَّ الْقَتْلَ مُحَرَّمْ \_ بالقتل . فَقَتَلَ : فَالْقِصَاصُ عَلَى الآمِرِ ﴾ وكذا الحريم لو أمر كبيراً مجهل تحريمه .

وهذا المذهب في ذلك كله . وعليه الأصحاب .

إلا أن أبا الخطاب. قال في الانتصار: لو أمر صبيًا بالقتل، فقتل هو وآخر: وجب القصاص على آمره وشريكه في رواية . و إن سلم : فلمجزه غالباً .

تنبيم : مفهوم قوله « و إن أمر من لايميز بالقتل فقتل ، فالقصاص على الآمر » أنه لو أمر من يميز بالقتل ، فقتل : أن القصاص على القاتل .

ومفهوم قوله ﴿ وَ إِنْ أَمَرَ كَبِيرًا عَاقِلًا عَالَمًا بِتَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِهِ . فَقَتَلَ ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ ﴾ .

أنه لاقصاص على غير الكبير العاقل . فشمل من يميز .

فقال ابن منجا في شرحه : لا قصاص عليه ، ولا على الآمر .

أما الأول : فلأنه غير مكاف .

وأما الثاني : فلأن تمييزه يمنع أن يكون كالآلة . فلا قود على واحد منهما .

وقال في الفروع : ومن أمر صبياً بالقتل ، فقتل : لزم الآمر .

فظاهره : إدخال الممنز في ذلك .

و يؤيده : أنه بعد ذلك حكى ما قاله ابن منجا في شرحه .

قُولِه ﴿ وَإِنْ أَمَرَ كَبِيرًا عَاقِلاً عَالِماً بِتَخْرِيمِ الْقَتْلِ بِهِ ، فَقَتَلَ:

فَأَلْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ ﴾ .

وهذا المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب.

وأما الآمر : فالصحيح من المذهب : أنه يعزر ، لاغير . نص عليه .

وقدمه فی الفروع ، والرعایتین ، والحاوی ، وغیرهم .

وعنه: محبس كَمُمْسكه .

وفي المبهج رواية : يقتل أيضاً .

وعنه : يقتل بأمره عبده ، ولوكان كبيراً عاقلاً عالمًا بتحريم القتل .

نقل أبو طالب : من أمر عبده أن يقتل رجلًا ، فقتله : قتل المولى . وحبس العبد حتى يموت . لأنه سوط المولى وسيفه .

كذا قال على بن أبي طالب ، وأبو هر يرة رضي الله عنهما .

وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه . وإن كانت الجناية أكثر من ثمنه .

وحملها أبو بكر على جهالة العبد .

ونقل ابن منصور : إن أمر عبداً بقتل سيده ، فقتل : أثم . وأن في ضمان قيمته روايتين . و يحتمل إن خاف السلطان قتلا .

#### فوائد

لو قال لغيره « اقتلني ، أو اجرحني » ففعل . فدمه وجرحه هدر . على الصحيح من المذهب . نص عليه .

وعنه : عليه الدية .

وقيل: عليه ديتهما . ذكره في الرعاية .

وعنه : عليه الدية للنفس دون الجرح .

و يحتمل القود فيهما . وهو لصاحب الرعاية .

ولو قاله عبد: ضمن الفاعل لسيده بمال فقط. نص عليه.

ولو قال « اقتلني و إلا قتلتك » قال في الفروع : فخلاف ، كإذنه .

وقال فى الانتصار : لا إثم ولا كفارة .

وقال فى الرعايتين ، والحاوى : و إن قال « اقتلنى و إلا قتلتك » فإكراه ولا قود إذن .

وعنه : ولا دية .

و يحتمل أن يقتل ، أو يغرم الدية . إن قلنا : هي للورثة .

و إن قال له القادر غليه « اقتل نفسك و إلا قتلتك » أو « اقطع يدك ، و إلا قطعتها » فليس إكراهاً . وفعله حرام .

واختار في الرعاية الكبرى: أنه إكراه.

و إن قال « اقتل زيداً أو عمراً » فليس إكراهاً . فإن قتل أحدها : قتل به . على الصحيح من المذهب .

قال في الرعاية ، قلت : و يحتمل الإكراه .

و إن أكره سعد زيداً على أن يكره عمراً على قتل بكر ، فقتله : قتل الثلاثة . جزم به في الرعاية الـكبرى .

قوله ﴿ وَ إِنْ أَمْسَكَ إِنْسَانًا لِآخَرَ لِيَقْتُلَهُ ، فَقَتَلَهُ : قُتلَ القَاتِلُ وَجُبسَ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب . جزم به الخرق ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم . وقدمه فى الحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم .

قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين .

واختيار القاضى ، والشريف ، وأبى الخطاب فى خلافاتهم ، والشيرازى . وهو من المفردات .

والأخرى يقتل أيضاً المسك . اختاره أبو محمد الجوزى .

وقدمه فى الرعايتين ، والحاوى الصغير .

وقال ابن الصيرفي ـ في عقو بة أصحاب الجرائم ـ في المسك القتل . ذهب بعض أصحابنا المتأخرين إلى أنه تغل يد المسك إلى عنقه حتى يموت .

وهذا لا بأس به .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا .

فعلى المذهب: لو قتل الولى المسك ، فقال القاضى : يجب عليه القصاص ، مع أنه فعل مختلف .

قال المجاهد: وهذا إن أراد به فيمن فعل ذلك معتقدا لجوازه ووجوب القصاص له . فليس بصحيح قطعاً .

و إن أراد : معتقداً للتحريم ، فيجب أن يكون على وجهين .

أصمهما : سقوطُ القصاص بشبهة الخلاف .كما في الحدود .

تنهيم : شرط فى المغنى فى المسك : أن يعلم أنه يقتله . وتابعه الشارح .

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا.

قال القاضى : إذا أمسكه للعب أو الضرب ، وقتله القاتل : فلا قود على الماسك . وذكره محل وفاق .

وقال في منتخب الشيرازي : لامازحاً متلاعباً . انتهى .

وظاهر كلام جماعة الإطلاق.

فَائْرَةَ: مثل هذه المسألة في الحسكم: لو أمسكه ليقطع طرفه . ذكره في الحسكم الانتصار .

وكذا إن فتح فمه وسقاه آخر سماً .

وكذا لو اتبع رجلاً ليقتله فهرب ، فأدركه آخر ، فقطع رجله ، ثم أدركه الثانى فقتله . فإن كان الأول حبسه بالقطع : فعليه القصاص فى القطع . وحكمه فى القصاص فى النفس حكم المسك . على الصحيح من المذهب .

قدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

وفيه وجه ليس عليه إلا القطع بكل حال .

قوله ﴿ وَإِنْ كَتَّفَ إِنْسَانًا وَطَرَحَهُ فِي أَرْضِ مَسْبَعَةٍ ، أَوْ ذَاتِ حَيَّاتٍ ، فَقَتَلَتْهُ : فَحُكُمُهُ حُكُمُ الْهُمْسِك ﴾ .

ذكره القاضي . وهذا إحدى الروايات .

وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ومنتخب الأدى .

وعنه : يلزمه القود . وهو المذهب .

جزم به فی الوجیز ، وغیرہ .

وقدمه فى المحور ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

وعنه : يلزمه الدية . كغير الأرض المسبعة . اختاره المصنف .

وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله « الثالث إلقاؤه في زبية أسد » .

قوله ﴿ وَإِذَا اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ اثْنَانِ ، لاَ يَجِبُ القِصَاصُ عَلَى أَحَدِهِمَا \_ كَالْأَبِ وَالْأَجْنِيِّ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ ، وَالْخُرِّ وَالْعَبْدِ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ ، وَالْخُلَوِّ وَالْعَبْدِ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ ، وَالْخُلَوِّ وَالْعَبْدِ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ ، وَالْخُلَوِّ وَالْعَبْدِ ، وَالْعَبْدِ ، وَسُقُوطُهُ عَنْ شَرِيكِ الْخُلْطِيءِ ) . وُجُو بُهُ عَلَى شَرِيكِ الْخُلْطِيء ) .

وهو المذهب . قاله فى الفروع ، وغيره .

قال في المغني ، والشرح : هذا ظاهر المذهب .

قال في الكافي: هذا الأظهر.

وصححه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والهادي .

قال الزركشي : المشهور من الروايتين ، والمقطوع به عند عامة الأصحاب : قتل شريك الأب .

وقال فى الخاطىء: لاقصاص على المشهور، والمختار لجمهور الأصحاب. وجزم به فى المنور.

وعنه : يقتص من الشريك مطلقاً . اختاره أبو محمد الجوزى .

وجزم به فى الوجيز ، ومنتخب الأدمى .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وعنه : لايقتص من الشريك مطلقاً

قال في الفنون: أنا أختار رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن شركة الأجانب

تمنع القود . لأنه لا اطلاع لتا بظن ـ فضـلا عن علم ـ بجراحة أيهما مات ؟ به أو بهما .

تغييم : قوله « أظهرها : وجو به على شريك الأب والعبد » تقديره : أظهرها وجو به على أمريك الأب والعبد معطوف » على لفظة وجو به على ألمبد . ف « العبد معطوف » على لفظة « شريك » ولا يجوز عطفه على لفظة « الأب » لفساد المعنى . وهو واضح .

فَائْرَةَ : دية الشريك المخطىء : في ماله دون عاقلته . على الصحيح .

قال في الفروع: قاله القاضي .

وعنه : على عاقلته .

قوله ﴿ وَفِي شَرِيكِ السَّبْعِ وَشَرِيكِ نَفْشِهِ : وَجْهَانِ ﴾ .

ذكرهما ابن حامد .

وأطلقهما فى الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحكافى ، والشرح ، والنظم ، والمحرر، والرعايتين ، والحاوى الصغير، وغيرهم .

أمرهما: يجب القود . اختاره أبو بكر .

وصحه في المذهب، والتصحيح. وجزم به في الوجيز.

والوم الثانى : لاقود . وهو المذهب . قاله فى الفروع . وجزم به فى المنور . قال المصنف ، والشارح : وروى عن الإمام أحمد ــ رحمه الله ــ أنه قال : إذا جرحه رجل ، ثم جرح الرجل نفسه فمات : فعلى شريكه القصاص .

ثم قالاً: فأما إن جرح الرجل نفسه خطأ ــ مثل إن أراد ضرب غيره . فأصاب نفسه ــ فلا قصاص على شريكه في أصح الوجهين .

وفيه وجهه آخر عليه القصاص ، بناء على الروايتين فى شريك الخاطىء . انتهي .

فائرة: حيث سقط القصاص عن الشريك: وجب نصف الدية . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : تجب دية كاملة على شريك السبع .

وقيل : تجب دية كاملة في شريك المقتص .

قلت: يتخرج وجوب الدية كاملة على شريك النفس من مسالة المنجنيق إذا قَتلَ أحدَ الرماة به: أن دبته على أصحابه كاملة. على الصحيح من المذهب. على مايأتى في كتاب الديات.

فعلى هذا : يكون هذا هو الصواب ، إلا أن يكون بينهما فرق مؤثر .

قولِه ﴿ وَلَوْ جَرَحَهُ إِنْسَانٌ عَمْدًا ، فَدَاوَى جَرْحَهُ بِسُمٍّ ﴾ .

فني وجوب القصاص على الجارح وجهان .

وأطلقهما فى الرعاية ، وشرح ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والحلاصة ، والنظم ، والهادى .

أمرهما: يجب القصاص على الجارح.

صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز .

والوم. الثاني : لاقصاص عليه . وهو المذهب .

قاله في الفروع . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمى .

قال المصنف ــ وتبعه الشارح ــ : لو جرحه إنسان فتداوى بسم ، وكان سم ساعة ، يقتل فى الحال . فقد قتل نفسه . وقطع سراية الجرح ، وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح .

و ينظر فى الجرح . فإن كان موجباً للقصاص : فلوليه استيفاؤه . وإلا فلوليه الأرش .

و إن كان السم لايقتل غالبًا \_ وقد يقتل \_ ففعل الرجل فى نفسه عمد خطأ . والحـكم فى شريكه كالحـكم فى شريك الخاطىء .

فإذا لم يجب القصاص ، فعلى الجارح نصف الدية .

و إن كان السم يقتل غالباً بعد مدة : احتمل أن يكون عمد الخطأ أيضاً . واحتمل أن يكون في حكم العمد .

فيكون فى شريكه الوجهان المذكوران فى المسألة التى قبلها . انتهيا . قلت : قال فى الهداية وغيرها : أو داواه بسم يقتل غالبا .

قوله ﴿ أَوْ خَاطَهُ فِي الَّاحْمِ ، أَوْ فَعَلَ ذَٰلِكَ وَلَيْهُ أَوِ الْإِمَامُ . فَاتَ :

فَنِي وُجُوبِ القِصَاصِ عَلَى الْجَارِحِ وَجْهَانِ ﴾ .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادى ، والحكافى ، والمغنى ، والححرر ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والشرح ، والنظم ، وشرح ابن منجا ، وتجريد العناية . وغيرهم .

أمرهما : يجب القصاص . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز .

والومِم الثَّاني : لاقصاص عليه . وهو المذهب .

قاله فى الفروع . وجزم به فى المنور . ومنتخب الأدمى .

# باب شروط القصاص

قوله ﴿ وهِي أَرِبِعة . أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْجَانِي مُكَلِّفًا . فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ : فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِمَا ﴾ بلا نزاع .

قوله ﴿ وَفِي السَّكُرَانِ وَشِبْهِ وَوَايِتَانِ . أَصَحْهُمَا : وُجُو بُهُ ﴾ .

وكذا قال فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وهو المذهب . صححه فى النظم ، وغيره .

وقطع به القاضي ، وغيره .

وجزم به فى الوجيز ، وغيره . وقدمه فى الفروع ، وغيره .

والثانية : لا يجب عليه . وقدمه في الرعايتين هنا .

واختاره الناظم في كتاب الطلاق .

وذكر أبو الخطاب : أن وجوب القصاص عليه مبنى على طلاقه .

وقد تقدم ذلك محرراً في أول «كتاب الطلاق » فليماود .

قولِه ﴿ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ المَقْتُولُ مَعْصُومًا . فَلاَ يَجِبُ القِصَاصُ

بِقَتْلِ حَرْبِيٍّ ، وَلَا مُرْتَدٍّ ، وَلاَ زَانٍ مُعْصَنٍ ، وَ إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ ذِمِّيًّا ﴾ .

وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال فى الرعاية ... وتبعه فى الفروع ... و يحتمل قتل ذمى . وأشـــار بعض أصحابنا إليه .

قاله في الترغيب . لأن الحد لنا والإمام نائب . نقله في الفروع .

فعلى المذهب: لادبة عليه أيضاً.

جزم به فی المحرر ، والوجیز . والفروع ، وغیرهم .

وعلى المذهب : يعزر فاعل ذلك ، للافتيات على ولى الأمركمن قتل حربياً .

وفى عيون المسائل : له تعز بره .

فائدة: قال في الفروع: فكل من قتل مرتداً أو زانياً محصنا ، ولو قبل تو بته عند حاكم ، والمراد: قبل التو بة \_ قاله صاحب الرحاية \_: فهدَر .

و إن كان بعد التو بة ، إن قبلت ظاهرا : فكمإسلام طارى. .

فدل أن طَرَف زان محصن كمرتد ، لا سيا وقولهم « عضو من نفس وحب قتلما فهدر » .

قال فى الروضة: إن أسرع ولى قتيل، أو أجنبى. فقتل قاطع طريق قبل وصوله الإمام: فلا قود. لأنه انهدر دمه.

قال في الفروع ، وظاهره : ولا دية . وليس كذلك .

وسيأتى في « باب قطاع الطريق » .

قوله ﴿ أَوْ قَطَعَ مُسْلِمٌ ، أَوْ ذِمِّيٌ يَدَ مُرْ تَدِّ ، أَوْ حَرْبِيّ ِ. فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ فَلاَ شَيْءٍ عَلَيْهِ ﴾ .

هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به منهم صاحب الوجيز وغيره .

وقدمه في الفروع . لأن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء الجناية . وَلأَنه لم يجن على معصوم .

وجعله فى الترغيب كمن أسلم قبل أن يقع به السهم ، على الآنى بعده قريباً . قوله ﴿ أَوْ رَمَى حَرْ بِياً فَأَسْلَم قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِهِ السَّهْمُ ، فَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ﴾ وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وجزّم به في المغنى ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في الحجرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع ، وغيرهم قال في القواعد هذا أشهر .

وقيل : تجب الدية . اختاره القاضى فى خلافه ، والآمدى ، وأبو الخطاب فى موضع من الهداية . قاله فى القواعد .

قوله ﴿ وَ إِنْ رَمَى مُرْ تَدًّا ، فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ ، فَلاَ قِصَاصَ ﴾ .

وهو الصحيح من المذهب.

جزم به فى المغنى ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والنظم ، والرعاية الصغرى، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وقدمه في الفروع .

وقيل: يقتل به .

قوله ﴿ وَفِي الدِّيَّةِ وَجْهَانِ ﴾ .

وأطلقهما في المغنى ، والشرح .

أمرهما : لاتجب الدية أبضاً . وهو المذهب . صححه في التصحيح .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه فی الحجرر ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والفروع ، وغیرهم قال فی القواعد : وهو أشهر .

وحكاه القاضي في روايتيه عن أبي بكر .

وقيل: تجب الدية هنا. و إن لم تجب الدية للحربى، لتفريطه إذ قتله ليس إليه. قال في القواعد: وأصل هذا الوجه: طريقة القاضي في الحجرد، وابن عقيل، وأبو الخطاب في موضع من الهداية: أنه لايضمن الحربي بغير خلاف. وفي المرتد وجهان.

قوله ﴿ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ فَارْتَدَ ﴾ أى المقطوع يده ﴿ وَمَاتَ : فَلَا شَيْءَ عَلَى القَاطِيعِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ . وَفِي الآخَرِ : يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ أَوْ نِصْفُ الدِّيَّةِ ﴾ .

إذا قطع يد مسلم ، ثم ارتد المقطوع ، ومات لم يجب القود فى النفس بلا نزاع . ولا يجب القود فى الطرف أيضاً . على الصحيح من المذهب .

قال المصنف ، والشارح : الصحيح لا قصاص .

. قال في الفروع : فلا قود في الأصح .

وصححه في التصحيح ، وغيره .

وجزم به الوجيز، وغيزه .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى ، وغيرهم .

والوم التَّالَى : عليه القود في الطرف .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

قال فى الفروع : أصل الوجهين : هل يفعل به كفعله ، أم فى النفس فقط ؟ و يأنى بيان ذلك فى آخر الباب الذى بعد هذا إن إشاء الله تعالى .

فعلى الوجه الثانى \_ وهو وجوب القود فى الطرف \_ : هل يستوفيه الإمام أو قريبه المسلم ؟ فيه وجهان .

قال في الفروع : أصلهما : هل مالُه في؛ أو لورثته ؟

وقد تقدم المذهب من ذلك في « باب ميراث أهل الملل » وأن الصحيح من المذهب . أن ماله في. . فيستوفيه هنا الإمام ، على الصحيح من المذهب .

وعلى المذهب ــ وهو عدم وجوب القود فى الطرف ــ يجب عليه الأقل من دية النفس أو الطرف . فيستوفيه الإمام . على الصحيح من المذهب .

جزم به فی الوجیز . وقدمه فی الحرر ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی . ۲۰ ــ الإنصاف ج ۹ وقيل: لا يجب عليه إلا دية الطرف فقط.

وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والفروع .

وقيل: لا يجب عليه شيء ، سواء كان عمداً أو خطأ .

و يحتمل دخول هذا القول في كلام المصنف.

قوله ﴿ وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْـالَامِ ، ثُمَّ مَاتَ : وَجَبَ القِصاصُ فَى النَّفْسِ ، فِي ظَاهِرِ كَلاَمِهِ ﴾

وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وهو المذهب .

قال في المحرر ، وغيره : نص عليه .

واختاره أبو بكر ، وغيره .

وجزم به فی الوجیز ، والمنور .

وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحــاوى الصغير ، والفروع ، والخلاصة ، وغيرهم .

وقال ابن أبى موسى : يتوجه سقوط القود بالردة .

وقال القاضى : إن كان زمن الردة مما تسرى فيه الجناية : فلا قصاص فيه . اختاره صاحب التبصرة .

فعلى هذا القول: لا يجب إلا نصف الدية فقط. على الصحيح من المذهب. جزم به في الحرر، والنظم.

وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والحاوى الصغير .

وقيل: تجب كلها.

و بذلك جزم صاحب المحرر ، والـكافي ، وغيرهما .

ومثله: لو رمى ابن معتقه فلم يصب ، حتى انجر ولاؤه إلى موالى أبيه .
ولو رمى مسلم سهماً ، ثم ارتد ، ثم أصاب سهمه . فقتل : فهل تجب الدية
فى ماله ، اعتباراً بحال الإصابة ، أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمى ؟ على وجهين .
ذكرهما فى المستوعب .

قال في القواعد : ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضاً .

أمرهما : الضمان على أهل الذمة ، وموالى الأم .

والثانى : على المسلمين وموالى الأب .

قوله ﴿ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانى . وَهُوَ أَنْ يُسَاوِيهِ فِي الدِّينِ وَالْخُرِّيَّةِ ، أَوِ الرِّقّ . فَيُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِ الْخُرِّ أَو الْمَبْدِ : عِثْلِهِ ﴾ .

الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة : أن العبد يقتل بالعبد ، سواله كان مكاتباً أو لا ، وسواء كان يساوى قيمته أو لا .

وعنه : لا يقتل به إلا أن تستوى قيمتهما . ولا عمل عليه .

و يأتى فى أول « باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس » مزيد بيان على ذلك .

تنبيه : عموم كلامه يشمل مالوكان العبد القاتل والعبد المقتول لواحد ، وهو \_\_\_\_\_ أحد الوجهين .

وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.

وجزم به فی الرعایة صریحاً ·

وقدمه فى القواعد الأصولية .

و يؤ يده ماقاله المصنف وغيره فى المـكاتبة .

وقيل : لا يقتل به والحالة هذه .

وهما وجهان مطلقان فى المذهب ، ومسبوك الذهب . نقلهما فى الفروع عنه . قال فى الرعاية : فإن قتل عبد زيد عبده الآخر : فله قتله ، دون العفو على مال .

قلت : فیعایی بها .

وعموم كلامه أيضاً يشمل مالوقتل عبد مسلم عبداً مسلماً لذى . وهو صحيح . وهو أحد الوجهين .

وهو ظاهر كلام الأمحاب . وهو الصواب .

وقيل : لايقتل به .

وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوى الصغير ، والفروع .

فَالْرَهُ : لايقتل مكاتب بعبده .

فَإِنْ كَانْ ذَا رَحْمُ مُحْرِمُ مِنْهُ ــ كَأْخِيهِ وَنحُوهُ ــ فُوجِهَانْ .

وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين . والحاوى الصغير ، والفروع .

أمرهما : لايقتل به . وهو المذهب .

جزم به فى المنور . وقدمه فى النظم .

والثانى : يقتل به .

تغبيم : ظاهر قوله « أن يساويه فى الدين والحرية أو الرق » أنه لو قَتَلَ من بعضُه حر مثلًه ، أو أكثر منه حرية : أنه يقتل به . وهو صحيح . وهو المذهب . والصحيح من الوجهين .

صححه في الرعاية الصغرى ، والحاوى الصغير.

وقطع به الزركشي ، وغيره .

وقدمه في الرعاية الكبرى ، وغيره .

وقيل: لايقتل به .

قوله ﴿ وَيُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالأُنهَى ، والأُنهَى بالذَّكَرِ. في الصحيح عنه ﴾ وهو المذهب . وعليه الأصحاب .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه فى المغنى ، والحجرر ، والفروع ، وغيرهم .

وعنه : يُعْطِي الذكر نصف الدية إذا قتل الأنثى .

قال في المحرر : وهو بعيد جداً .

وخرج فى الواضح من هذه الرواية ، فيما إذا قتل عبد عبداً ، وفى تفاضل مال فى قود طرفه .

قوله ﴿ وَلاَ مُشْتِلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ﴾ ولو ارتد ﴿ وَلاَ حُرَّ بِعَبْدٍ ﴾ . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصاب .

وقال فى الفروع: ويتوجه يقتل حر بعبد، ومسلم بكافر. وأن الخبر فى الحر بى كا يقطع بسرقة ماله .

قال : وفى كلام بمضهم : حكم المال غير حكم النفس . بدليل القطع بسرقة مال زان وقاتل فى محاربة . ولا يقتل قاتلهما .

والفرق: أن مالهما باق على العصمة كال غيرهما ، وعصمة دمهما زالت .

قوله ﴿ وَلاَ مُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه الأصحاب.

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : ليس فى العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحربه . وقَوَّى أنه يقتل به . وقال : هذا الراجح ، وأقوى على قول الإمام أحمد رحمه الله .

قوله ﴿ وَلاَ أَيْقَتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلاَ حُرَّ بِعَبْدٍ ، إلاَّ أَنْ يَقْتُلُهُ وَهُوَ

مِثْلُهُ ، أَوْ يَجْرَحَهُ ، ثُمَّ يُسْلِمَ القَاتِلُ ، أَوِ الجَارِحُ ، أَوْ يَعْتَقَ وَيَمُوتُ المَجْرُوحُ . فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بهِ ﴾ .

يعنى : إذا قتل عبد عبداً ، أو ذمى أو مرتد ذمياً ، أو جرحه ، ثم أسلم القاتل أو الجارح ، أو عتق ، و يموت الحجروح : فإنه يقتل به . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب .

قال في الفروع : قتل به في المنصوص .

قال المصنف، والشارح: ذكره أصحابنا.

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه فی المحرر ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی الصغیر ، والزرکشی ، وغیرهم وقیل : لایقتل به . وهو احتمال فی المغنی ، وغیره .

وهو ظاهر نقل بكر ، كإسلام حر بى قاتل .

فَائْرَةُ: لَوْ قَتْلُ مِنْ هُوْ مِثْلُهُ ، ثُمْ جِنْ : وَجِبِ القَوْدُ . عَلَى الصحيح مِنْ اللَّهُ اللَّهِ . اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُلْمُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

وقيل: لاقود.

قوله ﴿ وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًا ، أَوْ حُرَّ عَبْدًا . ثُمَّ أَسْلَمَ اللَّجْرُوحُ وَعَتَىٰ وَمَاتَ : فَلاَ قُودَ . وَعَلَيْهِ دِيَةٌ حُرِّ مُسْلَمٍ فِي قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ ﴾ .

وهو المذهب . اختاره المصنف ، والشارخ .

وذكر ابن أبى موسى : أنه نص عليه فى وجوب دية المسلم .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وفى قول أبى بكر : عليه فى الذمى دية ذمى . وفى العبد قيمته لسيده . واختاره القاضى وأصحابه . وحكى القاضى عن ابن حامد: أنه يجب أقل الأمرين ، من قيمة العبد أو الدية وحكى أبو الخطاب عن القاضى : أن ابن حامد أوجب دية حر ، للمولى منها أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة ، والباقى لورثته .

وذكر القاضى فى الحجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية . فعلى المذهب: يأخذ سيده قيمته . نقله حنبل وقت جنايته . وكذا ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية ، فالزيادة لورثة العبد .

وتقدم كلام ابن حامد .

وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات للذهب.

وعلى الثانى : جميع القيمة للسيد .

ذكره أبو بكر ، والقاضي ، والأصحاب .

ذكره في القاعدة الثامنة والعشرين بعد المائة .

### فائرتاد

إمراهما: لو وجب بهذه الجناية قود ، فطلبُ القود : للورثة على هذه . وعلى الأخرى للسيد . قاله في الفروع .

الثَّانية : لو جرح عبد فسيه ، ثم أعتقه قبل موته ، ثم مات : فلا قود عليه . وفي ضمانه الخلاف المتقدم .

قوله ﴿ وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ۗ دُمِّيًّا عَبْدًا . فَلَمْ يَقَعْ بِهِ السَّهْمُ حَتَّى عَتَقَ وَأَسْلَمَ : فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ دِيَةٌ حُرِّ مُسْلِمٍ إِذَا مَاتَ مِنَ الرَّمْيَةِ . ذَكَرَهُ الْحِرْقِ ﴾ .

وهو المذهب . اختاره ابن حامد أيضاً ، والقاضي .

واختاره المصنف ، والشارح .

وجزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وقال أبو بكر : عليه القصاص .

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .

واختاره ابن حامد أيضاً . حكاه عنه ابن عقيل في التذكرة .

فعلى المذهب: تكون الدية للوزئة ، لا للسيد .

قوله ﴿ وَلَوْ قَتَلَ مَنْ يَمْرِفُهُ ذِمِّيًا عَبْدًا . فَبَانَ أَنَّه قَدْ عَتَقَ وَأَسْلَمَ : فَعَلَيْهِ الْقصَاصُ ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : لا قصاص عليه . ذكره في القاعدة الأصولية .

فَائْرَةَ : مثل ذلك في الحَكمَ : لو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن .

قُولِهِ ﴿ وَ إِنْ كَانَ يَمْرِفُهُ مُوْ تَدًّا : فَكَذَلِكَ . قَالَهُ أَبُو بَكُو ﴾ .

وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه في الرعايتين ، والحاوى ، والفروع .

قال أبو بكر : و يحتمل أن لا يلزمه إلا الدية .

وهو وجه لبعض الأصحاب . قاله ابن منجا .

وقال فى المحرر : ولو قتل من يعرفه مرتداً . فبان أنه قد أسلم : فنى القود ــ على قول أبى بكر ــ وجهان .

يعنى : في مسألة أبي بكر والخرقي ، التي قبل هذه المسألة .

وقال فى الروضة ـ فيما إذا رمى مسلم ذمياً ـ هل يلزمه دية مسلم ، أو كافر ؟ فيه روايتان . اعتباراً بحال الإصابة أو الرمية .

ثم بني مسألة العبد على الروايتين في ضانه بدية أو قيمة .

ثم بنی علیهما من رمی مرتداً أو حربیاً ، فأسلم قبل وقوعه : هل یلزمه دیة مسلم ، أو هدر ؟ انتهی .

ُ قُولِهِ ﴿ الرَّابِعُ : أَنْ لاَ يَكُونَ أَبًّا لِلْمُقْتُولِ . فَلاَ مُقْتَلُ الْوَالَدُ ﴾ يعنى وإن علا ﴿ بُولَدِهِ وَ إِنْ سَفُل . والْأَبُ وَالْأُمْ فِي ذَلِكَ سَوَامٍ ﴾ .

وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . .

وجزم به في الوجيز ؛ وغيره .

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وعنه : تقتل الأم . حكاها أبو بكر ، والمصنف .

وردها القاضي ، وقال : لا تقتل الأم رواية واحدة .

وعنه : تقتل الأم والأب .

وعنه : يقتل أبو الأم بولد بنته وعكسه .

وحكاها الزركشي وجهين .

وقال في الروضة : لا تقتل أم . والأصح : وجدة .

وقال فى الانتصار: لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار الحرب ، ولا رجمه بزنا. ولو قضى عليه برجم .

وعنه : لاقود بقتل مطلقاً في دار الحرب . فتجب دية ، إلا لغير مهاجر .

#### تنبيهان

فلو قتل الكافر ولده المسلم ، أو قتل المسلم أباه الـكافر ، أو قتل العبد ولده الحر ، أو قتل العبد القصاص ، لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده ، وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده .

الثانى : مراده بقوله « فلا يقتل الوالد بولده » غير ولده من الزنا . فإنه يقتل —— به . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع .

وقيل : لا يقتل به . وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب .

فَائدَةً : يَقْتُلُ الوالد بِقَتْلُهُ وَلَدْهُ مِنْ الرَّضَاعُ . قَالُهُ فِي الْفُرُوعُ .

قُولِهُ ﴿ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب .

قال الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب .

قال فى الفروع : يقتل على الأصح .

وجزم به فی الوجیز ، وغیرہ .

وقدمه في الحجرر ، وغيره .

وصححه المصنف ، وغيره .

والرواية الثانية: لا يقتل بواحد منهما.

وتقدم قريبا قوله « يقتل ان بنته به » .

قوله ﴿ وَمَتَى وَرِثَ وَلَدُهُ القِصَاصَ ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ ، أَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ

شَيْئًا مِنْ دَمِهِ : سَقَطَ القِصَاصُ ﴾ .

هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

وجزم به في الوجيز، وغيره.

وقدمه في الفروع ، وغيره .

وعنه : لا يسقط بإرث الولد . اختاره بعض الأصحاب .

قُولِه ﴿ وَلَوْ ۚ قَتَلَ أَحَدُ الابْنَيْنِ أَبَاهُ ، والآخَرُ أُمَّهُ . وَهِيَ زَوْجَةُ

الأَّب: سَقَطَ القِصَاصُ عَن الأَوَّل لِذَلِكَ ﴾ .

والقصاص على القاتل الثانى . لأن القتيل الثانى ورث جزءاً من دم الأول . فلما قُتل ورثه . فصار له جزءاً من دم نفسه . فسقط القصاص عن الأول . وهو قاتل الأب ، لإرثه ثمن أمه . وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه .

﴿ وَلَهُ أَنْ يَقَتْصَا مِنْ أَخِيهِ ، وَ بَرِيهُ ﴾

على الصحيح من المذهب.

قال في المحرر : ويرثه على الأصح .

قال في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما : وله قتله .

جزم به فى الرعاية ، والفروع ، وغيرهما . وكذا لو قتلاهما معا .

قُولِهِ ﴿ وَ إِنْ قَتَلَ مَن لاَيَمْرِفُ ، وَادَّعَى كُفْرَهُ أَوْ رِقَّهُ ، أَوْ ضَرَبَ

مَلْفُوفًا فَقَدَّهُ ، وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مَيَّتًا. وَأَنْكُرَ وَلَيَّهُ ﴾ .

وجب القصاص . والقول قول المنكر . هذا المذهب .

قال في الفروع : فالقود أو الدية في الأصح إن أنكر الولى .

وَجَرْمَ بِهِ فِي الْهَدَايَةِ ، والمُذْهِبِ ، والمُستوعبِ ، والخلاصة ، والمُغنى ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه في الحجرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير ، وغيرهم .

وقيل: لا قصاص. والقول قول الجاني. وحكى عن أبي بكر.

وأطلق ابن عقيل في موته وجهين .

وسأل ابن عقيل القاضى ، فقال : لا يعتبر بالدم وعدمه ؟ فقــال : لا ، لم يعتبره الفقياء .

قال فى الفروع : و يتوجه يمتبر .

قلت : وهو قوى عند أهل الخبرة بذلك .

قوله ﴿ أَوْ فَتَلَ رَجُلاً فِي دَارِهِ ، وَادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ يُكَابِرُهُ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ مَالهِ . فَقَتَلَهُ دَفْمًا عَنْ نَفْسهِ ، وَأَنْكَرَ وَلَيْهُ ﴾ :

وجب القصاص . والقول قول المنكر . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : و يتوجه عدمه في معروف بالفساد.

قلت : وهو الصواب . ويعمل بالفرائن والأحوال .

فائرة : لو ادعى القاتل : أن المقتول زنى ، وهو محصن ــ بشاهدين . نقله ابن منصور ، واختاره أبو بكر وغيره . ونقل أبو طالب وغيره بأر بعة . اختاره الخلال وغيره ــ: قتل . و إلا ففيه باطنا وجهان . وأطلقهما في الفروع .

قلت : الصواب قبول قوله في الباطن .

ولا تقبل دعواه ذلك من غير بينة في الظاهر . على الصحيح من المذهب . وقيل : تقبل ظاهراً .

وقاله في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول .

وقد روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام « منزل الرجل حريمه . فمن دخل عليك حريمك فاقتله » .

قال في الفروع : فدل أنه لا يعزر .

ولهذا ذكر فى المغنى وغيره : إن اعترف الولى بذلك فلاقود ولادية . واحتج بقول عمر رضى الله عنه .

قال فى الفروع: وكلامهم وكلام الإمام أحمد \_ رحمه الله \_ السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أولا .

وكذا ما يروى عن عمر وعلى رضى الله عنهما .

وصرح به بعض المتأخرين ـ كشيخنا وغيره ـ لأنه ليس بحد . و إ،ـا هو على فعله ، و إلا لاعتبرت شروط الحد .

والأول ذكره في المستوغب ، وغيره .

وسأله أبو الحارث: وجده يَفْجُرُ بها ، له قتله ؟ قال: قد روى عن عمر وعثمان رضى الله عنهما .

قوله ﴿ أَوْ تَجَارَحَ اثنَانِ ، وَادَّعَى كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا : أَنَّهُ جَرَحَهُ دَفْماً عَنْ نَفْسِهِ : وَجَبَ الْقِصَاصُ . وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكَرَ ﴾ .

وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

وفي المذهب لابن الجوزي ، والكافي : تجب الدية فقط .

ونقل أبو الصقر وحنبل ــ فى قوم اجتمعوا بدار ، فجرح وقتل بعضهم بعضا ، وجهل الحال ــ أن على عاقلة المجروحين دية القتلى ، يسقط منها أرش الجراح . قال الإمام أحمد رحمه الله : قضى به على رضى الله عنه .

وهل على من ليس به جرح من دبة القتلى شيء؟ فيه وجهان . قاله ابن حامد . نقله فى المنتخب . واقتصر عليه فى الفروع .

قلت : الصواب أنهم يشاركونهم في الدية .

وحمله أيضــاً على أن الولى صدقه بعد قوله « لا قاتل سوى الأول » ولزمته الدية لصحة بذلها منه .

وذكر فى المنتخب فى القسامة : لو شهدا عليه بقتل ، فأقر به غيره . فذكر رواية حنبل . انتهى .

ولو أقر الثانى بعد إقرار الأول: قتل الأول. لعدم التهمة ، ومصادفته الدعوى . وقال فى المغنى ــ فى القسامة ــ لا يلزم المقر الثانى شىء .

فإن صدقه الولى بطلت دعواه الأولى . ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان .

ثم ذكر المنصوص . وهو رواية حنبل . وأنه أصح ، لقوله عمن أحيى نفسا . وذكر الخلال وصاحبه رواية حنبل ، ثم رواية مهنا : ادعى على رجل أنه قتل أخاه . فقدمه إلى السلطان ، فقال : إنما قتله فلان . فقال فلان : صدق ، أنا الذي قتلته . فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به .

قلت : أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : إنمــا هذا بالظن . فأعدت عليه . فقال : يؤخذ الذى أقر أنه قتله .

# باب استيغاء القصاص

قوله ﴿ وَيُشْتَرَطُ لَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ . أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِقْهُ مُكَلَّقًا . فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا ، أَوْ تَحْنُونًا : لَمْ يَجُز اسْتِيفَاؤُهُ . وَيُحْبَسُ الْقَاتِلُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ ، وَيَعْقِلُ اللَّجْنُونُ ﴾ بلا نزاع في الجملة .

قوله ﴿ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا أَبْ. فَهَلْ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ لَهُمَا ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ ﴾ .

وحكاها أبو الخطاب فى بعض المواضع وجهين .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والبلغة .

إحراهما: ليس له استيفاؤه لهما. وهو المذهب. نصره المصنف، والشارح.

قال ابن منجا فی شرحه : وهی أصح .

وصححهما في التصحيح ، والخلاصة .

وجزم به فی الوجیز ، وغیره .

وقدمه فى الحجرر، والنظم، والرعايتين، والحاوى الصغير، والفروع، وغيرهم.

والرواية الثانية : له استيفاؤه .

فعلى هذه الرواية : يجوز له العفو على الدية . نص عليه .

وكذا الوصى والحاكم ، على الرواية الآتية .

نغبيه: ظاهر كلامه: أن الوصى والحاكم ليس لواحد منهما استيفاؤه لهما.

وهو المذهب. وقطع به كثير من الأصحاب.

وعنه : يجوز لهما استيفاؤه أيضاً كالأب .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَا مُعْتَاجَيْنِ إِلَى النَّفَقَةِ . فَهَلْ لِوَلَيْتِهِمَا الْعَفْوُ عَلَى الدِّيةِ؟ يَحْتَمَلُ وَجْهَيْنِ ﴾ . وكذا قال في الهداية ، والمذهب . وهما روايتان .

وأطلقهما فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع .

إمراهما: له العفو . وهو الصواب . جزم به الأدمى في منتخبه .

قال القاضي : وهو الصحيح .

وصححه الشارح ، والناظم ، وصاحب تجريد العناية .

وقدمه فی الرعایتین ، والحاوی .

والنَّاني : ليس له ذلك . وقدمه في إدراك الغاية .

والمنصوص: جوار عفو ولى المجنون دون الصبي . وهو المذهب .

صحه في التصحيح.

وجزم به فى الوجيز، والمنور. وأطلقهن فى المحرر.

وعنه : للأب العفو خاصة .

قوله ﴿ وَ إِنْ قَتَلَا قَاتِلَ أَبِيهِمَا ، أَوْ قَطَمَا قَاطِمهَمَا قَهْرًا : احْتُمِلَ أَنْ يَسْقُطَ حَقُّهُمَا ﴾ .

وهو المذهب . جزم به فى الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم . وقدمه فى الححرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم .

واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني . وتجب دية الجاني على عاقاتهما .

وجزم به في الترغيب ، وعيون المسائل.

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

وأطلقهما في الشرح الـكبير .

قوله ﴿ الثَّانِي : اتَّفَاقُ جَمِيعِ الأَوْلِياءَ عَلَى اسْتِيفَائِهِ . وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ اسْتِيفَائِهِ . وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ اسْتِيفَاؤُهُ دُونَ بَعْض ﴾ بلا نزاع .

﴿ فَإِنْ فَمْلَ فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ لشُرَكَائِهِ حَقَّهُمْ مِنَ الدِّيةِ. وَعَلَيْهِ لشُرَكَائِهِ حَقَّهُمْ مِنَ الدِّيةِ. وَعَلَيْهِ لشُرَكَائِهِ حَقَّهُمْ مِنَ الدِّيةِ.

وقدمه في الخلاصة ، وألرعايتين ، والحاوي الصغير .

وفى الآخر : لهم ذلك من تركة الجانى ، و يرجع ورثة الجانى على قاتله .

يعنى : بما فوق حقه . وهذا الذهب . صححه في التصحيح .

وجزم به فی الوجیز ، وغیرہ .

وقدمه فى الحرر ، والنظم ؛ والفروع ، وغيرهم .

وأطلقهما فى المغنى ، والبلغة ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، ومسبولة الذهب ، والمستوعب .

وفى الواضح : احتمال يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينا .

و يأنى آخر الباب « إذا قتل جماعة . فاستوفى بعضهم من غير إذن أولياء الباقين » .

فَائِرَهُ: قُولِهِ ﴿ وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ: سَقَطَ الْقِصَاصُ . وَ إِنْ كَانَ الْعَافِي زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً ﴾ .

و يسقط القصاص أيضاً بشهادة بعضهم ، ولو مع فسقه ، لـكونه أقر بأن نصيبه سقط من القود . ذكره في المنتخب .

قلت : فیعایی یها .

قولِه ﴿ وَالْبَاقِينَ حَقَّهُمْ مِنَ الدِّيةِ عَلَى الْجَانِي ﴾ .

وهو المذهب. وعليه الأصحاب.

وقال فى التبصرة: إن عفا أحدهم فللبقيـة الدية . وهل يلزمهم حقهم من الدية ؟ فيه روايتان . انتهى .

قوله ﴿ فَإِنْ قَتَلَهُ الْبَاقُونَ عَالَمِنَ بِالْمَفْوِ وَسُقُوطِ الْقِصَاصِ فَعَلَيْهِمُ الْقَوَدُ. وَ إِلاَّ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِمْ . وَعَلَيْهِمْ دِيثُهُ ﴾ بلا نراع .

قوله ﴿ وَسَوَانِهُ كَانَ الْجَلْمِيعُ حَاضِرَ بِنْ أَوْ بَعْضُهُمْ غَائِبًا ﴾ .

وهذا المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب . وقطعوا به .

وحكى فى الرعايتين ــ ومن تابعه ــ رواية : بأن للحــاضر مع عدم العفو القصاص .كالرواية التي فى الصفير والمجنون الآتية . ولم نرها لغيره .

قوله ﴿ وَ إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ صَغِيرًا ، أَوْ تَحْبُنُونًا ، فَلَيْسَ لِلْبَالِغِ الْمَاقِلِ الْاسْتِيفَاء حَتّى يَصِيرَا مُكَلَّفَيْنِ فِي المشْهُورِ ﴾ .

وهو المذهب. نص عليه .

قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب .

وصححه في البلغة ، وغيره .

وجزم به فی الخرقی ، وصاحب الکافی ، والوجیز ، وغیرم .

وقدمه فی الحجرر ، والرعایتین ، والحاوی ، والفروع ، وغیرهم .

﴿ وَعَنْهُ : لَهُ ذَّلِكَ ﴾

فَائْرَةَ : لو مات الصبى والحجنون قبل البلوغ والعقل : قام أوارثهما مقامهما في الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .

وعند ابن أبى موسى : يسقط القود ، وتتعين الدية .

قوله ﴿ وَكُلُّ مَنْ وَرِثَ المَالَ ورِثَ القِصَاصَ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنَ الْمَالِ ، حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَذَوى الأرْحَام ﴾ .

وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم.

وعنه : يختص العصبة . ذكرها ابن البنا .

وخرجها الشيخ تقى الدين رحمه الله واختارها .

وأطلقهما في الفروع ، والقواعد الفقهية ، في القاعدة السادسة عشر بعد المائة .

إمراهما: يستحقونه ابتداء . لأنه يجب بالموت .

قلت : وهو الصواب .

والثائبة : ينتقل عن موروثه . لأن سببه وجد فى حياته . وهو الصواب،قياسة على الدية .

وتقدم حكم الدية في « باب الموصى به » .

قوله ﴿ وَمَنْ لاَوَارِثَ لَهُ ، وَلِيُّهُ الإِمَامُ . إِنْ شَاءَ اقْتُصَّ ﴾ .

هذا المذهب. المشهور المقطوع به عند جماهير الأصحاب.

وقال فى الانتصار، وعيون المسائل: فى القود منع وتسليم . لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء . فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له . قالا : ولا رواية فيه .

وفى الواضح وغيره : كوالد لولده .

قوله ﴿ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا ﴾ عنه .

ظاهره شمل مسألتين .

إحراهما: العفو إلى الدية كاملة. والصحيح من المذهب: جواز ذلك.

قال فى الفروع : والأشهر له أخذ الدية .

قال في القواعد: قاله الأصحاب.

وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .

وقيل: ليس له العفو إلى الدية .

المسألة الثانية : العفو مجانا . وظاهر كلامه هنا : جوازه . وهو وجه ابعض الأصحاب .

والصحيح من المذهب: أنه ليس له ذلك . و يحتمله كلام المصنف . وجزم به في المفنى ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .

قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة : قاله الأصحاب. وقدمه في الفروع ، وغيره

قوله ﴿ الثَّالِثُ : أَنْ يُؤْمِنَ فِي الاَسْتِيفَاءِ التَّمَدِّى إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ . فَلَوْ وَجَبَ القِصَاصُ عَلَى حَامِلٍ ، أَوْ حَمَلَتْ بَمْدَ وُجُوبِهِ : لَمْ \* تُقْتَلْ حَتَّى نَضَعَ الْوَلَد ونَسْقِيهِ اللَّبَأَ ﴾ بلا خلاف أعلمه .

﴿ ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ وَ إِلاَّ تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ ﴾ . وهذا المذهب مطلقا .

جزم به فى الوجيز ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية ، والحاوى ، والهداية ، والمذاية ، والمداية ، والمداية ، والمدهد ، والمداية ، والمداية ، والمداية ، والمداية ، والمدهد ، والمدهد

وقال في المغنى \_ وتبعه الشارح \_ : له القود إن غُذَّى بلبن شاة .

فائرة : مدة الرضاع حولان كاملان .

وذكر في الترغيب : أنها تلزم بأجرة رضاعه .

قوله ﴿ وَلاَ يُقْتَصُ مِنْهَا فِي الطَّرْفِ حَالَ خَمْلِهَا ﴾ بلا نزاع .

والصحيح من المذهب: أنه يقتص منهـا بعد الوضع. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وظاهر كلامه في المحرر، والنظم، والرعاية، والحاوى.

وجزم به في الوجيز ، وغيره .

وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وقال في المغنى : لا يقتص منها في الطرف حتى تسقى اللبأ .

وزاد فى المستوعب وغيره : وتفرغ من نفاسها .

وقال في البلغة : هي فيه كمر يض ، وأنه إن تأثرَ لبنها بالجلد ، ولم يوجد مرضع : أخر القصاص .

قوله ﴿ وَحُكُمْ الْحُدِّ فِي ذَلِكَ حُكُمْ القِصَاصِ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به في الوجيز . 🕓

وقدمه فى الفروع ، والحور ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوى الصغير .

واستحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه .

وقيل : يجب التأخير حتى تَفطمه .

نقل الجماعة : تترك حْتى تفطمه .

قال فى البلغة ، والترغيب \_ بعد ذكر القصاص فى النفس من الحالم ل \_ : وهذا بخلاف المحدودة . فإنها لا ترجم حتى تفطم ، مع وجود المرضعة وعدمها . لأن حقوق الله أسهل . ولذلك تحبس فى القصاص ، ولا تحبس فى الحد ، ولايتبع الهارب فيه .

قوله ﴿ وَإِنْ ادَّعَتِ الْحُمْلَ : احتُملَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْهَا ، فَتُحْبَسَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهَا ﴾ .

وهو المذهب . جزم به في الوجيز .

وقدمه فی المحرر ، والفروع ، والنظم ، والرعایتین ، والحاوی .

وَاحْتُمِلَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ مِنْهَا إِلَّا بِمَيِّنَةً .

ويقبل قول امرأة .

وعبارته في الهداية والمذهب كعبارة المصنف .

وأطلقهما في الشرح ، والخلاصة .

فعلى المذهب ، قال فى الترغيب : لا قود على منكوحة مخالطة لزوجها . وفى حالة الظهار احتمالان .

قوله ﴿ وَ إِنِ اقْتُصَّ مِنْ حَامِلٍ : وَجَبَ ضَمَانُ جَنِينَهَا عَلَى قَاتِلِمِاً ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب. جزم به في الوجيز، وغيره.

وقدمه فی المحرر ، والنظم ، والحاوی الصغیر ، والفروع ، وغیرهم .

وقال المصنف \_ وتبعه فى الشرح \_ : إن كان الإمام والولى عالمين بالحمل وتحريم الاستيفاء ، أو جاهلين بالأمرين ، أو بأحدها ، أو كان الولى عالما بذلك دون الحاكم . فالضمان عليه وحده ، لأنه مباشر ، والحاكم سبب .

و إن علم الحاكم دون الولى: فالضمان على الحاكم وحده . لأن المباشر معذور . وقال القاضي : إن كان أحدها عالما وحده : فالضمان عليه وحده .

و إن كانا عالمين : فالضمان على الحاكم .

و إن كانا جاهلين . ففيه وجهان .

أحرهما: الضان على الإمام.

**والثانى :** على الولى .

وقال أبو الخطاب : يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك . ولم يفرق . وجزم به في المذهب ، والخلاصة . وقدمه في الرعايتين .

وقال فى الفروع : و يتوجه مثله إن حدث قبل الوضع .

وقال في المذهب: في ضمانها وجهان .

فعلى القول بأن السلطان يضمن : هل تجب الفُرة في مال الإمام أو في بيت المال ؟ فيه روايتان .

وأطلقهما في المحرر ، والحاوى الصغير .

إمراهما: تجب في بيت المال.

جزم به فی الهدایة ، والمذهب ، والخلاصة ، والنظم . وهذا المذهب ، علی ما یأتی فی « باب العاقلة » .

والرواية الثانية: يضمنها في ماله . قدمه في الرعايتين .

و إن ألقته حياً ، مم مات \_ وقلنا : يضمنه السلطان \_ فهل تجب ديته على عاقلة الإمام ، أو في بيت المال ؟ على روايتين .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .

إمراهما: تجب على عاقلة الإمام . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين .

والرواية الثانية: تجب في بيت المال. لأنه من خطأ الإمام على ما يأتي.

قلت : وهذا المذهب . لأن الصحيح من المذهب : أن خطأ الإمام والحاكم في بيت المال . على مايأتي في كلام المصنف في أوائل « باب العاقلة » .

قوله ﴿ وَلاَ يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلاَّ بِحَضْرَةِ السَّلْطَانِ ﴾ أو نائبه . هذا المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصاب .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والحرر ، والحاوى ، والرعاية الصغرى ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمى ، وغيرهم .

وقدمه فى المغنى ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

و يحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاصفي النفس. واختاره الشيخ تتي الدين رحمه الله .

ويستحب أن يحضره شاهدين.

فائرتاب

إمراهما: لو خالف ، واستوفى من غير حضوره: وقع موقعه . وللسلطان -------تعزيره . وقال فى المفنى ، والشرح : و يعزره الإمام لافتياته . فظاهره : الوجوب . وقال فى عيون المسائل : لا يعزره . لأنه حق له كالمال .

ونقل صالح وابن هاني. مثلة.

قوله ﴿ وَ إِنِ احْتَاجَ إِلَى أُجْرَةٍ فَمِنْ مَالِ الْجَانِي ﴾ .

هذا الصحيح من المذهب ، كالحد . وعليه جماهير الأصحاب .

جزم به فی الححرر ، والحاوی ، والمنور ، والوجیز ، وغیرهم .

وقدمه فى الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغنى ، والبلغة ،

والشرح ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .

وقيل : من مستحقى الجناية .

وقال بعض الأصحاب: برزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص.

وقال أبو بكر: يستأجر من مال النيء . فإن لم يكن : فمن مال الجاني .

قُولِهِ ﴿ وَالْوَلِيُّ نُعَيَّرُ ۚ بَيْنَ الاسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ ، إِنْ كَانَ يُحْسِنُ ، وَ بَيْنَ

# التَّوْكِيلِ ﴾ .

هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب .

وجزم به فى الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .

وقدمه فی الححرر، والرعایتین، والنظم والحاوی، والفروع. وغیرهم.

وقيل : ليس له أن يستوفى فى الطرف بنفسه بحال .

وهو تخريج للقاضي .

وقيل : يتعين التوكيل في الطرف . ذكره في الرعاية .

وقيل: يوكل فيهما كما لوكان يجهله .

قوله ﴿ وَإِنْ تَشَاحَّ أَوْلِياً \* المَّقْتُولِ فِي الاسْتِيفاَء: قُدَّمَ أَحَدُهُمْ إِلْقُرْعَةِ ﴾ .

هذا المذهب . جزم به فى المغنى ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه فى البلغة ، والمحرر ، والحاوى الصغير ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم - قال فى القواعد الفقمية : هذا المشهور .

وقيل : يمين الإمام أحدهم . واختاره ابن أبى موسى . فعلى المذهب : من وقعت له القرعة يوكله الباقون .

فائدثابه

أحدها : يجوز . وهو الصحيح .

جزم به فی المنور ، والوجیز .

وقدمه في المحرر، والحاوي الصغير.

والثانى: لا يجوز. صححه فى النظم.

وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح .

وصحح فى الترغيب : لا يقع ذلك قوداً .

وقال في البلغة : يقع ذلك قوداً .

وقال في الرعاية : يحتمل وجهين .

قال : ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن : لم يسقط ، بخلاف قطع سرقة .

و يأنى إذا وجب عليه حد : هل يسقط بإقامته على نفسه بإذن الإمام أم لا ؟ في كتاب الحدود . وليس له القطع في السرقة لفوات الردع .

وقال القاضى : على أنه لا يمتنع القطع بنفسه ، و إن منعناه : فلاً نه ربمـــا اضطر بت يده فجنى على نفسه . ولم يعتبر القاضى على جوازه إذناً .

قال في الفروع : و يتوجه اعتباره . قال : وهو مراد القاضي .

وهل يقع الموقع ؟ يتوجه على الوجهين في القود .

قال: ويتوجه احتمال تخريج في حد زنا وقذف وشرب كحد سرقة. و بينهما فرق، لحصول المقصود في القطع في السرقة. وهو قطع العضو الواجب قطعه، وعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه. وقد يقال: محصول الردع، والزجر محصول الألم والتأذي بذلك. انتهى.

قوله ﴿ وَلاَ يُسْتَوْفَى القِصَاصُ فِي النَّفْسِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ ﴾ .

وهو المذهب . جزم به فی الوجیز ، والمنور ، ومنتخب الأدمی ، وغیرهم . واختاره ابن عبدوس فی تذکرته ، وغیره .

وقدمه في الفروع. وقال : نص عليه. واختاره الأصحاب.

قال الزركشي : هو المشهور ، واختيار الأكثرين .

قال فى الانتصار، وغيره: فى قود وحق الله لايجوز فى النفس إلا بسيف. لأنه أزجر. لا بسكين ولا فى طرف إلا بها، لئلا بحيف، وأن الرجم بحجر لايجوز بسيف. انتهى.

وفى الرواية الأخرى : يفعل به كما فعل إلا ما استثنى ، أو يقتل بالسيف .

واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . فقال : هـذا أشبه بالـكتاب والسنة والعدل .

قال الزركشي : وهي أوضح دليلا .

فعليها : ولو قطع يديه ثم قتله : فعل به ذلك . و إن قتله بحجر أو أغرقه ، أو غير ذلك : فعل به مثل فعله .

قولِه ﴿ وَ إِنْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ مِفْصَلِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ أَوْضَحَهُ ، فَاتَ : فُعِلَ بِهِ كَفِعْلِهِ ﴾ .

في هذه المسألة طريقان:

أمرهمما : أن فيها الروايتين المتقدمتين .

قال المصنف، والشارح: وهو قول غير أبى بكر، والقاضى. وهو ظاهر كلام المصنف هنا.

والطريق الثاني : أنه هنا يقتل ، ولا يزاد عليه . رواية واحدة . وهو قول المستسبب التاني . أبي بكر ، والقاضي .

قال المصنف في المغنى ـ وتبعه الشارح ـ : وهو الصحيح من المذهب.

واعلم أن محل ذلك فيها لو انفرد: لم يكن فيه قصاص . كما لو أجافه أو أمّه ، أو قطع يده من نصف ذراعه ، أو رجله من نصف ساقه ، أو يداً ناقصة ، أو شلاء أو زائدة ونحوه . فسرى .

ومثل المصنف بما لا يجب فيه قصاص كالقطع من مفصل والموضحة .

ومثل لما يجب فيه القصاص كالقطع من المفصل.

واعلم أنه لو قطع يديه أو رجليه ، أو جرحه جرحاً يوجب القصاص لو انفرد ، فسرى إلى النفس : ففيه طريقان أيضاً .

والصحيح منهما : أنه على الروايتين .

اختاره القاضي ، والمصنف ، وغيرهما .

فيصح تمثيل المصنف بقطع اليد من المفصل.

والطريق الثانى : أنه لايقتص من الطرف . رواية واحدة . وهي طريقة أبى الخطابي وجماعة .

فغي كل من المسألتين طريقان . واكن الترجيح مختلف .

وحيث قلنا : يغمل به مثل مافعل ، وفعل . فَإِنْ مَاتَ وَ إِلاَّ ضُرِ بَتْ عُنْقُه . وفي الانتصار احتمال أو الدُّنة بغير رضاه .

وقال فى الفروع : وأطلق جماعة : رواية يفعل به كفعله غير المحرم . واختاره أبو محمد الجوزى .

وعنه : يفعل به كفعله إن كان موجباً و إلا فلا .

وعنه : يفعل به كفعله إن كان موجباً ، أوموجباً لقود طرفه لوانفرد و إلا فلا .

فعلى المذهب فى أصل المسألة : لو فعل به مثل فعله فقد أساء ولم يضمن ، وأنه لو قطع طرفه ، ثم قتله قبل البرء : فنى دخول قود طرفه فى قود نفسه ــ كدخوله فى الدية ــ روايتان .

وأطلقهما فى الفروع ، والمحرر ، والحاوى .

إهراهما : يدخل قود الطرف فى قود النفس ، ويكنى قتله .

صححه في النظم . وقدمه في الرعايتين .

وهو ظاهر ما قطع به الخرق .

قال في الترغيب : فأئدة الروايتين : لو عفا عن النفس سقط القود في الطرف . لأن قطع السراية كاندماله .

وعلى المذهب أيضاً : لو قطع طرفاً ، ثم عفا إلى الدية : كان له تمامها .

و إن قطع ما يوجب الدية . ثم عفا : لم يكن له شيء .

و إن قطع أكثر مما يوجب به دية ، ثم عفا : فهل يلزمه ما زاد على الدية ، أم لا ؟ فيه احتمالان .

وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والزركشي .

قلت: الصواب أنه لا يلزمه الزائد.

وعلى ألرواية الثانية : الاقتصار على ضرب عنقه أفضل .

و إن قطم ما قطع الجانى أو بعضه ، ثم عفا مجاناً : فله ذلك .

و إن عفا إلى الدية : لم يجز . بل له ما بقي من الدية . فإن لم يبق شيء سقط .

قولِه ﴿ وَلاَ يَجُوزُ الزِّياَدَةُ عَلَى مَاأَتَى . رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلاَ قَطْعُ شَيْءٍ

مِنْ أَطْرَافِهِ . فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ قِصَاصَ فيه ﴾ عليه . بلا خلاف أعلمه .

﴿ وَتَجِبُ فِيهِ دِيتُهُ سَوَا لِا عَفَا عَنْهُ أَو قتله ﴾ .

وهذا المذهب . جزم به فی المحرر ، والرعایة ، والحلوی ، والوجیز ، ونظم المفردات ، وغیرهم .

وقدمه فى الفروع ، وغيره .

وهو من مفردات المذهب .

وقيل: تجب فيه ديته إن لم يسر القطع.

وجزموا به فى كتب الخلاف ، وقالوا : أوماً إليه فى رواية ابن منصور ، أو يقتله .

فائرة : لو قطع يده . فقطع المجنى عليه رجل الجانى . فقيل : هو كقطع يده . -----وقيل : يلزمه دية رجله .

قلت : وهو الصواب .

وأطلقهما في المغنى ، والشرح ، والزركشي ، والفروع .

قوله ﴿ وَإِنْ قَتَلَ وَاحِدْ جَمَاعَةً ، فَرَضُوا بِقَتَلِهِ : قُتِلَ لَهُمْ . وَلاَشَىٰءَ لَهُمْ سِوَاهُ . وإِنْ تَشَاخُوا فِيمَنْ يَقْتُلُهُ مِنْهُمْ عَلَى الكَمَالِ : أُقِيدَ للأَوَّلِ ﴾ . ولمن بقى الدية .

هذا أحد الوجوه ، والمذهب . منهما .

وقدمه في الرعايتين .

وجزم به في الكافي ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والخرق .

وقال فى المغنى : يقدم الأول . و إن قتلهم دفعة واحدة : أفرع بينهم . انتهى . وقيل : يقرع بينهم .

قال في الرعاية : وهو أقيس .

وجزم به فی الوجیز .

وقدمه فى المحرر ، والنظم ، والحاوى الصغير .

وأطلقهما الزركشي .

وقيل: يقاد للكل ، اكتفاء مع المعية .

وأطلقهن فى الفروع .

وقال فى الانتصار : إذا طلبوا القود ، فقد رضى كل واحد بجزء منه . وأنه قول الإمام أحمد رحمه الله .

قال : ويتوجه أن يجبر له باقى حقه بالدية .

و يتخرج : يقتل بهم فقط . على رواية وجوب القود بقتل العمد .

### فوائر

الرَّولَى : لو قتلهم دفعة واحدة ، وتشاحوا فى المستوفى : أقرع بينهم. بلانزاع .

فاو بادر غير من وقعت له القرعة ، فقتله : استوفى حقه ، وسقط حق الباقين
إلى الدية .

و إن قتلهم متفرقاً ، وأشكل الأول ، وادعى ولى كل واحد منهم أنه الأول. ولا بينة لهم ، فأقر القاتل لأحدهم : قدم بإقراره . وهذا على القول الأول . و إن لم يقر أقرعنا بينهم . بلا خلاف .

الثانية: لو عفا الأول عن القود: فهل يقرع بين الباقين . أو يقدم ولى. المقتول الأول ، أو يقاد للكل ؟ مبنى على ماتقدم من الخلاف .

الثالث : قوله ﴿ وَ إِنْ قَتَلَ وَقَطَعَ طَرَفًا : قُطِـعَ طَرَفَهُ . ثُمُّ قُتلَ لِوَلِيٍّ المَقْتُولِ ﴾ بلا نزاع .

لكن لاقود حتى يندمل .

ولو قطع يد رجل ، و إصبع آخر : قدم رب اليد إن كان أولا . وللآخر دية إصبعه .

و إن كان آخراً : قدم رب الإصبع . ثم يقتص رب اليد . وفيأ خذه دية الإصبع الخلاف .

وقدم في الرعاية ، وغيرها : أن له دية الإصبع .

قلت : وهو الصواب .

فَاسُرَهُ: قُولِه ﴿ وَ إِنْ قَطَعَ أَيْدِي جَمَاعَةٍ ، فَحُكُمُهُ حُكُمُ الْقَتْلِ ﴾ . فيا تقدم خلافاً ومذهباً . قاله الأصحاب .

وقال القاضى فى الخلاف \_ فى تيم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه \_ : ولو قطع يمنى رجليه فقطعت يمينه لهما : أخذ منه نصف دية اليد لكل منهما . فيجمع بين البدل و بعض المبدل .

فَائْدَهُ: لَو بَادَرَ بِعَضْهُمْ فَاقْتُصَ بَحِنَايَتُهُ فَى النَفْسُ ، أُو فَى الطَّرِفُ : فَلَمْنَ بَقَى اللَّهِ عَلَى الجَانِى . عَلَى الصحيح من المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأصحاب . وفي كتاب الأدمى البغدادى : و يرجع ورثته على المقتص .

وقدم الحلواني في التبصرة ، وان رزين : يرجع على قاتله .

وقال في الرعاية \_ بعد أن قدم الأول \_ وقيل : بل على قاتل الجانى .

وقيل: إن سقط القود ، لاختلاف العلماء في جواز استيفاء أحدهم : فعلى الجانى . وإن سقط للشركة : فعلى المستوفى .

وتقدم إذا استوفى بعض الأولياء القصاص من غير إذن شركائه فى كلام المصنف فى الباب . حيث قال « وليس لبعضهم استيفاؤه » .

وكان الفراغ من طبع هذا الجزء « التاسع من الإنصاف » وتصحيحه وتحقيقه على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة \_ بمطبعة السنة المحمدية \_ ولم آلُ \_ يعلم الله \_ جهداً ، ولم أدَّخر وسعاً ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . وكفى عالله شهيداً وولياً ونصيراً .

و يتلوه بمشيئة الله تعالى وحسن توفيقه ومعونته : الجزء العاشر ، وأوله « باب العفو عن القصاص » .

والله المسئول وحده حسن الجزاء ، وخير المثوبة من عظيم فضله ، وواسع كرمه ، فإنه نعم المولى ونعم النصير .

وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه ، وخاتم رسله محمد وعلى آله أجمعين ، والله أرجو أن يجعلنا من آل هذا الرسول وحز به المفلحين في الدنيا والآخرة .

وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته

م ما ما الفيتي

القاهرة في { يوم الأحد ٩ منشهر جادى الأولى سنة ١٣٧٧هـ القاهرة في {

### فهرس

# الجزء التاسع من كتاب الإنصاف

۱۳ إن لم ينو : وقع بامرأة الحاسب طلقتان . وبغيرها طلقة .

إذا قال: أنت طالق نصف طلقة إلخ
 إن قال: نصنى طلقتين ، أو ثلاثة
 أنصاف طلقة إلخ .

١٥ إن قال : ثلاثة أنصاف طلقتين إلخ.

١٦ إن قال : نصف طلقة ، ثلث طلقة ، سدس طلقة ، أو نصف وثلث وسدس طلقة .

( إذا قال لأربع : أوقعت بينكن ،
 أو عليكن طلقة إلخ .

١٨ إن قال : دمك طالق ، طلقت

١٩ إن قال : شعرك ، أو ظفرك ، أو سنك طالق .

« إن أضافه إلى الريق والدمع والعرق والحمل : لم تطلق .

« إن قال : روحك طالق .

إذا قال لمدخول بها: أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، طلقت طلقتين إلا أن ينوى بالثانية التأكيد أو إفهامها .
 إن قال: أنت طالق فطالق ، أو ثم طالق ، أو بل طالق ، أو طالق

طلقة بل طلقتين ، أو بل طلقة ، أو طالق طلقة بعدها طلقة ، أو قبل طلقة ، طلقت طلقتين . باب ما يختلف به عدد الطلاق
 ه مايملك الحر ، وما يملك العبد من
 التطليق .

إن قال: أنت الطلاق، أو الطلاق لى
 لازم

۸ إن قال : أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا

إن قال : أنت طالق هكذا ، وأشار
 بأصابعه الثلاث إلخ

إن قال : أنت طالق واحدة ، بل
 هذه ثلاثا . إلخ

إن قال: أنت طالق كل الطلاق ،
 أو أكثره ، أو جميعه ، أو منتهاه ،
 أو طالق كألف أو بعدد الحصا ، أو القطر ، أو الربح ، أو الرمل ، أو

١١ إن قال : أنت طالق أشد الطلاق ،
 أوأغلظه ، أو أطوله ، أوأعرضه إلخ

التراب .

۱۲ إن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ

ان قال : أنت طالق طلقة في طلقتين
 ونوى طلقة مع طلقتين إلخ .

« إن نوى موجبه عند الحساب ، وهو يعرفه إلخ . إن كانت غير مدخول بها ، بانت بالأولى ، ولم يلزمها مابعدها .

« إن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فكذلك عند القاضي.

٢٦ إن قال لها : أنت طالق طلقة معها
 طلقة ، أو مع طلقة أو طالق
 وطالق : طلقت طلقتين .

« العلق كالمنجز .

إن قال: إن دخلت فأنت طالق ،
 إن دخلت فأنت طالق ، فدخلت طلقت طلقت بكل حال .

٢٨ باب الاستثناء في الطلاق

« حكى عن أبى بكر : أنه لايصح الاستثناء فى الطلاق .

« المذهب: أنه يصح استثناء مادون النصف. ولا يصح فها زاد عليه.

٢٩ في النصف وجهان

إن قال : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين
 أو خمساً إلا ثلاثاً .

« إن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ربع طلقة.

« إن قال : أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين .

( إن قال : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين
 إلا واحدة ، فهل تطلق ثلاثاً ، أو
 اثنتين ؟ على وجهين .

إلى قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة، أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة ، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة. أوطلقتين ونصفاً إلاطلقة.

٣٣ إن قال : أنت طالق ثلاثاً ، واستثنى بقلبه إلا واحدة .

٣٤ إن قال : نسائى طوالق ، واستثنى واحدة بقليه .

٣٦ باب الطلاق فى الماضى و المستقبل « إذا قال لامرأته : أنت طالق أمس ، أو قبل أن أنكحك ينوى الإيقاع إلغ ٣٧ إن قال : أردت أن زوجا قبلى طلقها . أو طلقها أنا فى نكاح قبل هذا .

٣٨ إن مات أو جن أو خرس . قبل العلم بمراده فهل تطلق؟ على وجهين ٣٨ إن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر . فقدم قبل مضى شهر إلخ . ٤٠ وإن قدم بعد شهر وساعة إلخ .

« إن قال : أنت طالق قبل موتى إلخ . « إن قال: بعد موتى ، أو مع موتى إلخ ٤١ إن تزوج أمة أبيه ، ثم قال : إذا مات أبى أو اشتريتك ، فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها إلخ .

٢٤ إن قال: أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولاماء. أو لأقتلن فلانا الميت، أو لأصدن الساء، أو لأطيرن، أو إن لم أصعد الساء ونحوه إلخ.

إن قال : أنت طالق إن شربت ماء
 الكوز ، ولا ماء فيه ، أو صعدت
 الساء ، أو شاء الميت أو الهيمة .

إن قال : أنت طالق اليوم إذا جاء
 غد ، فعلى الوجهين .

وع إذا قال : أنت طالق غداً ، أو يوم السبت ، أو في رجب إلخ .

« إن قال : أنت طالق اليوم ، أو فى هذا الشهر إلخ .

٤٦ إن قال : أردته فى آخر هذه الأوقات : دىن .

« هل يقبل فى الحكم ؟ يخرج على روايتين .

إن قال : أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد ، أو فى اليوم وفى غبر وفى بعده إلخ .

« إن قال : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم إلخ .

إن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد.
 فما ت غدوة وقدم بعد موتها إلخ .

« إن قال : أنت طالق في غد إذا قدم زيد . فماتت قبل قدومه إلخ .

٢٥ إن قال: أنتطالق اليوم غداً النع.

٥٣ إن نوى نصف طلقةاليوم وباقيها غدا

« إن قال: أنت طالق إلى شهر الح.

إن قال : أنت طالق فى آخر الشهر
 الخ .

« قال أبو بكر : تطلق بغروب شمس الحامس عشر منه .

« إن قال : في آخر أوله الخ ·

٥٥ إن قال : إذا مضت سنة فأنت طالق الخ .

« إذا قال : إذا مضت السنة فأنت طالق الخ .

٦٥ إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخ .

ان قال أردت أن يكون ابتداء
 السنين المحرم: دين . ولم يقبل في
 الحكم .

« إن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا الخ .

٨٥ إن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق .

٥٩ باب تعليق الطلاق بالشروط

« لا يصح من الأجنبي .

« إن عَلَق الزوج الطلاق بشرط: لم تطلق قبل وجوده .

ران قال : عجلت ماعلقته لم يتعجل
 ران قال : أنت طالق . ثم قال : أردت إن قمت الخ .

٣٢ أدوات الشرط ستة

« كلم على التراخى إذا تجردت عن لم ٣٣ إن اتصل بها « لم » صارت على الفور ، إلا « إن » وفى « إذا » وجهان

إذا قال: إن قمت ، أو إذا قمت ،
 أو من قام منكن ، أو أى وقت قمت ، أو كلما قمت ،
 فأنت طالق الخ .

ولو قال : كلما أكلت رمانة فأنت طالق أوكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق الخ

ر لو علق طلاقها على صفات ثلاث ،
 فاجتمعن في عين واحدة

إن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق
 ولم يطلقها النج

۲۹ إن قال : من لم أطلقها ، أو أى
 وقت لم أطلقك فأنت طالق . فمضى
 زمن يمكن طلاقها فيه الخ

« إن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال ؟ يحتمل وجهين

بن قال العامى: أن دخلت الدار
 فأنت طالق \_ بفتح الهمزة \_ فهو
 شرط.

« إن قاله عارف بمقتضاه . طلقت فى الحال ، وإن قال : إن قمت فأنت طلقت فى الحال

« إن قال: أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء، ثم أمسكت النح

جه إن قال : إن قمت فقعدت فأنت طالق ، أو إن قعدت إذا قمت ، أو إن قعدت إن قمت النح

إن قال : إن قمت وقمدت فأنت طالق الخ

« إن قال : إن قمت أو قعدت فأنت طالق الخ

٧١ إذا قال: إذا حضت فأنت طالق الخ

« إن قال : إذا حضت حيضة فأنت طالق الخ .

٧٧ إن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق النع .

« إنقال: إذا طهرت فأنت طالق النح

٧٧ إذا قالت : حضت وكذبها . قبلقولها في نفسها .

٧٣ إن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان المخ .

٧٥ إذا قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فنبين أنها كانت حاملا

ان قال: إن لم تكونى حاملا فأنت
 طالق، فهي بالعكس

٧٦ يحرم وطؤها قبل استبرائها

۷۷ إن قال : إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق ، واحدة ، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين النح ۷۸ إذا قال : إن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين النح .

٨١ فإن أشكل كيفية وضعها . وقعت
 واحدة بيقين . ولغا مازاد

٨٣ إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق .

ثم قال : إن قمت فأنت طالق . فقامت الخ ،

٨٤ إن قال كلما وقع عليك طلاقى أو إن
 وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله
 ثلاثة . ثم قال : أنت طالق

۸٦ إن قال : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدى حر ، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران . وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار الح .

ا ۸۷ إلا أن يكون له نية .

۸۷ إن قال لامرأته: إذا أتاك طلاق فأنت طالق ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابى فأنت طالق الح

٨٨ إن قال : أردت أنك طالق بذلك
 الطلاق الأول : دين الخ

« إذا قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق . ثم قال : أنت طالق إن قت ، أو دخلت الدار الخ .

٨٩ إن قال : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج فهل هو حلف ؟ .

« إن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أوقال إن كلتك فأنت طالق المخ إن كلتك فأنت طالق المخ إن قال الامرأتيه: إن حلفت

بطلاق كما فأنها طالقتان وأعاده النح ٩١ إذا قال : إن كلتك فأنت طالق فتحقق ذلك ، أو زجرها . فقال : تنحى ، أو اسكتى النح .

« محتمل أن يحنث بالسكلام المتصل يسمينه . لأن إنيانه به يدل على إرادته السكلام النفصل عنها .

۹۲ إن قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فمبدى حر الخ.

« إن قال: إن كلت فلانا فأنت طالق فكلمته ، فلم يسمع النح .

۹۳ إن كلته سكران أو أصم . أومجنوناً يسمع كلامها : حنث .

٩٤ إن كلته ميتاً ، أو غائبا ، أو مغمى
 عليه ، أو نائما : لم يحنث .

إن قال لامرأتيه: إن كلنما هذين
 فأنها طالقتان وكلت كل واحدة
 واحداً منهما: طلقتا.

٩٦ إن قال: إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق ، فنهاها فخالفته الخ .

إذا قال : إذا خرجت بغير إذنى ،
 أو إلا بإذنى ، أو حتى آذن لك ،
 فأنت طالق الخ.

۹۹ إن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذنى فأنت طالق، فرجت تريد الحمام وغيره: طلقت.

١٠٠ وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غبره طلقت .

۱۰۰ إذا قال: أنت طالق إن شئت، أوكيف شئت، أو حيث شئت، أو متى شئت الخ.

۱۰۱ إن قال : أنت طالق إن شئت ، وشاء أبوك .

إن قال: أنت طالق إن شاء زيد
 أو جن أوخرس قبل الشيئة
 لم تطلق

۱۰۲ إن شاء وهو سكران : خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه .

 ( إن كان صبياً يعقل المشيئة فشاء طلقت و إلا فلا . إن قال: أنت طالق إلا أن يشاء
 زيد . ثمات أو جن أو خرس:
 طلقت .

( إن قال :أنتطالق واحدة ، إلا أن يشاء زيد ثلاثا ، فشاء ثلاثا الخ .
 ( إن قال : أنت طالق إنشاءالله الخ .
 ( ) إن قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله .

١٠٦ إن قال : إن دخات الدار فأنت طالق إن شاء الله الخ .

۱۰۹ إن قال : أنت طالق لرضا زيد ، أو مشيئته الخ .

۱۱۰ إن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق الخ

١١١ فصل في مسائل متفرقة

« إن قال أنت طالق إذا رأيت الملال الخ .

١١٤ إن حلف لايفعل شيئاً ، ففعله ناسياً . وكذا جاهلا الخ .

« إن حلف لايدخل على فلان بيتاً ، أولا يكلمه ، أو لايسلم عليه ، أو لايفارقه حتى يقضيه حقه الخ.

۱۱۷ أن حلف لايفعل شيئاً ففعل بعضه المرا أن حلف لايدخل داراً فأدخلها بعض جسده ، أو دخل طاق الباب الخ .

« إن حلف لايلبس ثوباً اشتراه زيد

أو نسجه ، أو لاياً كل طعاما طبخه زيد الخ .

۱۱۹ إن اشترى غيره شيئاً فخلطه بما اشتراه فأكل مما اشتراه شريكه ألخ

١٢٠ باب التأويل في الحلف

« إن لم يكن ظالماً فله تأويله ۱۲۱ إذا أكل نمر آسفلف لتخبرنى بعدد ما أكلت أو لتمزن الخ .

١٢٣ إن حلف ليطبخن قدراً برظل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح الخ.

« إن حلف لا أقمت في هذا الماء. ولا خرجت منه الخ.

۱۲۶ إن كان واقفاً حمل منه مكرها ، وإن استحلفه ظالم مالفلان عندك وديعة الخ .

« إن حلف على امرأته لاسرقت منى شيئاً الخ .

١٣٨ باب الشك في الطلاق

« إذا شك : هل طلق أم لا ؟ ١٣٩ إن شك في عدد الطلاق

۱٤٠ قول الحرق فيمن حلف بالطلاق لاياً كل تمرة ، فوقعت في عر الح الاياً كل تمرة ، فوقعت في عر الح الاي قال لامرأتيه : إحداكما طالق ينوى واحدة معينة طلقت وحدها وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة المناق واحدة بعينها وأنسيها

188 إن تبين أن المطلقة غمير التي خرجت عليها القرعة الخ

هذا غراباً ففلانة طالق الخ ۱٤٦ إن قاله: إن كان غراباً ففلانة طالق وإن كان حماماً ففلانة طالق . طالق . « إن قال: إن كان غراباً فعيدى

١٤٤ إن طار طائر . فقال : إن كان

« إن قال: إن كان غرابا فمبدى حر . فقال آخر : إن لم يكن غراباً فعبدى حر

« إن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ

۱٤۷ إن قال لامرأنه وأجنبية : إحداكا طالق ، أو قال : سلمى طالق الخ ۱٤۸ إن نادى امرأته ، فأجابته امرأة له أخرى . فقال : أنت طالق

« إن قال: علمت أنها غيرها. وأردت طلاق المناداة

١٥٠ باب الرجعة

إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث . . . فله رجعتها مادامت في العدة

« ألفاظ الرجعة

١٥١ إن قال: نكحتها ، أو تزوجتها

١٥٢ هل من شرطها الإشهاد ؟

« الرجمية زوجة يلحقها الطـلاق والظهار والإيلاء

۱۵۳ يباح لزوجها وطؤها والحساوة والسفر بها، ولها أن تستشرف له وتَرْن

102 وتحصل الرجعة بوطئها ، نوى الرجعة أو لم ينو الرجعة أو لم ينو 107 ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والحلوة بها لشهوة

١٥٧ لايصح تعليق الرجمة بشرط، ولا يصح الارتجاع في الردة

إن طهرت من الحيضة الثالثة ولما
 تغتسل: فيل له رحمتها ؟

۱۰۹ إن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت ، ولم تحل إلا بنسكاح جديد وتعود إليه على مابقى من طلاقها « إن ارتجعها في عدتها وأشهد على

رجعتها من حيث لاتعلم الخ ١٩٠ إن لم تكن له بينــة برجعتها : لم

۱۹۰ إن لم تسكن له بينسه برجمتها : لم تقبل دعواه الخ ۱۹۱ إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها الخ

أقل مايمكن انقضاء العدة به من الأقراءتسعةوعشرون يوماً ولحظة الخ

الافراءنسعهوعشرون يوما ولحظة إ ١٩٢٢ إن قلنا : الطهر خمسة عشر الخ

۱۹۳ إذا قالت : انقضت عدنى . فقال : قد كنت واجعتك فأنكرته

« إن تداعيا معاً : قدم قولها الح ١٩٤ إذا طلقها ثلاثاً : لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ويطأ في القبل

تُنكح زوجاً غيره ، ويطأ فى القبل الخ .

١٦٥ إن كان مجبوباً ، وبقى من ذكره قدر الحشفة فأولجه الخ

( إن وطئت فى نـكاح فاسد : لم تحل ١٩٦١ إن وطئها زوج فى حيض أو نفاس ، أو إحرام

١٦٧ إن كانت أمة فاشتراها مطلقيا ، وإن طلق المبد امرأته طلقتين الخ « إذا غاب عن مطلقته ، فأتته فذكرت: أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها الخ

١٦٩ باب الإيلاء « يشترط له أربعة شروط . أحدها: الحلف على ترك الوطء في القبل إن تركه بغير عن : لم يكن مولياً الخ ١٧١ إن حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لايحتمل غيره كلفظة العريح إن قال : والله لا وطئتك ، أو لا حامعتك ، أو لا باضعتك ، أو لا باشرتك ، أو لا باعلتك الخ سائر الألفاظ لا يكون مولياً فيها إلا بالنية

١٧٢ الشرط الثاني: أن علف بالله تعالى أو بصفة من صفاته

١٧٣ إن حلف بنذر ، أو عتق أو طلاق لم يصر مولياً في الظاهر عنه ١٧٤ الثالث: أن محلف على أكثر من أرعة أشهر

١٧٥ أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها الخ

أو يقول : والله لا وطئتك حتى تحبلي ، لأنها لا تحبل إذا لم يطأها ١٧٦ إن قال : إن وطئتك فوالله لا وطئتك ، أو إن دخلت الدار

فوالله لا وطئتك

١٧٦ إن قال : والله لا وطنتك في السنة إلا مرة أو إلا يوماً

١٧٧ إن قال: والله لا وطئنك أربعية أشهر . فإذا مضت فوالله لا وطئتك أرمعة أشهر

إن قال: والله لا وطئتك إن شئت فشاءت .

١٧٨ إن قال : إلا أن تشائى ، أو إلا باختمارك ، أو إلا أن تختاري إن قال لنسائه : والله لا وطئت واحدة منكن

١٧٩ إلا أن بريد واحدة بعينها ، فيكون موليا منها وحدها

إن قال : والله لا طئت كل واحدة منكن .

إن قال : والله لا أطؤكن : فهي كالتي قبلها

١٨٠ إن آلي من واحدة ، وقاله للاُخرى : شركتك معيا

١٨١ الشرط الرابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع ، ويلزمه الكفارة بالحنث

أما العاجز عن الوطء بجب أو شلل : فلا يصح إيلاؤه

١٨٢ لايصح إيلاء الصي ١٨٣ في إيلاء السكران وجهان ، ومدة

الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء اذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعــة أشهر . فإن كان بالرجل عذر عنع الوطء

۱۸۶ إن طرأ بها : استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض

١٨٥ إن طلق في أثناء المدة : انقطعت. فإن راجعها أو نكحها الخ

۱۸۹ إن كان العذر به : أمر أن بغيء بلسانه .

۱۸۷ إن كان مظاهراً ، فقال: أمهلونى حق أطلب رقبة أعتقهاعن ظهارى « إن وطئها دون الفرج ، أو في

الدبر: لم يخرج من الفيئة ١٨٨ إن وطنها في الفرج وطناً محرماً فقد فاء

١٨٩ إن لم يغيء ، وأعفته المرأة : سقط حقها . وإن لم تعفه : أمر بالطلاق الخ .

۱۹۰ إن طلق ثلاثاً أو فسخ : صح ۱۹۱ إن ادعى أن للدة ما انقضت أو أنه وطثها ، وكانت ثبياً الخ

١٩٣ كتاب الظهار.

« وهو أن يشبه امرأته ، أو عضواً منها .

« بظن من تحرم عليه على التأييد ، أو بها ، أو بهضو منها . فيقول : أنت على كظهر أمى ، أو كيد أختى أو كوجه حماتى ، أو ظهرك أو يدك على كظهر أمى ، أو كيد أختى ، أو خالتى ، من نسب أو رضاع . إن قال : أنت على كأمى .

۱۹۳ أنت عندى كأمى أو مثل أمى : كان مظاهراً .

۱۹۶ إن قال: أردت كأمى فى الكرامة ، أو نحوه: دين. وهل يقبل فى الحكم ?

« إن قال أنت كأمى ، أو مثل أمى فذكر أبو الحطاب فها رواتين .

۱۹۰ أنت على كظهر أبى ، أو كظهر أجنبية ، أو أخت زوجتى،أوعمتها، أو خالتها .

١٩٦ أنت على كظهر البهيمة : لم يكن مظاهر آ .

« أنت على حرام . فهو مظاهر ، إلاأن ينوى طلاقاً أو يمينا . فهل يكون ظهاراً ، أو ما بواه ؟

۱۹۷ ویصح من کل زوج یصح طلاقه . ۱۹۸ مسلماً کان أو ذمیاً .

١٩٩ إن ظاهر من أمته أو أم ولده:

لم يصح . ٢٠٠ قول المرأة لزوجها : أنت على كظهر

أبى : لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار .

٢٠١ عليها التمكين قبل التكفير.

۲۰۲ إن قال لأجنبية : أنت على كظهر أمى: لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر .

( ان قال . أنت على حرام ـ يريد
 ف كل حال ـ وإن أراد . فى تلك

الحال. فلا شيء عليه. لأنه صادق ٢٠٣ يحرم وطءالظاهر منها قبل التكفير ٢٠٣ هل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟

"نجب الكفارة بالعود. وهو الوطء
 نص عليه الإمام أحمد رحمه الله،
 وأنكر على الإمام مالك أنه العزم
 على الوطء.

٢٠٥ لو مات أحدها . أو طلقها قبل
 الوطء فلاكفارة عليه وإن وطىء
 التكفير : أثم الخ .

٢٠٦ إن ظاهر من أمرأته الأمة، ثم اشتراها : لم تحل له حتى يكفر. وإن كرر الظهار قبل التكفير: فكفارة واحدة.

۲۰۷ إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة . فإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة .

۲۰۸ كفارة الظهار هى على الترتيب عورير رقبة . فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .

۲۰۸ كفارة الوطء فى رمضان مثلها فى ظاهر المذهب. وكفارة القتل مثلهما إلا فى الإطعام. فنى وجوبه روايتان ٢٠٩ الاعتبار فى الكفارات بحال الوجوب فى إحدى الروايتين .

٢١١ إذا شرع في الصوم ، ثم أيسر : لم يازمه الانتقال عنه .

۲۱۱ من ملك رقبة ، أو أمكنه تجصيلها
 عا هو فاضل عن كفايته وكفاية
 من يمونه الخ .

ومن له خادم محتاج إلى خدمته ،
 أو داريسكنها ، أو دابة محتاج إلى
 ركوبها الخ .

۲۱۲ وإن وجدها بزيادة لآنجحف به . فعلى وجهين .

إن كانماله غائباً ، وأمكنه شراؤها
 بنسيئة لزمه .

٢١٤ ولا يجزئه في كفارة القتل إلارقبة مؤمنة .

۲۱۰ ولا تجزئه إلارقبة سليمة من العيوب
 المضرة بالعمل ضرراً بيناً الخ .

۲۱۹ ولا يجزىء المريض الميؤس منه ، ولا غائب لايعلم خبره .

٧١٧ ولا أخرسلاتفهم إشارته . ولامن اشتراه بشرط العتــق فى ظاهر المذهب .

۲۱۸ ولا أم الولد في الصحيح عنه،
 ولا مكاتب قد أدى من كتابته
 شيئاً في اختيار شيوخنا.

آه ۲۱ و يجزى ، الأعرج يسيراً والمجدوع الأنف ، والأذت ، والحجوب ، والحضى ، ومن يخنق فى الأحيان . والأصم والأخرس الذى يفهم الإشارة وتفهم إشارته .

۲۲ المدبر والمعلق عتقه بصفة وولد
 الزنا ، والصغير .

۲۲۱ وإن أعتق نصف عبد وهو معسر - ثم اشترى باقيه فأعتقه : أجزه الخ. - ۲۲۲ وإن أعتق - وهو موسر - فسرى : لم يجزه الخ .

۲۲۳ فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ، حراً كان أو عبداً . ولا تجب نية النتابع .

٢٢٤ فإن تخلل صومها صومشهر رمضان
 أو فطر واجب الخ .

٢٢٥ كذلك إن خافتًا على ولديهما .

۲۲۳ إن أفطر لغير عذر . أو صام تطوعاً أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى

« إن أفطر لعذر يبيح الفطر.

٢٢٧ إن أصاب المظاهر منها ليلا أونهاراً:انقطع التتأبع .

٢٢٨ إن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع.

فإن لم يستطع الصيام لزمه إطعام
 ستين مسكينا مسلماً .

٢٢٩ صغيراً كان السكين أو كبيرا ،إذا أكل الطعام .

ولا يجوز دفعها إلى مكاتب.

۲۳۰ إن دفعها إلى من يظنه مسكينا ، فبان غنياً . وإن ردها علىمسكين واحد ستين يوماً الخ .

٣٣١ إن دفع إلى مُسكين في يوم واحد من كفارتين .

« والخرج في الكفارة : مايجزى، فى الفطرة .

٢٣٢ إن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه

۲۳۳ لا بجزی من البر أقل من مد، ولا ولا من غيره أقل من مدين . ولا من الحبر أقل من رطلين بالعراقي .

« إن أخرج القيمة ، أو غدى المساكين أو عشاهم .

« ولا يجزى. الإخراج إلا بنية .

٢٣٤ إن كان عليه كفارات من جنس أو من أجناس الخ .

« إِنْ كَانْتَ عَلَيْهُ كَفَارَةَ وَاحْدَةَ نَسَى سبيها .

## ٢٢٥ كتاب اللمان

« اللعان . وصفته : أن يبدأ الزوج فيقول : أشهد بالله إلى لمن الصادقين الخ .

۲۳۲ ثم تقول هي: أشهد بالله إنه لمن الرنا وتقول في الخامسة « وأن غضب وتقول في الخامسة « وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » ٢٣٧ إن أبدل لفظة «أشهد» بر «أقسم» أو « أحلف »

٢٣٨ من قدر على اللعان بالعربية: لم يصح منه إلا بها ، وإن فهمت إشارة الأخرس أوكتابته

« هل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطه بالإشارة ٢٣٩ هل اللعان شهادة أو بمن ؟

٢٣٩ هل اللعان شهادة او يمين ؟
 « السنة أن يتلاعنا قاماً عحضر جماعة

٢٤٠ وأن يكون فى الأوقات ، والأماكن
 المعظمة . وبحضرة الحاكم
 ٢٤١ إن كانت الرأة خفرة : بعث الحاكم

من يلاعن بينهما . « إذا قذف الرجل فساده

٢٤٢ لايصح إلابشروط ثلاثة . أحدها :
 أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين الخ
 ٢٤٤ إن قذف أجنبية ، أو قال لامرأته :
 زينت قبل أن أنكحك .

( إن أبان زوجته ، ثم قذفها برنى فى النكاح ، أو قذفها فى نكاح فاسد وبينهما ولد .

« إذا قذف زوجته الصغير، أوالمجنونة ٢٤٥ إن قال : وطئت بشبهة ، أو مكرهة ٢٤٦ إن قال : لم زن . ولكن ليس هذا الولد منى .

۲٤٧ إن قال ذلك بعد أن أبانها . فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه

۲۶۸ إن ولدت توأمين ، فأقر بأحدها ونفي الآخر

« إن صدقته ، أو سكتت : لحقه النسب .

٧٤٩ إن لاعن ونكلت الزوجة خلى سبيلها .

۲۵۰ لايعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة
 ۲۵۱ إذا تم الحد بينهما: ثبت أربحة
 أربعة أحكام. أحدها: سقوط الحد
 عنه، أو التعزير. الثانى: الفرقة
 بينهما.

٢٥٢ الثالث: النحريم المؤبد.

٣٥٣ إن لاعن زوجته الأمة ،ثم اشتراها « الرابع : انتفاء الوله عنه بمجرد اللعان .

٢٥٥ إن نني الحل في التعانه

« ومن شرط نفي الولد : أن لايوجد دليل على الإقرار به الخ .

٢٥٦ إن قال : لم أعلم به ، أو لم أعلم أن لى نفيه .

۲۵۷ إن أخره لحبس ، أو مرض ، أو غيبة ، أو شيء يمنعه ذلك .

« متى أكذب نفسه بمد نفيه .

۲۵۸ فیا یلحق من النسب ـ من أتت امرأته بولد یمکن کونه منه الخ .
 ۲۵۹ ولأقل من أربع سنین منذ أبانها وهو ممن بولد لمثله لحقه نسبه .

« أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها .

أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ،
 ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها .

٢٦١ أو مقطوع الذكر ، أو الانثنين .
 وإن قطع أحدها . فقال أصحابنا :
 يلحقه نسبه وفيه بعد

**۲٦٣ ومن** اعترف بوطء أمته فى الفرج أو دونه .

۲۹۶ وإن ادعى العزل.۲۹۵ هل محلف ؟ .

. ٢٩٥ إن أعتقها ، أو باعها بعد اعترافه بوطئها .

٢٦٦ إن لم يستبرئها فأتت بولد لأكثرمن ستة أشهر الخ .

« إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها النخ .

٧٦٧ إن ادعاه البائع: فلم يصدقه المشترى

۲۷۰ كتاب العدد

کل امرأة فارقها زوجها فی الحیاة
 قبل المسیسوا لحلوة: فلاعدة علیها
 ان خلا بها وهی مطاوعة ـ ولو

مع مانع \_ فلها العدة .

٢٧١ إلا أن لا يعلم بها كالأعمى .

۲۷۲ والحمـل الذي تنقضي به العـدة: مايتبين فيه شيء من خلق الإنسان

« إن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء ۲۷۳ إن أنت بولد لايلحقه نسبه .

۲۷۶ أقل مدة الحمل وأكثرها . وأقل مايتيين به الولد ،

۲۷۰ إن مات زوج الرجمية : استأنفت
 عدة الوفاة من حين موته .

٢٧٦ إن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ،ثم مات في عدتها .

ارتابت المتوفى عنها لظهور
 أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ
 البطن الخ .

« إن تزوجت قبل زوالها .

٢٧٧ إن ظهر بها ذلك بعد نكاحها .

۲۷۸ إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد « الثالث : ذات القرء التى فارقها فى الحياة بعد دخوله بها . عدتها ثلاث قروء .

٢٧٩ القرء الحيض .

۲۸۱ الرابع: اللائى يئسن من المحيض،
 واللائى لم يحضن . فعدتهن ثلاثة
 أشهر النج .

٢٨٢ عدة المعتق بمضها .

« حد الإياس : خمسون سنة .

٢٨٤ إن حاضت الصفيرة في عدتها :
 انتقلت إلى القرء .

٢٨٥ إن يئست ذات القرء في عدتها .

۲۸۰ الحامس ، من ارتقع حیضها ، لاندری مارفعه

۲۸٦ إن كانت أمة : اعتدت بأحد عشر شهراً .

« عدة الجارية التي أدركت ولم تحض والستحاضة الناسية : ثلاثة أشهر .

٧٨٧ أما التي عرفت مارفع الحيض

٢٨٨ السادسة : امرأة المفقود

٢٨٩ هل تفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكمليحكم بضرب المدة إلخ .

٢٩٠ إذا حكم بالفرقة : نَفَد حَكُمه في الظاهر دون الباطني .

۲۹۱ إذا تربصت أربع سنين . واعتدت للوفاة وتزوجت ثم قدم زوجها الأول

۲۹۲ يأخذ صداقها منه

۲۹۳ هل یأخذ صداقها الذی أعطاها ، أو الذی أعطاها الثانی ؟

٢٩٤ أما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة . وامرأة الأسير .

« ومن طلقها زوجها ، أو مات عنها ، وهو غائب عنها .

« عدة الموطوأة بشبهة .

٢٩٥ عدة الزني مها كعدة الطلقة .

٢٩٦ إذا وطئت المعتدة بشبهة ، أو غيرها :

أيمت العدة . ثم استأنفت المعدة من الوطء .

۲۹۷ إن كانت بائناً فأصابها المطلق عمداً كذلك وإن أصابها بشبهة .

۲۹۸ إن تزوجت في عدتها : لم تنقطع عدتها هتي يدخل بها إلخ .

٢٩٩ إن أتت بولد من أحدها: انقضت عدتها به منه إلخ .

« والثانى أن ينكحها بعد انقضاء العدتين.

• ٣٠٠ إن وطيء رجلان امرأة .

« وإن طلقها واحدة . فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية إلخ .

« وإن راجعها . ثم طلقها بعد دخوله بها إلخ .

٣٠١ إن طَلقها طلاقاً باثناً ، ثم نكحها

فى عدتها ، ثم طلقها فيهـــــا قبل دخوله بها إلخ .

٣٠١ فصل في الإحداد

« يجب الإحداد على المعتدة من الوفاة ٣٠٣ لا يجب في نـكاح فاسد .

« سواء فى الإحداد والسلمة والذمية .

« والإحداد: اجتناب الزينة. والطيب ٣٠٤ اجتناب الحناء والحضاب والسكحل

ع الجساب الحياء والحصاب والصافعات الأسود والحلفاف .

٣٠٥ لا يحرم عليها الأبيض من الثياب .
 وإن كان حسنا ، ولا الماون لدفع الوسخ .

٣٠٦ قول الحرقي . وتجتنب النقاب .

« فصل: تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه إلخ .

٣٠٨ لاتخرج ليلا . ولها الحروج نهاراً لحوائجها .

و. و إذا أذت لها في النقلة إلى بلد السكني فيه .

( إن سافر بها . فمات فى الطريق .
 وهى قريبة : إنرمها العود .

به الحج فأحرمت به .
 ثم مات .

« إن لم تكن أحرمت . أو أحرمت بعد موته .

٣١٩ السفر القريب دون مسافة القصر ٣١٣ أما المبتوتة : فلا تجب عليها العدة في منزله .

## ٣١٢ فوائد:

الأولى: إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله تحصينا لفراشه إلخ ٣١٣ الثانية: لوكانت دار الطلق متسعة لهما إلخ.

« الثالثة: لو غاب من لزمته السكنى
 لها أو منعها منها .

« الرابعة : حكم الرجعية فى العدة حكم المتوفى عنها زوجها .

الحامسة: ليس له الحلوة بالبائن منه
 إلا مع زوجته أو محرم أحدها.

٣١٥ السادسة : يجوز إرداف محرم .

٣١٦ باب استبراء الإماء

« يجب الاستبراء فى ثلاثة مواضع. أحدها: إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها إلخ.

« هل له الاستمتاع بالمسبية فيا دون الفرج ؟

۳۱۷ سواء ملكم ا من صغير . أو كبير ، أو رجل ، أو امرأة

٣١٨ إن أعتقها قبل استبرائها: لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها. ولهما نكاح غيره إن لم يكن بائمها يطؤها ٣١٩ الصغيرة التى لا يوطأ مثلها ، هل يجب استبراؤها ؟

« إن اشترى زوجتة ، أو عجزت مكاتبته ، أو فك أمته من الرهن : حلت بغير استبراء .

٣٢٠ إن أسلمت المجوسية ، أو المرتدة. حلت بغير استبراء.

« إن وجد الاستبراء في يد البائع قبل. القبض: أحزأه.

٣٢١ فوائد إحــداها : وكيل البائع كالبائع .

« الثانية : يجزء استبراء من ملكها بشراء أو وصية إلخ .

« الثالثة : لو حصل إستبراء زمن الحيار إلخ .

٣٣٢ إن باع أمته ، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها « إن اشترى أمة مزوجة . فطلقها الزوج قبل الدخول : لزم. استبراؤها .

۳۲۳ الثانی : إذا وطیء أمته ، ثم أراد. تزویجها : لم یجز حتی یستبرعها .

« إن أراد بيعها فعلى روايتين .

٣٣٤ إن لم يطأها : لم يلزمه استبراؤها فى الموضعين .

« الثالث: إذا أعتق أم ولده ، أو أمة كان يصيبها أو مات عنها : لزمها استبراء نفسها .

٣٢٥ إن مات زوجها ، وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل. من شهرين وخمسة أيام إلخ.

« إن اشترك رجلان فى وطء أمة :. لزمها استبراءان .

٣٢٦ الاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملاً . أو بحيضة إن كانت ممن تحیض أو بمضی شهر إن كانت آیسة ، أو صغیرة . ۳۲۷ إن ارتفع حیضها لاندری مارفعه:

٣٧٨ يحرم الوطء في الاستبراء. فإن فعل لم ينقطع الاستبراء.

## ٣٢٩ كتاب الرضاع

فعشرة أشهر .

« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وصار ولداً لهما.

لا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخواته ، ولا إلى من تصر أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه

٣٣٠ إن أرضت بلىن ولدها من الزنا طفلا: صار ولداً لها إلخ. « قال أبو الخطاب : وكذلك الولد

« قان ابو الحصاب . و كانك الوكا المنفى باللعان . مسمد ان ذار . لا. أنه لهن من غير حمل

٣٣٨ إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم .

٣٣٣ لاينشر الحرمة غير لبن المرأة . ٣٣٣ لاتثبت الحرمة بالرضاع إلابشرطين أحدها : أن يرتضع في المامين .

ع۳۳ الثانى : أن يرتضع خمس رضعات فى ظاهر المذهب .

٣٣٥ متى أخذالثدىفامتصمنه ثم تركه إلخ ٣٣٥ السعوط . والوجور كالرضاع . وعرم لبن الميتة .

ويرم اللبن المشوب ٣٣٨ الحقنة لاتنشر الحرمة ٣٣٨ إذا تزوج كبيرة ، ولم يدخل بها

وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن

• ٣٤٠ إن أرضعت اثنتين منفردتين « إن أرضعت الثلاث متفرقات .

« كُل من أفسد نكاح اموأة برضاع وقبل الدخول فالزوج يرجع عليه

ِدُقِينَ الدَّحُونَ قَالُورِجِ يُرْجِعُ . بنصف مهرها .

۳۶۱ إن أفسدت نكاح نفسها : سقط مهرها :

إن كان بعد الدخول وجب لها مهرها .

٣٤٧ ولو أفسدت نكاح نفسها . لم يسقط مهرها .

( إن أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى .

( إن كانت الصغرى هى التى دبت إلى الكبرى فارتضعت منها فلا مهر لها سهو الكبرى فارتضعت منها فلا مهر لها سهو و كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن فأرضعن امرأة له أخرى النج على الوكان له ثلاث نسوة فأرضعن المرأة صغرى .

٣٤٣ إن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة له صغار الخ .

« إن أرضعن واحدة ، كل واحدة منهن رضعتين الخ .

٣٤٧ إذا طلق امرأته ، ولها منه لبن

فتروجت بضى فأرضعته بلبنه الخ . ٣٤٨ إذا شك فى الرضاع ، أو عدده بنى على اليقين . وإن شهد به امرأة مرضية .

« إذا تزوج امرأة . ثم قال قبل السخول هي أختى من الرضاع النح النح ٣٤٩ إن كانت هي التي قالت : هو أخي من الرضاع النح .

لو قال الزوج : هى ابنــ قى من
 الرضاع ، وهى فى سنه أو أكبر
 منه الخ .

۳۵۰ لو تزوج امرأة لها لبن من زوج
 قبله فحملت ولم يزد لبنها النج .

« إنقطع لبن الأول ، ثم تاب بحملها من الثاني .

## ٣٥٢ كتاب النفقات

پجب على الرجل نفقة امرأته مالا
 غنى لها عنه ، وكسوتها بالمعروف
 ومسكنها بما يصلح لمثلها

إن تنازعا فيها : رجع الأمر إلى
 الحاكم .

« لها ما يكنسى مثلها به من جيــد الـكتان ، والقطن ، والحز

۳۵۳ للفقيرة تحت الفقير : قدر كفايتها من أدنى خبز البلد

٣٥٤ للمتوسطة تحت التوسط ، أو إذا كان أحــدها موسراً ، والآخر معسراً ما بين ذلك

٣٥٥ عليه ما يعود بنظافة المرأة ٣٥٦ أما الطيب ، والحناء ، والحضاب ونحوه : فلا يلزمه

٣٥٧ إن احتاجت إلى من يخدمها ٣٥٨ تلزمه نفقة الحادم بقسدر نفقة الخادم الفقيرين ، إلا في النظافة

٣٥٩ لايلزمه أكثر من نفقــة خادم واحد.

« إن قال أنا أخدمك . فهل يلزمها قبول ذلك ؟ الخ .

٣٦٠ عليه نفقة الطلقةالرجعية وكسوتها ومسكنها ،كالزوجة سواء

« أما البائن بفسخ ، أو طلاق ،
 فإن كانت حاملا : فلها النفقـة
 والسكني .

٣٦١ وإلا فلا شيء لها

٣٦٢ إن لم ينفق عليها يظنها حائلا، ثم تبين أنها حامل

« إن أنفق عليها يظنها حاملاً ، ثم بانت حائلا

٣٦٣ هل تجب النفقة لحملها ، أو لهـــا من أجله ؟

٣٦٨ أما المتوفى عنها زوجها ، فإن كانت حائلا : فلا نفقة لها ولا سكنى

٣٩٩ إن كانت حاملا : فهل لها ذلك ؟ ٣٧١ عليه دفع النفقة إليها في صورتها :

وكل يوم الخ

إن طلب أحدها دفع القيمة
 عليه كسوتها كل عام

٣٨٣ إن سافرت لحاجهــا بإذنه : فلا نفقة لها .

٣٨٣ إن اختلفا في نشوزها ، أو تسليم النفقة إليها ، أو اختلفا في بذل التسليم .

« إناأعسرالزوج بنفقتها ، أو بعضها أو بالكسوة

٣٨٥ إن اختارت المقام ، ثم بدا لها الفسخ .

٣٨٧ إن أعسر بالنفقة الماضية ، أو نفقة الموسر ، أو المتوسط ، أو الأدم ، أو نفقة الحادم

٣٨٨ تكون النفقة ديناً في ذمته

« إن أعسر بالسكنى ، أو المهر: فهل لها الفسخ !

٣٨٩ إن أعسر زوج الأمة فرضيت، أو زوج الصغيرة ، أو المجنونة

. ٣٩٠ إن منع النفقة أو بعضها ، مع اليسار ، وقدرت له على مال الخ

« إن غيبه ، وصبر على الحبس ١ وم يترك لها نفقة ، ولم تقدر على مال ، ولا الاستدانة عليه : فلها الفسخ

« لايجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم

٣٩٣ باب نفقة الأقارب والماليك

چب على الإنسان نفقة والديه
 وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء

۳۷۷ إذا قبضتها ، فسرقت أو تلفت و إذا انقضت السنة ، وهي صحيحة : فعلمه كسوة السنة الأخرى

۳۷۳ إن مات أو طلقها قبل مضى السنة فهل يرجع عليها بقسطه ؟

٣٧٤ لها التصرف في النفقة

« إن غاب مدة ، ولم ينفق

۳۷۹ إذا بذلت الرأة تسليم نفسها، وهي عن يوطأ مثلها الخ

٣٧٧ إن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها الخ

إنبذلته والزوج غائب: لم يفرض
 لها حتى يراسله الحاكم النح

« إن منعت تسليم نفسها ، أو منعها أو منعها أو منعها .

٣٧٨ لهـا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال ، نخلاف الآجل .

٣٧٩ إن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهاراً: فهي كالحرة

« وإن كانت تأوى إليه ليلا ، وعند السد نهاراً

٣٨٠ إذا نشزت المرأة ، أو سافرت نَعر إذنه .

٣٨١ أو تطوعت بصوم أو حج: فلا نفقة لها.

« وإن بعثها في حاجة أو أحرمت بحجة الإسلام: فلها النفقة ٣٨٣ إن أحرمت بمنذور معين في وقته

۳۹۳ تلزمه نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب بمن سواهم

٣٩٥ أما ذوو الأرحام: فلانفقة لهعلمهم

٣٩٦ إن كان للفقــير وراث : فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه

على هذا حساب النفقات ، إلا أن
 يكون له أب

۳۹۷ من له ابن فقیر ، أو أخ موسر ۳۹۸ من له أم فقیرة ، وجدة موسرة

« من كان صحيحاً مكلفاً، لا حرفة له سوى الوالدين

٤٠٠ إن لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة إن كان له أبوان جعله بينهما

١٠٤ إن كان معهما ابن

« إن كانأب وجد ، أو ابن وابن ابن ٤٠ ولا نحب نفقة الأقارب مع اختلاف

٤٠٢ ولا تجب نفقة الأقارب معاختلاف الدين .

٤٠٣ إن ترك الإنفاق الواجب مدة الخ

٤٠٤ من ازمته نفقة رجل ، فهل تلزمه نفقة امرأته \*

٤٠٥ ليس للأب منع المرأة من رضاعولدها .

٤٠٦ إن طلبت أجرة مثلها . ووجد من يتبرع برضاعه .

٤٠٧ إذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ٤٠٨ على السميد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم .

٩٠٤ وتزويجهم إذا طلبوا ذلك، إلا الأمة
 إذا كان يستمتع بها .

1. يداويهم إذا مرضوا.

٤١١ ولا بجبر العبد على المخارجة .

٤١٢ متى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه.

« له تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده والده والمرأته .

٤١٣ للعبد أن يتسرى بإذن سيده .

٤١٤ على الرجل إطعام بهائمه وسقيها .

١٥٤ لابحملها مالا تطيق .

إن مجز عن الإنفاق عليها. أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن كان مما يباح أكله.

٤١٦ باب الحضانة

أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه:
 أمه ، ثم أمهاتها .

21۷ ثم الأب،ثم أمهانه ثم الجد،ثم أمهانه 21۸ ثم الأخت للاً بوين ، ثم للاً ب ثم الأخت للائم ،ثم الحالة ،ثم العمة 218 قول الحرق : خالة الأب أحق من خالة الأم .

٤٢٠ ثم تكون للمصبة

٤٢١ إذا امتنعت الأم من حضانتها .

٤٣٢ إن عدم هؤلاء : فهل للرجال من ذوى الأرحام حضانة ؟

٤٣٣ لاحضانة لرقيق ، ولا فاسق .

. ٢٤٤ ولا لامرأة مزوجة لأجنبى من الطفل .

٤٢٥ إنزالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم ٤٢٧ متى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة .

٤٢٨ إن اختل شرط من ذلك · فالمقيم منهما أحق .

٢٩٩ إذا بلغ الفلام سبع سنين: خير
 بين أبويه. فكان مع من اختار
 منهما.

وإن عاد فاختار الآخر : نقل إليه ،
 أم إن اختار الأول رد إليه ، وإن
 لم يختر أقرع بينهما .

پان استوی اثنان فی الحضانة .
 ولا تمنع الأم من زیارتها وتمریضها
 کتاب الجنایات

وشبه عمد ، وخطأ ، وما أجرى عمد ، وخطأ ، وما أجرى عجرى الحطأ .

ع٣٤ أفسام العمد: أن يجرحه بماله مور فى البدن ، من حديد أوغيره وهم إلا أن يغرزه بإبرة ، أو شــوكة ونحوها فى غـير مقتل فيموت فى الحال .

إن بقى من ذلك ضمنا حتى مات
 أو كان الغرز بها فى مقتل .

٤٣٥ إن قطع سلمة من أجنبي بغير إذنه فمات .

٤٣٦ إن قطعها حاكم من صغير ، أو وليه « الشانى أن يضربه بمثقل كبير فوق. عمود الفسطاط ، أو بما يغلب على الظن أنه يموت به، أو يميدالضرب بصغير .

٤٣٧ أو يضربه به فى مقتل ، أو فى حاله ضعف قوة من مرض ، أو صغر ، أو كبر ، أو فى حر ، أو برد

الثالث: إلقاؤه في تربية أسد.
 ١٤ أو أنهشه كلبا ، أو سبما ، أو حية
 أو ألسعه عقربا من القواتل ونحو
 ذلك فقتله

الرابع: إلقاؤه في ماء يغرقه ، أو
 نار لا يمكنه التخلص منهما .

٢٣٩ الحامس: خنقه بحبل أو غيره .

« السادس : حبسه ومنعـه الطعام. والشراب .

. ٤٤ السابع: إسقاؤه سماً لايعلم به .

« إن ادعى القاتل بالسم : أننى لم أعلم. أنه سم قاتل .

. ي الثامن : أن يقتله بسحر يقتل غالباً ٤٤١ التاسع : أن يشهدا على رجل بقتل عمد ، أو ردة ، أو زنا فيقتل مذلك .

عدد أو يقول الحاكم : علمت كذبهما وعمدت قتله

وعع شبه العمد: أن يقصد الجناية بمه لايقتل غالباً الخ

٤٤٦ أو يقتل عاقلا فيصيح به فيسقط
 الحطأ على ضربين . أحدهما :
 أن يرمى الصيد أو يفعل ماله

۷٤٧ الثانى : أن يقتل فى دار الحرب من يظنه حربياً ويكون مسلماً

الجماعة بالواحد الحبنسون ، وتقتل الجماعة بالواحد

ووو الأخرحة أحدهما جرحاً ، والآخر مائة . وإنقطع أحدهما من الكوع ثم قطمه الآخر من المرفق

. 60 إن فعل أحدها فعلا لاتبقى الحياة

٤٥٢ إن رماه في لجسة ، فتلقاه حوت فائتلعه .

٢٥٣ إن أكره إنساناً على القتل
 ( إن أمر من لا يميز ، أو مجنوناً ،
 أو عبده بالقتل

القتل به ال

203 إن أمسك إنساناً لآخر ليقتله 207 إن كتف إنساناً وطرحه فيأرض مسبعة أو ذات حيات

المان المترك في القتل اثنان

- ٤٥٩ فى شريك السبع وشريك نفسه وجهان .

. 31. أو خاطه في اللحم ، أو فعل ذلك وليه أو الإمام

( أحدها: أن يكون الجانى مكلفاً ( في السكران وشهه روايتان ( الثانى: أن يكون القتول معصوماً ٣٣٤ أو قطع مسلم، أو ذمى يد مرتد، أوحربى. فأسلم شممات. أو رمى حربياً فأسلم قبل أن يقع به السهم. عربياً فأسلم قبل أن يقع به السهم.

« في الدية وجهان .

و و مات . و مات .

٤٦٧ الثالث: أن يكون المجنى عليه مكافئاً

الحاني .

٤٦٩ يقتل الذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر ، ولا يقتل مسلم بكافر ، ولا حر بعبد .

٤٧٠ لو جرح مسلم ذمياً ، أو حر عبداً ثم أسلم المجروح وعتق ومات .

٤٧١ إن رمى مسلم ذمياً عبدا .

٤٧٢ لو قتل من يعرفه ذمياً عبداً . فبان أنه عتق وأسلم .

« إن كان يعرفه مرتد .

٤٧٣ الرابع : أن يكون أباً للمقتول فلا يقتل الوالد .

٤٧٤ يقتل الولد بكل واحد منهما . « متى ورث ولده القصاص ، أوشيئاً .. ٤٧٤ لو قتل أحد الابنين أباه ، والآخر أمه . وهي زوجة الأب .

٤٧٥ إن قتل من لايعرف ، وادعى كفره أو رقه ، أو ضرب ملفوفاً فقده .

۲۷۶ أو قتل رجلا فی داره ، وادعی أنه دخل يكابره على أهله أو ماله . ۲۷۷ أو تجارح اثنان . وادعی كلواحد

٤٧٩ باب استيفاء القصاص

شترط له ثلاثة شروط . أحدها :
 أن يكون مستحقه مكلفا !
 إلا أن يكون لهما أب

« إن كان محتاجين إلى النفقة .

٤٨٠ إن قتلا قاتل أبيهما ، أو قطعا
 قاطعهما قهراً .

4۸۱ الثانی: اتفاق جمیع الأولیاء علی استیفائه ولیس لبعضهم استیفائه ولیس دون بعض .

إن عفا بعضهم: سقط القصاص.
 وإن كان المعافى زوجا أو زوجة.

للباقين حقهم من الدية على الجانى .
 ٤٨٢ إن قتله الباقون عالمين بالعفو
 وسقوط القصاص .

« إن كان بعضهم صغيراً ، أو مجنوناً ، فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكافين في المشهور .

٤٨٢ كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال ، حتى الزوجين وذوى الأرحام .

٤٨٣ من لا وارث له ، وليه الإمام . إن شاء اقتص ، وإن شاء عفا .

٤٨٤ الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء
 التعدى إلى غير القاتل.

« لايقتص منها فى الطرف حال حملها ٤٨٥ حكم الحد فى ذلك حكم القصاص .

« إن ادعت الحمل . احتمل أن يقبل منها ، فتحبس حتى يتبين أمرها .

٤٨٦ إن اقتص من حامل : وجب ضمان جنينها على قاتلها .

٤٨٧ لايستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان

٤٨٨ إن احتاج إلى أجرة فمن مال الجانى « الولى مخير بين الاستيفاء بنفسه . ٤٨٩ إن تشاح أولياء المقتول فى الاستيفاء ٤٩٠ لايستوفى القصاص فى النفس إلا بالسف .

٤٩١ إن قطع يده من مفصل ، أو غيره أو أوضحه .

٣٩٤ لانجوز الزيادة على ما أنى .

٤٩٤ إن قتل واحد جماعة ، فرضوا تقتله .

ه و ال و قطع طرفا : قطع طرفه .
 ثم قتل لولى المقتول .

« إن قطع أيدى جماعة . فحكمه حكم القتل .